

# الاقتضاد السياسي للبطالة تعليث لأخطره شكلات الراسالية المقاصرة

تأليف؛ د. رَمزيزكي







227

مسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ـ الكويت

# الاقتصاد السياسي للبطالة تعليث لاخطر مشكرت الرأسمالية المعاصرة

تأليف: د. رَمـزي زكيي

جمادي الأولى١٤١٨ هـ \_أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٩٧ م

#### المشرف العام :

د. سليمان العسكري

### هبلنة التحريس:

د. فؤاد زكريا / المستشار

جساسسم السسعسدون

د. خليضة الوقيان

د. سليمان البيدر

.----

د. سليمان الشطي د. سهام الفريح

عبد الرزاق البصير

د. فهد الشاقب د. محمد الرميحي

د. سحر الهنيدي

مدبرة التحرير:

صــدرت السلسلة في ينـــايـر (١٩٧٨) بإشـــراف : أحمد مشاري العدواني (١٩٢٣ - ١٩٩٣)

الاقتصاد السياسي للبطالة تعليد لاخطر مسكلات الراسمالية الماصرة

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبّر عن رأي كاتبها ولاتعبرً بالضرورة عن رأى المجلس

#### المحتــوى

| المبقحة                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبل أن تقــرأ:                                                                                               |
| مدخل تمهيدي : إطلالة على المفاهيم الأساسية                                                                   |
| الباب الأول: محنة البطالة في عالم اليوم ٤٧                                                                   |
| مقدمية: من التوظف الكامل إلى البطالة المستمرة 93<br>المبحث الثاني: البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية ٥١ |
| المبحث الثالث: البطالة في الدول التي كانت اشتراكية 9٧<br>المبحث الرابع : البطالة في البلاد النامية           |
| الباب الثاني: تفسير البطالة في الفكر الاقتصادي ١٥٧                                                           |
| مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      |
| المبحث السابع: تفسير البطالة في الفكر الماركسي                                                               |
| المبحث الناسع . تصير البطالة في المدرسة الخينزية ٢١٩                                                         |

| المبحث الحادي عشر: التظريات النقدية في تفسير البطالة ٣٦٣ |
|----------------------------------------------------------|
| المبحث الثاني عشر : صعود وهبوط منحنى فيلبس٣٩٩            |
| المبحث الثالث عشر: نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ٤١٧ |
| المبحث الرابع عشر: التفسير التكنولوجي للبطالة ٤٤٣        |
| الباب الثالث: الخروج من مأزق البطالة                     |
| المبحث الخامس عشر : تحدي أزمة البطالة : هل يمكن العودة   |
| إلى هدف التوظف الكامل؟                                   |
| أولاً : حصاد الحوار حول تجاوز أزمة البطالة               |
| ١ ـ وجهة نظر مدرسة شيكاغو ٤٦٨                            |
| ٢ ـ وجهة نظر مدرسة اقتصاديات جانب العرض٢                 |
| ٣ ـ وجهة نظر مدرسة التوقعات الرشيدة                      |
| ٤ _ وجهة نظر المدرسة المؤسسية ٤٧٤                        |
| ٥ ـ وجهة نظر الكينزيين الجدد ٤٧٨                         |
| ثانيا : الحلول العاجلة المطروحة لعلاج البطالة ٤٨١        |
| ١ ـ الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي ١                     |
| ٢ ـ خفض تكلفة العمل ٢                                    |
| ٣ ـ تعديل ظروف سوق العمل                                 |
| الحاجة إلى بيئة دولية مواتية ١٨٥                         |
| نالثا : مواجهة أزمة البطالة في البلاد النامية ٤٨٧        |
| ١ ـ الإجراءات العاجلة للأجل القصير ١                     |
| ٢ ـ إجراءات الأجل الطويل                                 |
| خاتمــة وتنتاؤلات تنتظر الإجابة                          |
|                                                          |

#### قبل أن تقرأ

وقف طفل صغير أمام والدته وهو يرتمش من قسوة البرد في أحد أيام شتاء عام ١٩٦٩ ، وسأها ببراء: لماذا لا تدفئين المنزل يا أمي؟ فالمت الأم : لأنه لا يوجد لدينا فحم بالمنزل يا ولمنتي . فسألها الطفل : ولمسافأ لا يوجد فحم بالمنزل؟ أجابت الأم : لأن والدك متعطل عن العمل . وعاد الأبن يسألها : ولماذا يتعطل أبي عن الممل؟ قالت الأم : لأنه يوجد فحم كثير بالأسواق يا ولدى .



#### توطئسة

قد يتعجب القارئ إذا ما علم أن المحرك الرئيسي الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب، هو هذا الحوار القصير ذو الدلالة الغنية والعميقة الذي دار بين الطفل وأمه عن سبب عدم تدفئتها للمنزل ، وهو الحوار الذي صدّرت به أولى صفحات كتابي هذا . فمنذ أن قرأت هذا الحوار ، الذي بهرني تماما ، وهزني من الأعماق بشدة ، وهناك هاجس مستمر ظل يلع على كي أكتب هذاً الكتاب. والحكاية ترجع، في الحقيقة، إلى أكثر من خمسة عشر عاما مضت . فقد أتبحت لي فرصة السفر في مهمة علمية إلى المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية بمدينة فينا عام ١٩٨٢ ، وهو المعهد الذي أسسه عالم الاقتصاد الشهير فريدرش فون هايك (١٨٩٩ ـ ١٩٩٢) . ففي الساعات الأولى التي وطنت فيها قدمي هذا المعهد العريق الذي يقع في حَي أرنيزال بمدينة ثينًا ، قادتني إحدى سكرتيرات المعهد لكي تللني على الحجرة التي خصصها المعهدلي . وعندما دخلت هذه الحجرة وأُعلقت بابها وجدتُ قصاصة صغيرة مقطوعة من إحدى الصحف الألمانية معلقة على باب الحجرة من الداخل ، تحكي حوار هذا الطفل مع أمه . وقد ترجمتها حرفيا ، وهي ما يراها القارئ في الصَّفحة السابقة . ولا أُدري - حتى هذه اللحظة \_ من أي جريدة انتزعت هذه القصاصة ، وما هو المقال أو السياق الذي انتزعت منه ، ولا منْ هو مؤلفها ، وفي أي سنة نشرت . وظلت صورة هذا الطفل وأمه لا تبرح خيالي في الخمس عشرة سنة الماضية ، وأنا أتابع باهتمام أخبار البطالة وتفاقمها في مختلف دول العالم ، إلى أن شاءت الظروف ، أخيرا ، أن أنتهى من تأليف هذا الكتاب في عام ١٩٩٧ .

والكتاب ، بظهوره في هذه الأونة ، يأتي ، فيما أتصور ، في وقته تماما . فقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى ، وهناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل ، موزعين على مختلف أنحاء المعمرة في حالة بطالة كاملة أو جزئية ، ويبد أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تداما عن بطالة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ، ففي حالة البلدان الصناعية المتقلمة ، كانت البطالة جزءا من حركة الدون الاتصادية ، بعضى أنها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة الانتماني ، أما الأن فقد أصبحت البطالة ، وصدا ما يزيد على ربع قرن من الزمناء ، مشكلة عبلية . أصبارة من تحقق الانتماني والنمو الانتصادي ، تتفاقم البطالة منة بعد أخرى ، وفي البلاد التي كانت والمساركية و الشيخ عمل لم تعرف المبطالة ، المباد أخرى أن في البلاد النامية تنفاقم البطالة ، عملة المحرك في المبلاد لنامية تنفاقم البطالة ، عملة المحرك إلى النظام الرامسائي ، وفي البلاد لنامية تنفاقم البطالة ، حمله من معمرار فعل جود المنسبة وثفاقم ديونها الخارجية وتطبيقه الرامع صارمة للانتصادة المالي .

رزاد من خطورة الأمر، أن هناك الآن فقرا شديدا في الفكر الانتصادي الرامن لفهم شكلة البطلة وصبل الخروج منها . بل هناك تيار فكري ينتشر بقوة الآن ، يتادي بان البطلة أضحت مشكلة تخصص ضحاياها ، وإن العاطائين عن المعدا هم هؤلا المفين فشلوا في التكيف مع صوق العمل وظروف المنافسة والعولمة ، لولها البحب أن يتحملوا عبد المشكلة وأن يبحثوا والمنافسة والعولمة ، والمغازة الصارخة هنا ، هي أنه بعد أن كان تحقيق الوظف الكامل هناة عزيزا في عظم ما بعد الحرب العالمية الثانية في مختلف دول العالم ، تنور حوله السياسات الانتصادية ، وتعطيه الأولوية ، فإن هناك الآن تجاملا شبه تام لهذه المسئلة من جانب الحكومات على الرغم مما ينجم عنها من مختاطر وأضطرابات ، اعتقاداً بان أضفاء المورة على أسواق العمل وتنقيتها من تنخط المحكومات ونقابات العمال واطلاق الميان السرق والانتصاح في الاقتصاد العلمي ، كل ظاف ميؤدي ، وعلى نحو تلقائي ، إلى النضاء على بلطالة .

والكتاب الحالي هو ، في الحقيقة ، محاولة ، بذلها المؤلف لإلقاء بعض الأضواء على مشكلة البطالة ، أملا في الاقتراب من الفهم الحقيقي والموضوعي لها ، بعد أن تعقدت واستعصت على الفهم ، ناهيك عن الحيل و ولم وقتم المهدان و قلم المنظرة أبواب رئيسية . وفي المخاص المعلمية و قلم المنظرة أبواب رئيسية . وفي المناهج المعلمية التي تناول مدايعة قلم إلياب الأول تعرضنا المفاهجية المعلمية التي تناول معانية تعرضنا المضاهجية المعلمية و الأساسية لصورة البطلة ، كما تبدؤ الآن . في البلدان المسناهية المعتقدمة ، وفي اللول التي كانت واشتراكية ، وفي البلاد النامية ، والبلاد العربية ، ثم انتقانا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي يمثل أهم أصام الكتاب لعرض وجهات نظر معتلف المدارس الاقتصادية لتضير أحم أصام المتكاف المرفوحة للخرج من أومة البطالة . ونظوا لائه لا توجد وصفع المياسات العطوحة للخرج من أومة البطالة . ونظوا لائه لا توجد وصفع الميامة لحرام لمدة الأزمة في وضعها الرامن المعقد، فقد أفهينا الكتاب بحامة واحمان المفكر .

وفي هذا الخصوص ، أود أن أشكر الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا على تشجيعه الدائم في ، وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب المكونية أونية لعام الدكتور سليمان المسكري ، على تفضله بنشر هذا الكتاب في سلسلة دعالم المعرفة ، ولا يفوتني أن أشكر صديقي العزيز الفنان الكيبر نبيل تاج على رسومه الجميلة لبض كبار الاقتصاديين التي زئنت صفحات الكتاب ، وونحت القارئ متعة بصرية جمالية ، يودي أيضا ، أن أشكر صديقي وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور صعد حافظ على محاوراتي المستمرة معه والتي استفدت منها كثيرا . كذلك اشكر زوجني الغزيزة مرجرينا على ما وفرته لي من مناخ في أثناء تأليف هذا الكتاب . العزيزة مرجرينا على ما وفرته لي من مناخ في أثناء تأليف هذا الكتاب . تصحيح تجارب الكتاب .

الكويت ۔ في أوائل أبريل ١٩٩٧



# - 17.

مدخل تمهيدي إطلالة على المفاهيم الأساسية



## المبحث الأول البطــــالة

### معناها ، قياسمها ، أنواعمها

#### معنى البطالة:

لا شك في أن أول سؤال منطقي يواجهنا في مطلع هذه الدراسة هو: 
من هو الماطل Vnoemployed . ولان هذا السؤال يبدو لاول وهلة بسيطا 
جدا، فقد يسارع القارئ بالإجابة عنه بالقول: إن الماطل هو من لا 
يعمل pand من . بيد أننا نبادر بالرد على هذا القارئ بالقول: إن هذا 
التمويف غير كاف، بل وغير دقيق . حقا ؛ إن من أهم صفان العاطل أنه 
لا يعمل ، ومع ذلك ، فهناك عدد كبير من الأفراد لا يعملون لا نهم 
بيساخة لا يقدرون على العمل ، مثل الأطفال والمرضى والمجزؤ وكبار 
السن والذين أحيلوا إلى المتقاعد ويحصلون الأن على معاشات . فهؤلاء 
لا يصح اعتبارهم عاطلين ، لان العاطلين يجب أن يكونوا قادرين على 
العمل . كذلك تجدر الإضارة إلى أنه من المحتمل أن يكونو عناك عدد 
لا يجرز اعتبارهم عاطلين لا نهم لا يبحثون عن عمل pand 
من الأفراد القادرين على العمل والذين لا يعحلون فصلا ، ومع ذلك 
المعل . مال العلبة الذين يدرسون عن هما pand pand 
من العمل العليا ، معن بلغوا من العمل (عادة ١٦ سنة) . فهؤلاء ، والعماهان تعمية 
توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يغضلون تدمية 
توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن لعمل ، لا نهم يغضلون تدمية 
توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن لعمل ، لا نهم يغضلون تدمية 
توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن لعمل ، لا نهم يغضلون تدمية 
توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن لعمل ، لا نهم يغضلون تدمية 
توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن لعمل ، لا نهم يغضلون تدمية

قدراتهم ومهاراتهم بالدراسة على النحو الذي يفيدهم مستقبلا في الدوسول على وظائف ذات أجور أعلى ، ولهذا لا يصح إدخالهم في دائرة الماطلين . كذلك هناك بعض الافراد القادرين على المعل ولكتهم لا الماطلين . كذلك هناك بمجودهم في البحث من المعل في الفترة الماضية لم تُجَد ، ومن ثم أصبحوا متتاكبين وكفوا عن البحث عن فرص للعمل . فعثل هؤلاء لا تتخلهم الإحصاءات الرسمية ضمن زمرة العاطين . كذلك قد يوجد بعض الأفراد القادرين على الحميدة من الشراء على الحميدة من الشراء العالين على المعراد العالين على الحميدة من الشراء تجملهم في عزم عمل الأفراد العالين . تجملهم في عزم عن المعراء الايجوزية عاطالين .

ومن ناحية أخرى، وبما يوجد عدد من الأفراد الذين يعملون فعلا ويوهلون من أجر أو راتب ، غير أنهم مع ذلك يبحثون من عمل أنفسل . وهولاء ، مؤم أنهم سجلوا أنفسهم في مكاتب العمل كماطلين ، لا يجوز اعتبارهم كللك ، وهناك بعض العمال والموظفين اللذين معملول بمعمل الوقت بعير إرادتهم ، ويرخون في العمل طوال الوقت ، ولها أنهم يستثون عن مثل هذا العمل ، ومع ذلك فإن إحصاءات العمل غالبا لا تعتبر مؤلاء ضمن العاطلين حتى لو كانوا يعملون سامة واحدة في الأسيوع ، فشظ مؤلاء يسمكن تصنيفهم بأنهم في حالة نقص للتشفيل في الميام ويجب أخلهم بهين الاعتبار عند وضع إحصاءات البطالة . وعليه نستنتج أنه ليس كل من يبحث عن عمل يعد عاطلا . كلك يوجد عائك بعض الأفراد الذين لا يعملون لحظة أجراء المتداد ، أو وقت إعداد إحصاء البطالة ، ولكنهم لا يصنفون ضمن دائرة البطالة ، لأن لاي أسباب شخصية أخرى عنه بصفة مؤقتة ، بسبب المرض أو الإجازة ، ألو

من ذلك يتبيين لنا ، أنه ليس كل من لا يعمل عاطلا . وفي الوقت نفسه ، ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين ، وأن دائرة من لا يعملون أكبر بكثير من دائرة العاطلين (انظر الشكل رقم ، ـ 1)(١) . وعموما هناك شرطان أساسيان ويجتمعان معا ، لتعريف العاطل بحسب الاحصاءات الرسمية ، وهما :

١ ـ أن يكون قادرا على العمل .

٢ ـ أن يبحث عن فرصة للعمل .

وتأسيسا على ذلك يُجمع الاقتصاديون والخبراء ـ وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية 1.01 على تعريف العاطل بأنه : ذكل من هو قادر على العمل ورواض فيه ، ويبحث عنه ، ويقبله عند مستوى الأجر السائدة ، ولكن دون جدوى ، وينطبق هذا التعريف على العاطلين الذين يدخلون سوق العمل لاول مرة ، وعلى الماطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه لاي سبب من الاساب .

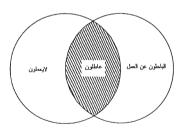

شكل رقم (١ - ١) : إيضاح من هم العاطلون؟

#### حساب معدل البطالة:

وللإحاطة بعجم وأبعاد مشكلة البطالة يتطلب الأمر حساب معدل المطالة أي حساب نسبة الأفراد المطالية إلى قوة العمل المناحة . ورغم البطالة ، أي حساب نسبة الأفراد الماطلين إلى قوة العمل المنتسوة الين أقلها الصعوبات المفاهيمية Conceptual التي تتملق بتحديد ما المقصود بالمفاطل ، وذلك على نحو ما حرضنا حالا ، وما يشير إليه هذا المصطلع مجموعة مركبة من اختيارات الأفراد والظروف الخاصة بكل اقتصاد ، من حيث الأطر والمؤسسات التنظيمية والفائونية وحالة عرض العمل والطلب عليه أمدواق العمل المختلفة ، كذلك هناك صعوبات إحصائية لا يستهان بها تعمل المحتوية للعاطلين عن العمل ، بعد تعريفهم ، وأيضا بنات العمل ، بعد تعريفهم ،

لذلك، هناك معدل البطالة كل شهر، أم كل ثلاثة شهور، أم والمقصود سنة ، أم كل سنة؟ ففي بعض الدول التي تقل فيها الإمكانات المادية والإحسائية ، كما هو الحال في البلاد النامية ، يكتفي بتقدير وإعلان هذا والإحسائية ، كما هو الحال في البلاد النامية ، يكتفي بتقدير وإعلان هذا المعدل كل سنة ، وأحيانا حسب الظروف، ،أما في البلدان المسناعية المعدل كل سنة ، وأحيانا حسب والظروف، ،أما في البلدان المتحدة الأمريكية) ، كما تتفاوت أيضا منامج قبل معدل البطالة ، ففي كثير من الأركب كما تتفاوت أيضا منامج قبل معدل البطالة ، ففي كثير من حساب هذا المعدل ، وفي البلدان المساعية المتقدمة يحسب هذا المعدل من خلال المسوحات «Survey» الإحسائية التي تقوم بها مكاتب إحسمانه ومن لا يعمل ، فإنه عادة ما يكتفي بسؤال عينة من المائلات ، وتحليل نتائج ومن لا يعمل ، فإنه عادة ما يكتفي بسؤال عينة من المائلات ، وتحليل نتائج إحسانات المعمل بالولايات المتحدة الأمريكية بسؤال عينة من المائلات ، وتحليل نتائج إحسانات العمل بالولايات المتحدة الأمريكية بسؤال عينة من المائلات ، وتحليل نتائج عدها ١٠٠٠ عائلة تتوزع على مختلف الزيائية وسأب عينة من المائلات ، عينة من المائلات ، عينة من المائلات ، عينه عدد و الأسئلة بشكل مباشر لكل فرد من أفراد العائلة يزيد عمره على ١٦ سنة ، باستثناء هؤلاء الأفراد غير الموجودين بسبب احتجازهم في بعض المؤسسات ، مثل المستشفيات والمصحات العقلية والسجون . وفي مسح الاستطلاع يصنف كل فرد في فئة من الفئات التالية :

> ۱ \_ بعمل ٢ - لا يعمل

٣ ـ خارج قوة العمل .

وفي الفثة الأولى يسجل جميع هؤلاء الذين كان لهم عمل خلال الأسبوع الذي يتم فيه الاستطلاع . ويسجل في هذه الفئة أيضا من يعملون جزئيا ، أي

لبعض الوقت وبغير إرادتهم Part-time حتى لو عمل لساعة واحدة في نفس الأسبوع . ويسجل في الفئة الثانية كل هؤلاء الذين سرحوا من عملهم بشكل مؤقت وينتظرون العودة للعمل ، وكللك الذين ينتظرون إلحاقهم في وظيفة جديدة خلال أربعة أسابيع ، بالإضافة إلى هؤلاء الذين يبحثون بجدية عن عمل ومستعدون له في أي وقت ، وكانوا قد بللوا جهدا ملموسا لإيجاد وظيفة خلال الأسابيع الأربعة السابقة على إعداد العينة . أما فيما عدا ذلك فيعتبر خارج قوة العمل Labor Force مثل المتقاعدين والطلبة الذين يدرسون كل الوقت ولا يعملون إطلاقا بأجر، والأفراد الذين لا يعملون لأنهم يفضلون تربية الأطفال (مثل ربات البيوت) . وفي ضوء ذلك يحسب معدلُ البطالة على أساس نسبة عدد المتعطلين إلى قوة العمل.

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لإحصاءات العمل فى بعض البلدان الصناعية المتقدمة ينسب معدل البطالة إلى قوة العمل المدنية Civilian Labor Force فقط ، أي بعد استبعاد من يعملون في القوات المسلحة . وفي بلاد أخرى ينسب المعدل إلى إجمالي قوة العمل بمن فيها من يعمُّلون في الجيش . ومن الجلي ، أنه إذا حّسب المعدل على أساس إجمالي قوة العمل (شاملة من يعمّلون في القوات المسلحة) فإنه سيكون أقل مما لو حسب على أساس قوة العمل المدنية فقط . ويقدر البعض الغرق بين حساب المعدلين بما يتراوح ما بين ٢٠,١٪ .

ويوضح لنا الجدول رقم (١ - ١) طريقة حساب معدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي طبقا للموقف في أبول 14.0 . ففي هذا التاريخ بلغ عدد سكان الولايات الستحدة ١٩٨٨ طيون نود . وللمحصول على قوة العمل نطرح عدد الإلايات الستحدة ١٩٨٨ طيون نود . وإذا طرح عدد (كالمتقاعدين وكبار السن . . . ) فتكون المتيجة ١٩٧٧ مليون نود . وإذا طرحنا المتعادين وكبار السن . . . ) فتكون المتيجة ١٩٧٧ مليون نود . وإذا طرحنا المتبقى من هذا الرقم عدد من يعملون بالقوات المسلحة ، وعددهم مليونان ، فإن المتنابق من هذا الرقم عدد من يعملون بالقوات المسلحة ، وعددهم مليونان ، فإن المتنابق نود ، عمل المدنية للمتنابق من ورد ، على حين الاعمل إ١٩ مليون نود ، يملن المطالة ٢٠/٧٪ إذا نسبنا عدد المتعطلين إلى وقد العمل الأمريكية . ويكون هذا المعدل ٧٠٧ إذا نسبنا عدد المتعطلين إلى وقد العمل المدنية فقط .

روغم بساطة حساب معدل البطالة على نحو ما عرضنا سابقا، فإن كثيرا من سهام انتقد قد وجهت إلى هذا الحساب، انتكشف النقاب عن مخطئات كثيرة بتعين إدراكها توخيا للدقة، والانضباط في المفاهيم والحساب، وأول كثيرة بتعين إدراكها توخيا للدقة، والانضباط في المفاهيم والحساب رما تغلى في المامالين لسبب بسيط ، وهو أنه لا توجد لدينا وسيلة لتائك تنماء من صحة الماطلين لسبب بعضا المتطلين من قولهم إنهم كانوا جادين في البحث عن فرصة للممل (<sup>10</sup>. ففي كثير من المبلدان الصناعة المتقدة والتي يوجد بها نظام المحالات الاجتماعي (<sup>10</sup> Social Security System ما تصنف الإحماءات بعض الأفراد على أنهم في حالة بطالة، ورقم أنهم في جادين على المحمد عن عرص من با وقد يرفضون فرص المعمل المعمل المناحة المامم لانها تعطي أجرا أقل من معونة البطالة التي تمنع لهم . وفي حالات كثيرة قتعياً يستخير بمض الأفراد على البيقاء على قوائم المتعطلين وولا يكونون

جدول رقم (١ - ١) قوة العمل والبطالة في الاقتصاد الأمريكي طبقا للموقف في أبريل ١٩٨٥

مليون فرد

| مليون فرد    |                                                    | Ç - J               | -                 |                      |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 777          |                                                    |                     | دد السكان         | ۱ ـ إجمال <i>ى</i> ء |
|              |                                                    | وهم :               | م أقل من ١٦ سنة   |                      |
|              | • ^                                                |                     | مرضی              |                      |
|              | 77                                                 |                     | قوة العمل         | پ خارج               |
| 117          |                                                    |                     | ة العمل           | ۲ ـ يساوي قو         |
| *            |                                                    | ŧ.                  | ال القوات المسلح  | ناقصا رج             |
| 110          |                                                    |                     | ة العمل المدنية   | ۳ ـ يساوي قو         |
|              | 1.1                                                | /                   | بن                | (أ) يعملو            |
|              | A,1                                                | i                   | للون              | (ب) عام              |
|              |                                                    | \ w 1. 11           | لالة              | ٤ ـ معدل البه        |
|              | /\v, \tau = \frac{\lambda, \xi}{\lambda \v \v} = ( | السطر ٢ (ب          | بة من قوة العمل : | (۱) کئے              |
| %v, <b>r</b> | لر ۳ (ب) = ۸.٤ =<br>طر ۳ = ۱۱۰                     | السط<br>مدنية : الس | ة من قوة العمل ال | (ب) کنسب             |
|              |                                                    |                     |                   | ملاحظات :            |
|              |                                                    | %A,Y:               | فقود من قوة العمل | ٥ ـ الوقت الم        |
|              | وق ۱۹ سنة                                          | عمل لمن هم ا        | المشاركة في قوة ا | ٦ _ معدلات           |
|              | إناث                                               | ذكور                |                   |                      |
|              | 7.77.7                                             | 7.AA, £             | 1900              |                      |
|              | 7,477,7                                            | ///1                | 197.              |                      |
|              | 7.73%                                              | 7,74.               | 194.              |                      |
|              | 7,10%                                              | 7.V4.£              | 144.              |                      |
|              | %o <b>T</b> ,V                                     | <b>7,44,</b> 7      | 1948              |                      |

Source: P. Wonnacott and Ronald Wonnacott: *Economics*, Third Edition, McGraw-Hill, international Editions, 1996, p. 145.

جــادين في البحث عن عمل لكي يستمروا في الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية. ففي مثل هذه العالات يعنف كثير من الأوراد على أنهم عاطلون ، في حين أنه طبقا للتعريف السائد Standard للراحد المائية المتحديث السائد Definition للبطائة لا يجوز اعتبارهم عاطلين ، ونتيجة لللك يرتفع عدد الماطلين وتكون هناك هنالاء في حساب معدل البطائة .

وعلى العكس مما سبق ، قد لا تشمل إحصاءات البطالة جانبا مهما من المتعطلين فعلا ، ولكن لمجرد أنهم قد كفوا عن البحث عن فرصة للعمل بسبب إطافهم وتشاؤمهم (وهؤلاء هم من أطلقنا عليهم مصطلح المحملة المحيطة (Obscouraged Workers) فإنهم لا يسجلون في قراء المتطلين ، ومن ثم لا يلرجون فيصن قوة العمل أيضا . وهذا لا شك خطأ يعاب على حساب معدل البطالة طبقاً للطريقة التي عرضناها أنفا . وتبدو أهمية هذه النقطة على وجه الخصوص في فترات الكساد . فمن المعلوم ، ا تك حينما يهم الكساد لفترة ويطفى الشناؤم على حالة السوق ، يكف عدد تجير من العاطين ، نظراً لحالة الياس التي يسيلر عليهم ، عن البحث عن عدد فرص للعمل . وفي هذه الحالة تكون الإحصاءات الرسمية عن عدد المتعطلين ركتلك إيضاء معدل البطالة ، أقل من الحقيقة .

كذلك يلاحظ ، أنه في حالة الكساد لا يجد عدد كبير من الأفراد وظائف لكل الوقت Hillme dots ، بل لبمض الوقت فقط ، وهولاه ، كسا رأينا في المتعلق الرسمية ضمن العاملين كسا رأينا في القدم ، تدرجهم الإحسامات الرسمية ضمن العاملين وبغير إرادته ، وكان جادا في المبحث عن فرصة عمل توفر له عملا كل وبغير إرادته ، وكان جادا في المبحث عن فرصة عمل توفر له عملا كل الوقت . فمصل هذا النوع من العمالة ذات المتسخيل المناقص وقت العمل المفقود Vuddermployment لا يتحكس في معدل البطائة ، على أن احسب العمل المفقود للعمال العاطائين ، وحسينا عمدل البطائة على هذا الأساس ، العمل المفقود للعمال العاطائين ، وحسينا عمدل البطائة على هذا الأساس ، ضوف نجد أن هذا العمدل أعلى من المعدل المحسوب سابقاً ، وإذا نظرنا . مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي فسوف نجد أن معدل البطالة المحسوب على أساس الوقت المفقود يرتفع إلى 4/4 من قوة المعمل الأمريكي<sup>(6)</sup>. ووليس بخاف أن الفرق بين حساب المعملل الأجواد المالوف ووليس بخاف أن الفرق بين حساب المعملل الأجواد المالوف من الإفراد المكارف محيث يتزايد مند الأفراد الذين ومعارن لميضا وثقته غيرة إرادتهم الذين يعملون لميض الرقت عمد الأخراد

#### العاطلون فئة غير متجانسة :

وإذا كان التعريف الشائع للعاطل هو ذلك الفرد القادر على الممل وإذا كان التعريف الشائع للعاطل هو ذلك الفرد القادر على الممل والباحث عنه عند مسترى الأجر السائد دون جلاوى ، كما يرزيا أنفا ، فإن العاطلين عن العمل ، مع ذلك ، لا يشكلون فقد متجانسة بل عند قتلت تنفاوت فيما بينها من حيث مذى ارتفاع معدل البطالة ومدى المماناة من البطالة تفسيل ، وهناك أسس عديدة أسمان المنسبة إلى الجنس القصيم العاطلين ، فقد يحسب معدل البطالة على أساس اللبيف والعضير Bural كم أو على أساس اللبيف والعضير Bural كم وغير ذلك البطالة على أساس العرف والعضيرة بالمنافق من أسس . وحساب معدلات البطالة على أساس هذه التقسيمات يعطى من أسس . وحساب معدلات البطالة على أساس هذه التقسيمات يعطى كلنا وادت الإحكانات البشرية والحادية والمنافق أنه كلنا وادت الإحكانات البشرية والحادية والمنافقة ، أمكن نشر نفصيلات على الغرض من إعداد البيانات (انظر الجدول وقم ١ - ٢ عن هيكل كتلة البطالة والأعداد الأمريكي) .

ر وعموما ، عادة ما تكون مدلات البطالة بين الممال ذوي الياقات الزرقاء Blue - Collar أعلى منها بين ذوي الباقات البيضاء -Collar كذلك خالبا ما تكون معدلات البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال ، كما أن معدلات البطالة بين المرامقين والشباب

جدول رقم (١ - ٣) هيكل كتلة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بعسب المجموعات السكانية

| مجموعات سوق المعل                                                                 |                  | حسب العمر : | d 150, 11 - 11 mis | ٠٢ سنة وأكثر | اللون : | ·ąż  | سود وغير ذلك | حسب البجنس (بالغين فقط) : | ذكور | 140  | جميع العاملين |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------|------|--------------|---------------------------|------|------|---------------|--|
| معدل البطالة حسب المجموعات المختلفة<br>٪ من قوة العمـــل                          | ذروة انتماش ۱۹۷۴ |             | 16.0               | ۲,۲          |         | 5    | **           |                           | 1.1  | 3    | £,3           |  |
| لمجموعات المختلفة<br>: العمـــل                                                   | 2-1c 7AP1        |             | 77.7               | ۲,۷          |         | ۲,4  | 17.71        |                           | \$   | ۲,   | ۸;            |  |
| التوزيع النسبي لإجمالي البطالة حسب<br>المجمومات المختلفة<br>٪ من إجمالي المتعطلين | ذروة انتماش ۱۹۷۳ |             | 14,0               | ۷,۰          |         | 74,7 | ۲۰,۲         |                           | ۷,,۰ | ٤٨,٢ |               |  |
| بالي البطالة حسب<br>المختلفة<br>المتعطلين                                         | كساد ۱۹۸۴        |             | 14,0               | 0,11         |         | ٧٧,٢ | ۲۴,۸         |                           | ٥٧٥  | 6,13 |               |  |

Source: Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Economics, Fourteenth Edition, p. 580

Teenagers أعلى منها بين البالغين Adults . وفي الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع معدل البطالة بين السود أكثر من معدل البطالة بين البيض . كذلك من الملاحظ أن معدلات البطالة في الريف تختلف عنها في المدن . كذلك يتفاوت هيكل كتلة البطالة من حيث طبيعة الفئات المتعطلة بين بلد وأخر . فهناك العاطلون الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة New Entrants ، وهناك العاطلون الذين سرحوا من أعمالهم . كذلك تتفاوت الفئات المتعطلة عن العمل من حيث طول المدة الزمنية للتعطل. فهناك بطالة قصيرة الأجل، وأخرى متوسطة الأجل ، وثالثة طويلة الأجل (أكثر من سنة) . وتجدر الإشارة إلى أن مدة البطالة تتزايد عادة خلال مرحلة الكساد ، حيث يفقد كثير من الأفراد وظائفهم ، وتصبح فرصة الحصول على عمل عزيزة المنال . ونظرا لأن العاطلين لا يشكلون فئة متجانسة ، فإن هناك عدم تكافؤ في توزيع أعباء البطالة . حقا ، لو أن معدل البطالة الكلى كان قد ارتفع ، على سبيل المثال ، من ٦٪ إلى ١٠٪ فإن وقع البطالة يمكن تحمله من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، لو أنَّ جميع ساعات العمل ودخول جميع العاملين قيد انخفضت بنفس نسبة ارتفاع معدل البطالة . لكن ذلك لا يحدث من الناحية العملية . وهناك أسواق عمل يصيبها الضرر أكثر من غيرها بشكل واضح ، وهو ما يعكس عدم التكافؤ في توزيع أعباء البطالة .

#### أنواع البطالة:

رإذا كانت كتلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرق، وكذلك من حيث منة البطالة التي تعانيها الفتات المتمطلة ، فإن ذلك كله يتفاوت أيضا بحسب نوع البطالة السائلة . فهناك عدة أنواع من البطالة التي عرفتها البلدان الصناعية الرأسمالية . . ومن مله الأنواع نذكر ما يلى :

١ ـ البطالة الدورية .

٢ ـ البطالة الاحتكاكية .

٣ ـ البطالة الهيكلية .

ونتناول الأن تعريف هذه الأنواع بشكل موجز .

#### ١ ـ البطالة الدورية :

من المعلوم أن النشاط الاقتصادي ، بجميع متغيراته في الاقتصادات الرأسمالية ، لا يسير عبر الزمن بوتيرة واحدة منتظمة ، بل تنتاب هذا النَّشاط فترات صعود وهبوط دورية أشبه بحركة «الزجزاج» . ويطلق على حركة التقانبات الصاعدة والهابطة للنشاط الاقتصادي ، والتي يتراوح مداها الزمني بين ثلاث وعشر سنين ، مصطلح «الدورة الاقتصادية» Business Cycles التي لها خاصية التكرار والدورية . وتتكون الدورة الاقتصادية من مرحلتين ومن نقطتي تحول Turning Points . والمرحلة الأولى هي مرحلة الرواج أو التوسع Expansion يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظف نحو التزايد ، إلى أن يصل التوسع منتهاه بالوصول إلى نقطة الذروة Peak أو قمة الرواج ، وعندها تحدث الأزمة (وهي نقطة تحول) وبعدها يتجه حجم النشاط الاقتصادي بجميع مكوناته (الدخل والناتج والتوظف . . .) نحو الهبوط الدوري ، ليدخل الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش Recession إلى أن يبلغ الهبوط منتهاه بالوصول إلى نقطة قاع الانكماش Trough ، وبعدها مباشرة يبدأ الانتعاش Recovery ، (وهي نقطة تحول) يتجه بعدها حجم النشاط الاقتصادي نحو التوسع مرة أخرى . . وهكذا . (انظر الشكل رقم ١ - ٢ الذي يوضع هذه الدورات في البلدان الصناعية الرأسمالية خلال الفترة ١٩٦٢ -١٩٨٣ مَقيسة على أساس التقلبات التي حدثت في الإنتاج الصناعي).

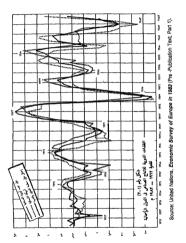

- 44 -

روغم أنه لا توجد دورتان اقتصاديتان تتشابهان من حيث حدة التقلبات والمعنق الزمني لهما ، فإن جميع للدورات الاقتصادية لها سمات مشتركة متشابهة , معمد أنه لو توقع أحد الاقتصاديين أن اقتصاد بلد ما سيدخل بعد فترة قصيرة قادمة مرحلة الكساد ، فإنه يستطيع أن يوصد مقدما المعالم الاساسية لهذه المرحلة كما يلي (<sup>4)</sup> :

١ - سوف تهبط مشتريات السلع الاستهلاكية بشكل واضح ، وصوف تنزايد نتيجة لذلك المخزونات غير المرغوب فيها من السلع الستهلاكية المعمرة ، كالسيارات والأجهزة الكهربائية . وكتنيجة لدر فعل أصحاب الأعمال على هـذا الهبوط بخفـض حجـم إنتاجهم ، فإن الدخل القومي الإجمالي مسوف يهبط ، ويهبط معه أيضا الإفاق الاستثماري .

 ٢ - سينخفض الطلب على العمالة ، وسيأخذ هذا الانخفاض في البداية شكل خفض ساعات العمل ، ثم في مرحلة تالية تسريع العمال ، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة .

٣ - مع هبوط حجم الإنتاج ، سيهبط بالتبعية الطلب على المواد الخام والوسيطة ، وستنخفض نتيجة لللك أسعار كثير من السلع . على أن الأجور وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة في بداية الكساد .

٤ -ستندهور معدلات الأرباح في قطاع الاعمال بسرعة في بداية الكساد، وستهبط معها أسعار الاسهم في سوق الأوراق المالية، ويسيطر التشاؤم على المستثمرين، وسينخفض إيضا الطلب على القروض من الجهاز المصرفي، وتنخفض نتيجة لللك أسعار الفائدة.

أما مرحلة الانتماش أو التوسع أو الرواج ، فيمكن القول إن سماتها الأساسية تكاد تكون نقيض ما ذكرنا حالا عن حالة الكساد . وما يهمنا في هذا الخصوص ، هو أن نلحظ أن أهم سمات حركة الدورة الاقتصادية هي التقلبات التي تحدث في الطلب على العمالة وما يواكبها من تقلبات في معدل البطالة . فقد رأينا أن من أهم سمات مرحلة الكساد ارتضاع معدل البطالة ، وأن من أهم سمات مرحلة التوسع انخفاض معدل البطالة . وهذا هو المقصود بالبطالة الدورية Vocileal Unemployment

#### ٢ ـ البطالة الاحتكاكية :

البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة ، وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ، ولدى أصحاب الأعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل. فحينما ينتقل عامل من منطقة جغرافية لأخرى ، أو يغير مهنته إلى مهنة أخرى (مع افتراض تملكه لمؤهلات هذه المهنة الجديدة) ، أو حينما تقرر ربة المنزل الخروج إلى سوق العمل ، بعد أن تجاوزت مرحلة تربية الأطفال ورعايتهم ؛ فإن الحصول على فرصة عمل تحتاج بلا شك إلى وقت يتم فيه البحث عن الإمكانات المتاحة والمفاضَّلة بينها . والمشكلة الأساسية هنا هي أن الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل ، يبحث كل منهم عن الآخر (عن طريق إعلانات الصحف ، الاتصالات المباشرة ، مكاتب التوظيف . . .) . وقد تطول فترة البحث عن العمل نتيجة لعدم توافر المعلومات الكافية ، أو لنقصها لدى الطرفين . ومن الجلى أن نقص المعلومات إنما يعنى عدم التقاء جانب الطلب مع جانب العرض ، أي افتقاد الصلة أو حلقة الوصل بين طالبي الوظائف ومن يعرضون هذه الوظائف . ومن المحتمل ، أنه لو توافرت هذه المعلومات لدى الطرفين ، أن تنخفض المدة التي يتعطل فيها العامل بحثا عن العمل ، وأن تقصر الفترة التي ينتظر فيها صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة المطلوبة . ومن المحتمل أيضا أن تكون فرص العمل الشاغرة تكفي هؤلاء الذين يبحثون عن العمل ، وربما تكون مؤهلاتهم تتوافق مع متطلبات هذه الفرص الشاغرة .

في ضوء ما تقدم ، يعتقد عدد من الاقتصاديين ، أن البطالة الاحتكاكية وإن كانت تنشأ بسبب تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ؛ فإن السبب الرئيسي لها هو نقص المعلومات(٨) ، وبالتالي ، فإن إنشاء بنك قومي أو مركز للمعلومات الخاصة بفرص التوظف من شأنه أن يقلل من مدة البحث عن العمل ، ويتبح للأفراد الباحثين عن العمل فرصة الاختيار بين الإمكانات المتاحة بسرعة وكفاءة أكثر . ويرى عدد أخر من الباحثين أن البطالة الاحتكاكية تقل كلما ارتفعت نفقة البحث عن العمل ، وهي النفقة التي تقاس بالدخل المفقود نتيجة للتعطل وتكاليف الانتقال والمقابلات والنشر في الصحف . ويعتقد هؤلاء أن نظام إعانة البطالة يلعب دورا مؤثرا في حفض كلفة البحث عن العمل ، ومن ثم يسهم في زيادة حجم ومعدل البطالة الاحتكاكية . فهم يعتقدون أنه مع وجود هذه الإعانة التي غالبا ما تكون معفاة من ضرائب الدخل ، يميل العاطل إلى بذل وقت أطول في البحث عن العمل ومن ثم يتزايد عدد من يعتبرون داخل دائرة البطالة الاحتكاكية . ولهذا ينادي هؤلاء بأن فرض ضرائب الدخل على إعانة البطالة وتقليل المدة الزمنية التي تُعطى فيها هذه الإعانة من شأنهما أن يقللا من هذا النوع من البطالة<sup>(٩)</sup> ."

#### ٣ ـ البطالة الهيكلية :

يقصد بالبطالة الهيكلية Structural Unemployment ثلك النوع من التعطل الذي يصب جانبا من قوة العمل يسبب تغيرات هيكلية تعدل في الاتصاد القومي ، ورتوني إلى إيجاد حالة من عمل التوافق بين فرص التوظف المتاسة ومؤهلات وخيرات العمال المتعطلين الرافيين في العمل والباحثين عند . أما عن طبيعة هذه التغيرات الهيكلية فهي إما أن تكون راجعة إلى حدوث تغير في هيكل الطلب على المنتجات، أو راجعة إلى تغير أساسي في الفن التكنولُوجي المستخدم ، أو إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل نفسه ، أو بسبب انتقال الصناعات إلى أماكن توطن جديدة . فهذا النوع من البطالة يمكن أن يحدث نتيجة لانخفاض الطلب على نوعيات معينة من العمالة ، بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا يعملون بها وظهور طلب على نوعيات معينة من المهارات التي تلزم لإنتاج سلم معينة لصناعات تزدهر . فهنا تحدث البطالة بسبب تغيرات هيكلية طرأت على الطلب. وفي هذه الحالة يصعب على العمال المتعطلين أن يجدوا بسهولة فرصة للعمل ، لأنَّ مستويات الخبرة والمهارة المطلوبة للوظائف الشاغرة المتاحة غير متوافرة لديهم. وفي الوقت نفسه ، يصعب على رجال الأعمال أن يحصلوا على حاجاتهم من العمالة المطلوبة بسبب نقص عرض هذا النوع من العمالة . أي أننا هنا نواجه بحالة فائض عرض Excess Supply في سوق عمل ما وفائض طلب Excess Demand (نقص عرض) في سوق عمل أخر . ويظل هذا الاختلال قائما إلى أن تتوافق قوى العرض مع قوى الطلب. ولعل ما لحق بعمال مناجم الفحم في خمسينيات وستينيات هذا القرن مثال دقيق على طبيعة البطالة الهيكلية الناجمة عن تغير هيكل الطلب. ففي هذه الفترة أغلقت كثير من مناجم الفحم في أوروبا والولايات المتحدة بسبب إحلال النفط محل الفحم كمصدر للطاقة ، مما أدى إلى ظهور جيش من بطالة عمال المناجم في هذه الأونة ، في الوقت الذي لم يكنُّ من الممكن فيه أن يجدوا فرصة عملُ أخَّر في الأماكن التَّي كانوا يعيشونُ فيها ، مما أجبرهم على ترك هذه الأماكن والرحيل إلى أماكن أخرى بحثا عن عمل أو لتعلم مهارات جديدة (١٠) .

كذلك من الممكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة هيكلية . والمثال الواضح على ذلك هو أن ارتفاع درجة ميكنة الممليات الإنتاجية الواضح على المناعة السيارات ، قد أن إلى الن الأي في صناعة السيارات ، قد أن إلى الاستغناء من علد كبير من الممالة التي كانت تعمل على خطوط الإنتاج . فعثل هذا النوع من البطالة يعتبر هيكيا ، عاصدة إذا كان

حصول العمال المتعطلين على وظائف جديدة ربما يتطلب منهم إما الرحيل إلى أماكن بعيدة ، تتوافر فيها هذه الوظائف ، أو اضطرارهم للتعلم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات جديدة . وعموما ، سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى يمكن الحصول على هذه الوظائف(١١).

كما أن البطالة الهيكلية من الممكن أن تحدث بسبب وقوع تغيرات محسوسة في قوة العمل . ومن أمثلة ذلك دخول المراهقين والشباب السرق العمل بأعداد كبيرة . ففي هذه الحالة قد لا يوجد توافق بين مؤهلاتهم وخبراتهم من ناحية ، وما تتطلبه الوطائف المتناحة في السوق من ناحية ، ك. كما أن الشباب كثيرا ما يغيرون أعمالهم ، وهالبا ما تكون لديهم الرغبة في الانتقال من قوة العمل إلى التعليم والعودة مرة أخرى إلى قوة العمل . وعلى ذلك تكثر بينهم البطالة الهيكلية بدرجة أكبر من وجودها بين الكيارا؟! .

وقد عرف البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية نجم عن تعاظم ظاهرة المولحة (Globalization أن عير » القرن الأخير » نجم عن تعاظم ظاهرة المولحة على نحو شديد عبر نشاط الشروكان متعددة الجنسيات ، حيث لجا كثير من الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ودول غرب أوربا إلى الانتقال إلى البلاد الداستة بالاستفادة من العزايا والامتيازات الي الميتبدة المباشرة (مطل الإعقاءات الشريبية ، وخص الطاقة والأراضي ، وعدم تحمل تكلفة التلوث البيثي .. ) الفريبية ، وخص الأيدي العاملة . وهذا هو ما حدث ، على سبيل المثال ، في صناعة المدابس البحاهرة والصناعات التجميمية الإليكترونية ، صناعة السيارات ، بنا المشاف بالمناب المتحدمة الكيميائية . . إلى السيارات ، بنا المسناعة الى البلاد المتوقع في هذه المبادات المجميعة إلى البلاد ، تاركة المعاملة الميطان المتدومة في هذه المبلدات الساعية على المبلد ، تاركة المعاملة الميطان المتدومة في هذه المبلدات المبلدة المبلدة ، تاركة المعاملة المبلدة طيئة طويئة المدى .

#### البطالة السافرة والبطالة المقنعة :

يقصد بالبطالة الساؤة ، حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل والراغبين فيه العمل والراغبين فيه العمل والراغبين فيه والمحلية عند عند مستوى الأجر السائد ، دون جدوى ، ولهنا فهم يحالة وطلحات عمل كله عمل روايس بخاف ، أن البطالة الساؤة يم كن احكن احتكاكية أو هيكلية أو دورية ، ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر بحسب طبيعة دوم البطالة الساؤة وفي مرحلة الكمات الدورى ، وعادة ما يحصل حجم ومعدل البطالة الساؤة في مرحلة الكساد الدورى ، وعادة ما يحصل العاطل على إمانة بطالة وأشكال أخرى من المساعمات الحكومية ، أما في المالة المعارة أكثر قسوة إليلانا المعاربية عن وسبب عنم وجود نظام الإعالة بالمالة ، فإن البطالة الساؤة أكثر قسوة إليلانا المعاربية عنال الحكومية ، أما في والمالة بالمالة ، والسبب عنم وجود نظام والرائعات الحكومية المالية والمنالة بوالحجامية .

أما البطالة المقنمة Disguised Unemployment فالمعنى المراد بها هو، بالك الدحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحجة الفعلية للعمل معما يعني وجود عمالة زائدة أو فائمة لا تنتج سبيا أو ينح من أما كن عملها فإن حجم الإنتاج لني يتخفض . فنحن هنا إزاة فقة من العمالة تبدو ، من الناحية الظاهرية أنها في حالة عمل ، أي أنها تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجرا ، لكنها من الناحية الفعلية لا تعمل ولا تضيف شيئا إلى الإنتاج ، وهو الأمر الذي يرفع من التكليفا ، كانت البطالة المنتجات . وتقليمها ، كانت البطالة فائض نسميل للمسكان ، يضغط باستمرار على الأراضي الزراعية فائض نسميل للرائعية نظرا المناوجد به من المناحد والأمر المناطقة المؤلمات المناحد المناطقة المؤلمات المناحد المناطقة المناطقة عن المناطقة ا

الحصول على تأييد الطبقة الوسطى ، وبحيث أصبح من الممكن أداء كثير من هذه الخدمات بعدد أقل من العمالة .

#### البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية :

البطالة الاختيارية Voluntary Unemployment هي حالة يتعطل فيها العمال المدي كان العمل الذي كان العمل الذي كان يعمل به ، إمال المدي كان يعمل به ، إمال المزونة عن العمل القضيلة لوقت القراغ (مع وجود مصدر آخر للمنطل الإعاشة) ، أو لانه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى high-paying Job وظروف عمل أحسن . فقرار التعطل هنا اختياري ، أم يجبره عليه صاحب العمل .

أما حالة البطالة الإجبارية Involuniay في الحالة التي يتمعلل فيها السلم بشكل جبري ، اي من ظور إرائدة الواحدية و وهن طريق لتسريع المعال ، وي تحديث عن طريق لتسريع المعال ، وي الطرد من العمل بشكل قسري ، وغم أن العامل راغب في المعلل أو الجبارية وعدل المعال والعرب المعال فرصا للتوظف ، وغم بحشهم عندما لا يجد الداخلون الجدد لسوق العمل فرصا للتوظف ، وغم بحشهم البحدي عند فوترتهم عليه وقبولهم لمستوى الأجبر السائد . وهذا المتوز من الإجرازية المعال فوت عن البلدان المعناعية . وهذا التحوز بشكل المعالية والمحالية على تمو ما طرحا الناء .

#### ماذا يعني التوظف الكامل؟

قد يبـلو لاول وهـلة ، أن مصبطلح التـوظف ، أو المـمـالة الـكـامـلة Yull-Employment يعني اختفاء البطالة تماما ، أي الوصول إلى معدل بطالة مــاو للمغر . لكن ذلك غير صحيح . فهناك دوما قدر ما من البطالة يـــود في الاقتصاد القومي في أي فترة من الفترات ، وهو القدر الذي ينجم عن البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية . وهذان النوعان من البطالة ، لا يمكن القضاء عليهما أو المبتاء الأفهاء ينتجان عن النغيرات الديناميكية والطرف الهيكيلة للبينان الاقتصادي . ولهذا يجمع الاقتصادي (الخبراء لم لن احرالة التوظف الكامل لا تعني أبدا أن يكون معلل عملة (أو تشغيل) قرة العطالة التوظف الكامل لا تعني أبدا له يقدل ما . وهذا القدر يحداده حجم البطالة الاحتكاكية والبطالة الميكلية . وبعبارة أخرى ، يمكن القول إنه عند مستوى التوظف الكامل يكون معدل البطالة الشائد هو حاصل جمع معدلي البطالة التوشكاكية والبطالة الميكلية ، وهو ما يطلق عليه أحيانا معدل البطالة المستعلم الميلية عليه المينان معدل البطالة المستعلم المينان عدد المستعلم المينان المينان معدل المينان عدد المينان أيما كان معدل القول إن التوظف الكامل يتحقق إذا ما كان معدل المينان ا

وعندما يصل اقتصاد ما إلى مستوى النوظف الكامل ، فإنه يحقق عند هذا المستوى وفي ضوء موارده المتاخة واستغلالها الأمثل ، ما يسمى بالناتج القرمي الإجماعي الممكن Potential GND الذي يمثل أفضل مستوى يمكن المؤخه من الناتج القومي ، يتناسب مع حجم الموارد المستاحة والفيا التكنولوجي المستخدم وحجم قوة العمل الإنساني وإنتاجيته والمعدل المادي يمثل وضعا مؤويا فيه ، ولا عجب ، والمحال هذه ، أن كان تحقيق المناقب يمثل وضعا عزيزا ، معت إله مختلف بلدان العالم في عالم ما بعد الحرب المالية النانية .

# معدل البطالة الطبيعى:

ذكرنا حالا ، أنه حينما يصل اقتصاد قومي ما إلى مستوى التوظف الكامل ، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن معدل تشغيل قوة العمل يساوى ٨٠١٪ ، أو أن معدل البطالة يساوي الصفر . فهناك قدر ما من البطالة يرجد في أي لحظة ولا يمكن اختفاؤه ، وأنه عند مستوى التوظف الكامل .. وهو ما يعني اختفاه البطالة الدورية .. يسود ما يسمى معدل البطالة الطبيعي . الذي يشتمل على البطالة الاحتكامية والبطالة الهيكلية . وعند مستوى التوظف الكامل تكون جمع أسواق العمل في حالة توازنه ، بعمنى أن عدا المنطق الكامل تكون جمعى أن عدا المنطق المناب الإجرد والتألي لا يوجد فانفض في عرض المعدل أو تغير مفاجئ في مستويات الأجور ، وكل من هو قادر على المحدل والماحث عنه ويقبل مستوى الأجر السائلة ، مسوف يجد المحدل والم مؤلام الذين في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية أن استخدا المعدل الما شمني بعض الوقت حتى يمكن إيجاد المعدل المناسب ...

أهم خاصية إذن يمكن رصدها من تحليلنا السابق ، أنه عند الوصول إلى مرحلة الترظف الكامل يسود معدل البطالة الطبيعي ، وتكون أسواق المصل متوازنة ، أي لا يوجد بها ناش عرض أو فانض طلب ، وبالتاليي الممل متوازنة ، أي لا يوجد بها ناشى عرض أو فانض طلب ، وبالتالي لا توجد قوى تدفع معدلات الأجيالة الطبيعي يسود قفط عندما يصل الاتصاد القومي إلى مستوى التوظف الكامل ، ويترتب على ذلك أيضا : أنه حينما يبتمد الاتصاد القومي عن مستوى التوظف الكامل ، فإن معدل البطالة السائلة للسائلة بالطالة الطالعي ، وذلك يحسب طبيعة على ذلك أيضد عن ، وذلك بحسب طبيعة حالة البعد عن مرحلة التوظف الكامل ،

وعموما ه فإنه من غير المتصور أن يظل الاقتصاد القومي موجودا بتكل دائم هند مستوى التوظف الكامل ، ومن ثم يسود دائما هدل البطالة الطبيعي . فهناك فترات يتعد فيها الاقتصاد القومي عن مستوى الدوظف الكامل بسبب خضوع حركة النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي لما يسمى بالدورة الاقتصادية . وفي الحالات التي يسود فيها الاقتصاص أو الرواج الدوري ، فإنه من المحتمل أن يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي ، وعلى سبيل المثال ، يذكر هنا أنه بينما كان معدل البطالة الطبيعي يتراوح ما بين ٣ - ٤٪

من قوة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن الضغوط التي ولدتها الحرب العالمية الثانية على الطاقات الإنتاجية القائمة أنذاك وتشغيلها على نحو مستمر ليلا ونهارا ، أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الأمريكية بشكل حاد . ولهذا انخفض معدل البطالة بشكل واضح وأصبح أقل من معدل البطالة الطبيعي . فأنذاك ، أي خلال سني الحرب، تطلبت زيادة الإنتاج تشغيل العمالة المتاحة وقتا إضافياً Overtime . كما كان من الشَّائع في تلك الفترة أن يجمع الفرد بين وظيفتين Moonlighting إحداهما في الصباح والأخرى في الليل. كما قامت الحكومة بتجميد عدد كبير من العمال في الصناعات الاستراتيجية ، وهو الأمر الذي أدى إلى خفض شديد في معدل البطالة الاحتكاكية . ولا عجب ، والحال هذه ، أن انخفض معدل البطالة السائد إلى أقل من ٢٪ من قوة العمل خلال الفترة ١٩٤٣ -١٩٤٥ . بل إنه وصل إلى ١,٢٪ في عام ١٩٤٤ . وكان الاقتصاد الأمريكي وقتئذ ينتج حجما من الناتج القومي الإجمالي يفوق حجم ناتجه الممكن Potential مما أدى إلى خلق ضَغوط تضخّمية في تلك الفترة (١٦) . ويشير الاقتصاديان بول سامولسون Paul A. Samuelson ووليم نورد هاوس William D. Nordhaus ، إلى أن وضعا مشابها لذلك قد تحقق أيضًا في الاقتصاد الأمريكي في أثناء سني الحرب الثبتنامية ، حيث انخفض معدل البطالة إلى ما دون مستواه الطبيعى ، بينما ارتفع معدل التضخم(١٧).

وعلى العكس مما تقدم ، ثمة احتمال أن يكون معدل البطالة السائد أعلى يكثير من معدل البطالة الطبيعي ، وهو الأمر الذي يسود في فترات الكساد الدوري وتعم البطالة الدورية Oycical Unemploymen ، وقد كان هذا واضحا في أثناء سنوات الكساد الكبير ( ۱۹۲۹ - ۱۹۲۳) وأيضا في حقبة السبعينيات والثمانيات والتسمينيات من قرننا الحالي في الكثير من البلدان الصناعة . وتلك مسالة صوف تعرض لها تقصيلا فيما بعد . من البلدان الصناعة . وتلك ما بعد . ومهما يكن من أمر ، فإن السؤال الذي يقفز إلى الذهن الأن هو: ما حجم معدل البطالة الطبيعي الذي إذا ساد في فترة من الفترات لأمكن القول بأن الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى التوظف الكامل؟

هذا السؤال كان ، وما يزال ، مثار جدل فكري عميق بين المدارس الاقتصادية المختلفة منذ أكثر من ثلاثين عاما . واكتسب الجدل في هذه القضية أهمية خاصة حينما حاول بعض الاقتصاديين ، وكما سنرى بما بعد ، تبرير ارتفاع معدل البطالة في الرأسمالية المعاصرة بطرح مفهوم جديد لمعدل البطالة الطبيعي ، وتبرير أرتفاعه لتفسير وتبرير معضلة البطالة في الاقتصادات الرأسماليَّة في الأونة الحالية . وسوف نرجئ الدخول في تفاصيل هذا الجدل ، ويكفينًا عند هذه المرحلة من التحليل ، أن نشير إلى أن غالبية الاقتصاديين في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كانوا يعتبرون أن معدل تشغيل للعمالة يتراوح ما بين ٩٦٪ و ٩٧٪ ، كاف لإضفاء صفة التوظف الكامل على الاقتصاد القومي ، وهو ما يعني أن معدل البطالة الطبيعي يتراوح ما بين ٣٪ و ٤٪ من قوة العمل . وهذا هو بالفعل المعدل الذي ساد معظم اقتصادات البلدان الصناعية في عالم ما بعد الحرب (١٩٤٥ ـ ١٩٧٠) . أما الآن فإن عددا كبيرا من الاقتصاديين قد أعادوا النظر في حجم معدل البطالة الطبيعي ، وذكروا بعض الأسباب ، من وجهة نظرهم ، التي تدفعهم للاعتقاد بأن معدل البطالة الطبيعي أصبح يتراوح الآن في اقتصادات البلدان الصناعية فيما بين ٥٪ و ٦٪ من قوة العمل .

# مشكلة إحصاءات البطالة:

للوقوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعلة معلومات تفصيلية ودقيقة عن المتعطلين ، من حيث أعدادهم وأماكن إقامتهم والمهن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم ، ومنة بطالتهم . . إلى أخره . والحقيقة إن توافر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هي من الأهمية بمكان ، لأنه على ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى الاقتصاد القوسي ، وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البلغة في رسم السيامات الاقتصادية وقفيم فعاليتها . كما لا ينغفى أنه لا يمكن علاج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقى عنها .

على أن الإحصاءات الرسمية المنشورة حول البطالة كثيرا ما تثير المجلك حول مدى تفكيرا ما تثير البطالة . فني ضوء التعريف الشائع عن البطالة الذي أوصت به منظمة البطالة . ففي ضوء العربيف الشائع عن البطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية 10.1 والذي ينص على أن الماطل هو ، قلك المؤد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وتادرا على الممل وراضا فيه ويبحث عنه عند مستوى الأجر السائد ولكنه لا يجده ، نقول ، إنه في ضوء هذا التعريف فون العمل المن عناف فنات من المعلى مثوية صغيرة من قوة العمل ، لأن هناك فنات من المتعطلين تستبعد ولا يشامها الإحصاء الرسمي ، مثل :

١ - العمال المحيطين Discouraged Workers أي مؤلاء الذين هم بالفعل في حالة بطالة ويرغيون في العمل ، ولكنهم ليأسهم ولكثرة ما يحتوا عن العمل ولم يوفقوا فقد تخلوا عن البحث عن العمل ، وقد يكون عدد مؤلاء كبيرا وبخاصة في فترات الكساد الدوري .

الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل . وهم يعملون
 بعض الوقت Part-time بغير إرادتهم في حين أنهم يرغبون في العمل وقتا
 كاملا Full-time .

٣ ـ العمال الذين يتعطلون موسيا ، ولكنهم خلال فترة إعداد مسح البطالة كانوا يعملون. ويوجل هؤلاء بشكل واضح في القطال الزراعي البطالة كانوا يعملون بعض الوقت في إوقات الحصداد أو إوقال الخداء الكثيفة للأرض ويظلون في حالة بطالة طرال السنة . وتتشابه مع مؤلاته .

٤ - العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية ، غير مستقرة ، وغير مضمونة ، وذات دخول منخفضة جلّا ، وهم عادة ممن يعملون لحساب أنفسهم Self-employed ويتعرضون لكثير من المشكلات والمتاعب . وعددم كبير في حالة البلاد النامية .

لا عجب ، والحال هذه ، إن كانت إحصاءات البطالة الرسمية المنشورة أمن الحجم العلي للبطالة بكثير لأنها تستبعد هذه الفتان (١٠٠٠) . والدقياس الأنسب للإحامة بالمجتجم المحقيقي لمشكلة البطالة يبنغي أن يتسع ليشعل الأنسب للإحامة بالمجتجم التحقيق منها . وفي هذه المحالة صوف يرتفع معدل البطالة ارتفاعا كبيرا . ولكن يزى مدى هذا الارتفاع علينا أن نلقي إطلالة المحقيق بمعد أصاب معدل البطالة الحقيقي بمعد إضافة بطالة العمال المجيطين والعاطلين بعض الوقت بغير المجتمع في عدد من البلطائة العمال المجيطين والعاطلين بعض الوقت بغير المؤتمة في عدد من البلطائة يشكل ملموس، وفي الحالات التي أشار إليها الجيول ، ارتفع معدل البطائة يشكل ملموس، وفي بعض الحالات إلى المتحدة حيث يرتفع المعالى من ٨٠٪ إلى ١٣٠٪ من هولئذا من ٥٠٪ إلى وفي السعدل من ٥٠٪ إلى المرادي المي المؤتمة المعدل، وفي المعدل من م٠٪ إلى المرادي الموسؤي المعدل من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ وفي السويد من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ ألى ١٣٠٪ ألى وفي السويد من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ ألى وقي السويد من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ ألى وفي السويد من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ ألى وفي السويد من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ ألى وفي السويد من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ من إلى التوروات المائة المعدل من ١٠٪ إلى ١٣٠٪ وفي السويد من ١٨٪ إلى ١٣٠٪ ألى وفي السويد من ١٨٪ إلى ١٣٠٪ من إلى التوروات إلى المتحدة حيث يرتفع المعدل من م٠٪ إلى ١٣٠٪ من إلى التوروات إلى التحدة ومن الرباء وفي السويد من ١٨٪ إلى ١٣٠٪ من إلى التوروات إلى المتحدة ومن إلى التوروات إلى التحدة ومن الرباء وفي السويد من ١٨٪ إلى ١٣٠٪ من إلى التوروات إلى التحدة ومن الرباء وفي السويد من ١٨٪ إلى ١٣٠٪ ألى المعروات والموروات المعروات ا

أما في حالة البلاد النامية ، فالوضع أكثر تعقيدا ، حيث لا توجد في كثير من أل حيال الوجد في كثير من الحيالة ، وإذا وجدت فقالبا ما يكون تحديد فقالبا ما يكون تقديرها عضوائيا ولا يخضع لاسس عليه بلمية ، أضح إلى ذلك ما يكون الحيالة المقتمة كثيرة ، والعمالة المحجلة ضخمة جدا ، والطاقا المحبلة ضخمة جدا ، والطاقا الموسمية منتشرة على نطاق واسع ، والمتعللين جزئيا ينتشرون في كثير من الفطاعات وإلا كاكن . وليفا فل أصفنا حساب معدل البطالة بإضافة هذه سبيل الفتات ضبوت يقتونها أن على سبيل المثال ، أنه في ضوء ما توافر من بيانات عن حالة جزب افريقانا "المحوالي نجد أن معدل البطالة الإجمالي الراسعية قد قد في عام 1474 يحوالي نجد أن معدل البطالة الإجمالي الراسعية قد قد في عام 1474 يحوالي

جدول رقم (۱-۳) تعديل معدل البطالة بإضافة العمال المحبطين والعاطلين بعض الوقت في عدد من البلدان الصناعية في عام ۱۹۹۳ الرقت في عدد من البلدان الصناعية في عام ۱۹۹۳

| معدل    | الماطلون بعض       | العمال   | معدل           |                            |
|---------|--------------------|----------|----------------|----------------------------|
| البطالة | الوقت بغير إرادتهم | المحبطون | البطالة الرسمى | السدولة                    |
| المعدل• | 7.                 | 7.       | 7.             |                            |
| 17,1    | 0,0                | 4        | 11.7           | كندا                       |
| 17,7    | ٥,٠                | -,4      | ٨,٢            | الولايات المتحدة الأمريكية |
| 7,7     | 1.1                | 7.7      | ۲,۰            | اليابان                    |
| 14,4    | 0,7                | -53      | ٦,٥            | هولندا                     |
| ٧,٢     |                    | 1,1      | 7.1            | النرويج                    |
| 77,77   | 7,1                | ١,٥      | 17,1           | فنلندا                     |
| 17,7    | ٤,٨                | ٠,٢      | 11,7           | فرنا                       |
|         |                    |          | ۰.۳            | أيسلندا                    |
| 17,1    | 7,7                | ۲,۰      | ۸۲             | السويد                     |
| 177.4   | ١.٠                | ٠,٢      | 77,7           | أسبانيا                    |
| 14,8    | 7.4                | 1.7      | 11.4           | أستراليا                   |
| 17,7    | 7,7                | 1,0      | 17,-           | بلجيكا                     |
|         |                    |          | 1,3            | النمسا                     |
| 17,4    | 7.7                | ١,٠      | 1,0            | نيوزيلندا                  |
|         |                    |          | 1,0            | سويسرا                     |
| 11.     | 7,7                | 1,1      | 11,7           | المملكة المتحدة            |
| 14,4    | 1.4                | 1.1      | 17,6           | الدانمارك                  |
|         | 1.0                |          | 44             | ألمانيا                    |
| 19,8    | 7,7                | ۰,۰      | 10,7           | أيرلندا                    |
| . 10,7  | 7.7                | 7,7      | 17             | إيطاليا                    |
| 17.1    | 7.1                | 1,7      | 1,7            | اليونان                    |
| .,.     |                    |          | ۲,۰            | لكسمبورج                   |
|         |                    |          | ٤,١            | مالطا                      |
| ٧,٥     | ۱,۸                | 1        | 7,0            | البرتغال                   |
| 1       |                    |          |                |                            |

حسب هذا المعدل بعد إضافة المعال المحبطين والماطلين بعض الوقت بغير إرادتهم ، وقد احتسبنا الجدول من : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة : تقرير من التنمية البشرية لعام 1917 - الطبعة العربة 1911 ، ص 196

، ۱۱.۹٪ من قوة العمل . وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة العمال المحبطين (٥٠٥٪) من قوة العمل) وكذلك من يعانون من البطالة الجزئية (٥.٥٪) فإن معدل البطالة الحقيقي سيرتفع إلى ٤٤.٩٪ من قوة العمل .

ورضم أن بيانات البطالة المنشورة تقل كثيرا عن بيانات البطالة الفعلية ، في هناك عبدا من الاتصاديين في البلدان الصناعية يورف ، على المتيض من ذلك ، ألا من ذلك ، أن بيانات البطالة الرسمية مغالى فيها ، وأنها يجب ، من ثم ، ألا تزمجنا ، وهو اتجاه يسهم في زيادة المفموض حول معرفة حجم المشكلة ، ناهيك عن حلها ، وعلى أي حال ، وكما صنرى عبر صفحات هذا الكتاب ، أن جزءا كبيرا من تفاقم مشكلة البطالة في الاتصادات الراسمالية المحاصرة ، المتقادة والنامية على حد سواه ، يكمن في ذلك الجو الهلامي والضبايي الذي خلقته إحصادات البطالة ، في الحد الذي جمل كثيرا هد الاقتصاديين ورجال السياسة يصابون بما يشبه العمى تجاه هذه المشكلة .

\*\*\*

# الهوامش والمراجع

(١) انظر هذا الشكل عند :

A. Sen: Employment, Technology and Development, Oxford, London, 1975.

: نظر في ذلك (٢)

) انظر في دلك :

kenneth W. Clarkson and Roger E. Meiners: "Government Statistics as a Guide to Economic Policy: Food Stamps and the Spurious Increase in the Unemployment Rates, in: Policy Review, Summer 1977, pp. 25-31.

- (ا) يضع الحساس الاحتمامي للك السياسة لكنيلة يتوفير الامن الاتصادي لملتي نقده لمكونة للأثراء واسالات .. وقد نظرت برابع خصابات المحتماني في قرئز المشين من موجو يابع التأمين (الاجتمامي لتي نقطي المدال ضد ما خطاط محدثة بالدعة تقاوض من إمالة التسمير وتوجع ، إلى خطط ويراج أوسع من لتشمل توفير المحدثية والتأمين للميشومة وأوران والمحبر بالإنساق في التأمين المحبور المحالج بالمستشفيات رفان للديات مناطق المساداة الاجتمامي في بريطان والولايات المتحدة وترماحات قدول المتحاجة ترسيا بريطانيا التهدام المساداة . مل المدرسات المثل : .
- أمرز مد أن أمرًا مد التعلط سر وليم يباردج في بريعانيا في بدارة الأربعينيات. انظر : Sir William Bevendge: "Social Insurance and Allied Services,"The Macmillan Company, New York, 1942.
- ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات في الارتة الراهنة لتقليص مشروعات الفصادا الاجتماعي بعد أن كانت أحد معلم مولة لوائد في الماضي القريب . انظر : L. H. Thompson: "The Social Security Reform Debate," in : Journal of Economic Literature, vol. xxi, December 1983.
- () يشير يشين الاتصافيين إلى أن ظاهرة فقيل الشغراء التعليم ولان المنافع المنافعة المنافع المنافعة المن

أسحاب الأصفال بالمعدلة ، والكناء للا عصل عامات التال وحدثنا بكورة مثال وقت مثل مقدود المساولة والمعال يوسط الموادق على المساولة والمناولة ، على أما أن تنته من المقدود الإنتاجية بموادة أكبر من أم مو المناولة إلى أما أن التناقب والأصحاب الإنتاجية ويقل ومن قدس تشغيل المساولة والمناولة بإن الما تنظيرة عن فيز الاستانية المناولة المناولة والمناولة ويقال من أن الانتقباد التي والتناقب المناولة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المنافلة المناولة المناولة المنافلة المنافلة

Arthur Okun: The Political Economy of Prosperity, Norton, New York, 1970. (ه) راجم في ذلك :

(ه) راجع في ذلك : Paul Wonnacott ant Ronald Wonnacott: "Economics", McGraw- Hill

International Editions, Third Edition, 1986, p. 145. انظر: عايكل إبدجمان - الاقتصاد الكلي، النظرية والسياسة، ترجمة د. محمد إن الهيم منصر: (٢) انظر: عايكل إبدجمان - الاقتصاد الكلي، النظرية والسياسة، ترجمة د. محمد إن الهيم منصر:

دار المربخ للنشر بالرياض ، ۱۹۸۸ ، ص ۴۳۷ . (۷) قارن في ذلك :

Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus: "Economics," Fourteenth Edition, McGraw - Hill International Editions, 1992, p. 569.

(٨) راجع في ذلك : جيمس جورائني وريجارد ستروب ـ الاقتصاد الكلي ، الاختيار العام والحاص ، ترجمة د ، عبد الفتاح عبد الرحمن ، د . عبد العظيم محمد ، دلر المربح للشر بالرياض ١٩٨٨ ،

(٩) انظر على سبيل المثال : باري سيجل ، ء لنقود والبنوك والاقتصاد ، وجهة نظر النقديين ، ترجمة د .
 طه عبدالله منصور ود . عبد الفتاح عبد الرحمن ، دار المريخ للنشر بالرياض . ص ١١٦

(١٠) قارن في ذلك: بول وناكوت ورونالد وناكوت ـ علم الاقتصاد . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٥٠ .

(١) لاحظ ، أنه لو أمكن لهذا النوع من المعالة المتعللة لا يعمل مثلا في ممتح المتناهة المرابعات إلى المجال إل الجوارات الزراحة ، ووون المجالة إلى تقيير الكاكن الإنقاء أو المتعلم وإعادة التقديم الاكتساب مهال الاحتساب المهالة المتكافحة ، ويشهر بعض الاحتسادين إلى المنافحة على الحال المجالة المجالة والمبافحة الاحتكافية ، لكن المنطق يشير إلى أن البنالة الهيكلة تصير عن إليالة الاحتكابة بأنها الفران دما كما أن المصول مثل وشفة جيمية ماه ما يطلب إنا تغير أساسيا في مكان الإثانية بالانتقال إلى منطقة أيسد، وإما المرور بصيحة لتصليم وإمانة للنبوب الاتساس بهارات يعبدية ، في حين أن فياطلة الاحتكابة المؤلفة الاحتكابة المنافقة الاستكابة المؤلفة الاحتكابة المؤلفة المتحالجة المنافقة المتحالجة المنافقة المتحالجة المنافقة المتحالجة المنافقة المتحالجة المت

(۱۲) قارن : جیمس جوراننی وریجارد ستوب ، الاقتصاد الکلی . . ، مصدر سبق ذکره ، ص ۲۰۴ .

(١٣) انظر في معنى الموامة أو التدويل: رمزي زكي ـ ظاهرة التدويل في الأنتصاد المالسي والناوها على البلاد النامية ، من مطبوعات المعهد الدور للتخطيط بالكويت: ١٩٩٣ .

(١) وقد استند ارتراويس في الخمسينيات من قرتنا المحالي في نظريته عن مرض العمل غير المحدود على مقدة الخلامة التيرير امكان تعريل تراكم وأس المال من خلال سحب العملة الرخيصة من القطاع الزراعي للإشتفال في القطاعات الاعربي ويستمر التراكم مادام عرض توة العمل غير محدود . انظا

W. Arther Lewis: "Economic Development with unlimited Supply of Labour," in: The Manchester School of Economic and Social Studies, May 1984. وتبجد مرشا أياد الشؤرة في مؤلفات المستكاة السكانية وشراقة السلاوسية الجديدة . سلسلة علم المعرفة وقد (١٨) يصدرنا المبعلس الوطني للثقافة والقدنون والأطلب يفوقة الكويت ١٩٨٤.

(•) يشير كل من Poler N Hess و Poler N Grak G. Ross بشيرة معدل البطالة الطبيعي. ومثل المشالة الطبيعي. وتتزار أسوان أسمال بهذا المستوى المتوقع للأسعار مساوية للمستوى المعلي أو المتحتق للأسعار مساوية للمستوى المعلي أو المتحتق للأسعار. ومن بايزي إلى مدم وجود ما يدفع المساوية المشال إلى تغيير توقعاتهم بشأن الأسعار المستعلم في المستوى المستوى

"The natural rate of unemployment is the rate of unemployment consistent with equilibrium in the labor market - where the aggregate price level (or inflation rate) expected by labor equals the exchain price level (or inflation mate) in the economy. Thus, at the natural rate of unemployment, there would be no tendency for workers to adjust their price expectations."

انظر في دلك :

Peter N. Hess and Clark G. Ross: *Principles of Economics*: an analytical approach, West Publishing Company, New York, Los Angeles, San Fransisco, 1993, p. 543.

(١٦) انظر في ذلك :

Campbell R. McGonnell and Stanley L. Brue: Economics: Proples, Problems and Policies, Twelfth Edition, McGraw- Hill, Inc., International Edition, 1993, p. 135.

- (۱۷) راجع : بول سامولسون ووليم نوردهاوس : علم الاقتصاد . . مصدر سبق دكره ، ص ٢٠٨ .
  - (١٨) حول الإشكالات التي يثيرها قياس معدل البطالة انظر:
- W.R. Garside: The Measurement of Unemployment: Methods and Sources in Great Birtian 1850-1979, Basil Blackwell, Oxford, 1980; M. Godfrey: Measuring the removable Surplus of agricultural Labour in Low-income Economies, In: The Journal of Economic Busilies, Spring 1967, M. Godfrey: Global Unemployment, O., did, J. Hugher: How should we measure Unemployment? In: British Journal of Industerial Relations, xiii, 3/1975, A. Sen: Employment, Technology and Development, Oxford, London, 1975.
- الم يقدر المقال في هذا المحصوص وفي الله في مود المدون الوصفات واصفاتها عشى يطوي عليها المربقة بقال المربقة المربقة المربقة المربقة المربقة المربقة المربقة المربقة المدونة المربقة المدونة المربقة ا

Jeremy Rilfkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post - Market Era, G.P.Putnam's Sons, New York, 1995, p. 167.

(٢٠) انظر في ذلك : البنك الدولي \_ تقرير عن التنمية في العالم 1910 ، الطبعة العربية ١٩٩٥ ، ص ٤٦ .

الباب الأول

محنة البطالة في عالم اليوم

. £V.



### مقدمـــة

# من التوظف الكامل . . . إلى البطالة المستمرة

بعد فترة من الازدهار اللامع ، وهي الفترة ما بين ١٩٤٥ وحتى أوائل السبعينيات ، دخل الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه في أزمة هيكلية ، ظهرت تداعياتها في الكثير من التغيرات والأحداث التي شهدتها ساحة الاقتصادات القطرية كل على حـدة ، وسـاحة الاقتصاد العالمـي منظـورا إليه كوحدة . ولا يخفى أنَّ إحدى السمات الجوهرية لهذهِ الَّازمة هي تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف أرجاء المعمورة بعد أنَّ عاش العالم ، بجميع أطرافه ، تقريبا ، فترة من الممكن وصفها بعصر التوظف الكامل . على أن درجة المعاناة من هذه الأزمة تتفاوت بين الأطراف الثلاثة التي كانت تشكل منظومة الاقتصاد العالمي ، وهي مجموعة البلدان الصّناعية الرأسمالية ، ومجموعة الدول التي كانت «اشتراكية» ، ومجموعة البلاد النامية . فمجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية - وإن كانت ما تزال تعاني من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار الاقتصادي ـ قد أعادت ترتيب عناصر القوة التي تملكها واتجهت نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبيرة والتمسك بحرية التجارة من خلال الجات ، سعيا منها لمجابهة أزمة البطالة وتراكم رأس المال . أما مجموعة الدول التي كانت واشتراكية، فقد وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى مستويات صعبة جدا بعد انهيار سلطة الدولة المركزية وسقوط النموذج الاشتراكي الذي كان مطبقا فيها . وفي مجموعة البلاد النامية تردت الأمور على نحو أكثر خطورة تحت تأثير أزمة ديونها

الخارجية وانخفاض أسعار المواد الخام التي تصدرها ، وخضوعها لمطالب الدائنين والمؤسسات الدولية وتزايد تبعيتها الخارجية .

في ضوء هذه الأوضاع التي تتسم بدرجة عالية من التفاوت وعدم التكافؤ بين أطراف الاقتصاد العالمي ، سنحاول في الباب الأول من هذه الدراسة ، إلقاء الأضواء على قضية البطالة في هذه الأطراف المختلفة عبر العاحث الثالة :

> أولا ـ البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية . ثانيا ـ البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» .

ثالثا ـ البطالة في البلاد النامية .

رابعاً ـ البطالة في مجموعة البلاد العربية .

\*\*\*

# المبحث الثاني البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية

نهاية عصر وبداية عصر جديد

قلنا حالا ، إن الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه قد عايش في عالم ما بعد الحرب السالمية الثانية (184 - (187) عصرا تميز بدرجة عالية من الحري السلامية الشافية (189 - (187) عصرا تميز بدرجة عالية من أقوى الأطراف الفاعلة لهذا البندان والمستلية من أقوى الأطراف الفاعلة لهذا البندان والمستلية من أقوى معدلات الشعو المتحربة عالية من الاستقرار النقدي ، وضالة واضحة في معدلات البعالة ، وتزايدا ملحوظا في مستويات الدخول واضحة في معدلات الإعمانة عن التحكم في الدورات الاقتصادية ، إلى الحد والمعيشة ، وهرجة عالية من التحكم في الدورات الاقتصادية ، إلى الحد الكبرى للرأسمالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة (19 علمنا الكبرى للرأسمالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة (19 علمنا ان علمنا التصادية متوسط معدال الدول الدتري المعرف المعرفة هذه البلدان قد وصل إلى حوالي ٤٪ ولي تعدد معدل البطالة ٢٪ ، ولم يزد معدل التضخم السنوي على ٢٠٪ ، ولم يزد معدل البطالة ٢٪ ، ولم يزد معدل البطالة ٢٪ .

على أتنا إذا بحثنا في هذا النمو المزدهر الذي حقق التوظف الكامل ، والذي اتسم بدرجة عالية من الاستقرار ، فسوف نجدا أنه يعود إلى العوامل الجوهرية الآتية ، التي يمكن تصنيفها على الصعيد الداخلى ، والصعيد العالمي : أما عن مجموعة العوامل الداخلية ، فقد تمثلت في زيادة معدلات الاستشمار التي احتاجت إليها عمليات إعادة التعمير والبناء ، والتقدم التكنولوجين الذي حدث في فنون الإنتاج ما أدى إليه من زيادة في الإنتاجية ، ونبني مذه البلدان للكينزية التي اعتمدت على الشناخل الاكتوامي وزيادة الإنفاق العام في مجالات الفصان الاجتماعي والأشناف المحكومي وزيادة الإنفاق العام في مجالات الفصان الاجتماعي طاق الأسواق العامة والمجال العسكري ، وهو الأمر الذي ومتع من نطاق الأسواق الداخلية واستقرارها بضماء رافعا مستموا من الطلب الحكومي المرتفع .

أما على الصعيد العالمي ، فقد توافرت للبلدان الصناعية الرأسمالية مجموعة من العوامل العواتية ، يأتي في مقدمتها أليات بريتون وووزاً) (نظام النقد الدولي الذي حقق ثباتا في أسعار العرف (استقرارا في أحوال السيولة الدولية ، ومجموعة البنك الدولي التي شجعت حركة الاستشمارات الدولية ، واتفاقية الجات التي استهدفت خفض القيود الجمركية ) . فكل ذلك أدى إلى نمو واضح في التجدافي الدولي المتعدف خفض القيود الجمركية ) . فكل ذلك أدى إلى نمو واضح أن ننسى بقاء نمط تقسيم العمل الدولي لمصلحة البلدان الصناعية في الدولية الدولية أن المناوية على المواد الخام ومواد الطاقة بأسعار رخيصة جدا ، في ضوء علاقات بالدان غير متكافئ مع البلاد النامية ، أضف إلى ذلك أن وجود مجموعة بالبلدان السناعية البلدان المتناعية البلدان المتناوية على المواد الخام ومواد الطاقة بأسعار رخيصة جدا ، في ضوء علاقات البلاد التي كانت داشتراكية ، في تلك الأونة ، قد خلق نوعا من التخول النخو السلمي بين النقامين الرأسمالي والاشتراكي ، وعلى النحو الذي نصح كلا منهما وضعا وضعا . الذي صحح كلا منهما وضعا وضعا .

على أن هذا العصر، ذا النمو المزدهر، سرعان ما انتهى عند مشارف السبعينيات ليبدأ عصر جديد، ملديد الاضطراب والتوتر، ويتسم يوجود أزمة اقتصادية مستمرة. راكن . . . ما الذي حدث ، بالضبط حديد بداية حقية السبعينيات وجحل بانتهاء عالم ما بعد الحرب ، الذي تحقق فيه التوظف الكامل وليحل بعد ذلك عصر يمكن وصفه بعصر البطالة المستمرة؟ ها هنا ، نجد أنه منذ نهاية الستينيات ، بدأت تحدث في هذه البلدان تغيرات مهمة جدا ومشكلات جديدة لم تعرفها في عالم ما بعد الحرب. حيث بدأت معدلات النمو الاقتصادي في التراجع ، وزادت معدلات البطالة والتضخم في أن واحد (ظاهرة الركود التضخمي Stagflation) ، وزاد العجز الداخلي (عجز الموازنة العامة) والدين المحلي. وكان جوهر المشكلة يتمثل في أزمة تراكم رأس المال الناجمة عن اتجاه معدل الربح في قطاعات الإنتاج المادي (الصناعة والزراعة) نحو الانحفاض . وكان من الجلى أنثذ أن النموذج الكينزي قد كف عن فاعليته في ضمان التوارن الاقتصّادي العام وتخفيف حدة الأزمات الدورية . وفقد التّدخل الحكومي مفعوله في ضمان استقرار النمو وتحقيق التوظف الكامل . وأنذاك نشبُ صراع فكري حاد بين الكينزيين والنيوكلاسيك ، وهو الصراع الذي انتهى بهزيمة الكينزية وانتصار الليبرالية النيوكلاسيكية التي دعا أنصارها إلى نبذ التدخل الحكومي ، والقضاء على دولة الرفاه ، والعودة بالرأسمالية الى أليات السوق الحرة الطليقة . وهو الانتصار الذي أخذ سبيله نحو التطبيق تحت شعارات الليبرالية الجديدة ، وأدى إلى وصول اليمين المتطرف إلى قمة الحكم في كثير من هذه البلدان<sup>(٢)</sup> . وقد أثرت الليبرالية الجديدة في تفاقم مشكلة البطالة كما سنرى لاحقا .

وعلى الصعيد العالمي كانت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي تشهد مجموعة من التغيرات الجوهرية التي عمضت بالألبات الميسرة التي توافرت للرأسمالية في عالم با معد الحرب، وانشكل عناصر اضطراب فوية في طريقة أداء الرأسمالية على صعيداها العالمي ، وكان لذلك علاقة قوية يتفاقم مشكلة البطالة في البلدان الصناعية .

وقد تمثلت أهم هذه التغيرات فيما يلي :

١ - انتهاء عصر ثبات أسعار الصرف وتحلل نظام النقد الدولي ، بعد أن
 تخلت الولايات المتحدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس

۱۹۷۱ ، والدخول إلى مرحلة التعويم Fioating وفوضى أسواق النقد الدولية . وقد شكل ذلك عنصر اضطراب شديد في المعاملات الاقتصادية الدولية ، ولا يزال مستمرا حتى كتابة هذه السطور .

٢ - القرار الشجاع الذي اتخذته مجموعة الاوبك يرفع أسعار النقط ، وذلك من الحمار النقط ، وذلك عن الحمار النقط ، وذلك عن الحمار المعارفين مع عام ١٩٨٤/ ١٩٨٨ وهم الأمر الأمري المي المنافقة . وقد سبب خلك وزرالا قريا في التصاديات المعالم الرأسمالي . كما ولد ولاول مرة في التاريخ مشكلة فائض ملي ضخم (الغوائض النقطية) والذي سارعت البنول التجاربة دولية قرضم للدول التي ومعها في ذلك صندوق النقد الدولي ، الإصادة تدويره في شكل قروض للدول التي حققت عجزا في موازين مدفوعاتها .

٣ - تباين علاقات النمو اللاحتكافئ بين كبريات البلدان الصناعية الراصالية وثنو مواقع اقتوى النسبة الفاعلة في الاقتصاد العالمي التي كانت تميز عالم ما بعد المحرب . فمجموعة دول غرب أرووبا والبابان يتزايد وزنها النسبي في الاقتصاد العالمي على حساب تراجع الوزن النسبي للولايات المتحدة ، وبدء ظهور علاقات صراع وقرارات اقتصادية وتقدية فيما بينها .

٤ ـ تعاظم المولمة Giobalization التي قادتها الشركات العملاقة دولية الشاط. وقد نجم عن ذلك نمو واضح ومستمر في عمليات تكامل الإنتاج واشعريل والتسويق على جبهة العالم كله . وأصبح نشاط هذه الشركات ، بتخطيها الحدود الإقليمية ، مامة جوهرية للانتصاد العالمي . وكان لنشاط تلك الشركات علاقة واضحة بمائة الكثافة تلك الشركات علاقة واضحة عن المناطقة المناطقة في عنصر العمل للاشتغال في البلاد الإخرى ، ذات الأجوا استخفضة ، مما كان له تأثير واضح في يوار هذه الصناعات وتفاقم بطالة عمالها .

 - اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث في اندماج وتوسع أسواق المال العالمية ، وهو الأمر الذي كان مصحوبا بتغيرات عميقة في تركيبة التدفقات المالية من هذه الأسواق، مثل تزايد الدور الذي أصبحت تلعبه البنوك التجارية في الإقراض الدولي ، وبروز نظام القروض المشتركة Syndicated Loans ، وتعاظم حجم السوق الأوروبية للدولار Eurodollar وبنوك الأفشورز. وكل ذلك تعاصر مع تخفيف القيود على الصرف الأجنبى والمعاملات المالية الخارجية تحت دعاوى «التحرير المالي» . وقد نجم عن ذلك تضخم شديد في مقادير السيولة الدولية ، وأصبح رأس المال العالمي ينمو ويتحرك دون أن تربطه صلة وثيقة بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل الفعلى للتجارة . كما خلق ذلك ما يُسمى وبالاقتصاد الرمزي، الذي تتداول فيه مختلف أشكال الثروة المالية (كالأسهم والسندات ، وأذون الخزانة وصكوك المديونية وشهادات الإيداع . . . ) والذي أصبح منفصلا تماما عن الاقتصاد الحقيقي (عمليات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك) وبطغيان طابع المضاربات فيه . وبعد أن كان تزايد الأرباح في عالم ما بعد الحرب يترافق بتزايد عمليات الاستثمار والإنتاج والتشغيل ، أصبح الربح الأساسي للشركات يتحقق الآن من عمليات المضاربة على أسعار الصرف الأجنبي ، وعلى الصكوك المتداولة في بورصات الأسواق المالية ، ودون أن يكون لذلك علاقة بعمليات الإنتاج والتشغيل.

٦ - تفاقم علاقات العجز والفائض بين مراكز الدول الرأسمالية الصناعية (أمريكا تجاه أرووبا واليابان والنمور الأربعة) من ناحية ، وبين هذه المراكز والبلاد النامية من ناحية أخرى . وقد أدى ذلك إلى تتبجئين مهممين ستؤثران في الاقتصاد العالمي ، الأولى: تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة مدينة لأول مرة في تاريخها المعاصر منذ الحرب العالمية الأولى . والثانية : هي نشوه أزمة مديونة خارجية لمجموعة البلاد النامية .

 النجاح الباهر الذي حققته مجموعة الدول المصنعة حديثا في جنوب أسيا (هونج كونج ، سنغافورة ، تايوان ، كوريا الجنوبية) وغزو منتجاتها للبلدان الصناعية ، مما أدى في بعض الحالات إلى التأثير سلبا في بعض الصناعات المحلية داخل هذه البلدان . وهو الأمر الذي دفع بهذه البلدان للإمعان ، في حقبة الثمانينيات ، في سياسة الحماية وفرض القورد التعريفية وغير التعريفية على الصادرات المصنفة وشبه المصنعة الآتية من البلاد النامية عموما .

ومهما يكن من أمر ، فإنه في ضوء هذه التغيرات التي شهدتها الرأسمالية على صعيد كل بلد على حدة وعلى الصعيد العالمي ككل ، في ربع القرن الماضي ، تطورت البطالة لكي تصبح مشكلة هيكلية وليست دوريَّة . بمعنى أنها أصبحت طويلة الأجلِّ ، وأضحت صفة لصيقة بخصائص الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الرأسمالية ، وأن التغلب عليها ، من ثم ، يرتبط بتغيير هذا الهيكل(1) . ويكفي هنا أن نلقي إطلالة سريعة على الجدولين رقمي (٢ - ١) و (٢ - ٢) ، لكيّ نرصد هذه الحقيقة . فقد ارتفع متوسط معدل البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية من ٦,٩٪ في الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧ إلى ٧,٦٪ في عام ١٩٩٧ (مع مراعاة أن هذه المعدلات تعكس فقط البطالة المسجلة وبحسب التعريف الضيق لمنظمة العمل الدولية) . وفي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأيرلنده وصل معدل البطالة إلى ما يزيد على ١٠٪ من قوة العمل في عام ١٩٩٧ . بل إنه في إسبانيا يصل المعدل إلى ٢١,٢٪ ، وفي فنلنده إلى ١٥٪ في عام ١٩٩٧ . حتى اليابان ، التي كانت إحصاءاتها تقلِّيديا توضح أنها تتمتم بأقل معدل بطالة في العالم، وباستقرار هذا المعدل على مدى عقود متعددة ، بدأت تظهر فيها المشكلة على نحو واضح في السنوات الأخيرة . فقد ارتفع فيها معدل البطالة من ٢٠١٪ في عام ١٩٩١ إلى ٣.٢٪ في عام ١٩٩٧ .

وبالإضافة إلى السمة الهيكلية التي تتسم بها بطالة اليوم في البلدان الصناعية الرأسمالية ، هناك سمات أخرى مهمة ، منها :

 ١- أن البطالة بين الإناث ترتفع بشكل واضح في كثير من هذه البلدان . ففي البرتغال تشكل نسبة المتعطلات من الإناث حوالي ٥,٩٥٪ من جملة المتعطلين في عام ١٩٩٣ . وفي إيطاليا وبلجيكا والدانمارك

جدول رقم (۲ - ۱) تطور معدل البطالة في البلدان الصناعية حلال الفترة ۱۹۷۸ ـ ۱۹۶۷ :

|          |      |          |      |       |            |          |               |          | . ]           |                   |                           |
|----------|------|----------|------|-------|------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| À.       | 1441 | 1440     | 144  | 144   | 144        | 1441     | ÷             | ž.       | 1444          | 4 .W              |                           |
| 17       | ×,   | >,       | 2    | ۸,۲   | 4,         | 7        | 7             | 1        | 1.1           | 2                 | البلدان الصناعية          |
| 7        | ,    | 7        | ٧,٧  | 7.7   | ٧,٢        | 'n       | >             | ٠,       | Ļ,            | ŗ                 | البلدان الصناعية الرئيسية |
| *        | ٧.   | ۲.       | 7    | 4.    | °.         | ř        | ,             | 7.0      | 0,            | ٧.٤               | الولايات المتحدة          |
| 7.7      | 1.7  | í:       | 4.7  | ۶۰    | ۲,         | ï        | 1,2           | 1:       | ۲, ه          | 1.5               | ごだっ                       |
| ::       | 0    | 3,5      | 5    | *     | >.         | 0.       | 1             | Ş        | ۷,۷           | ŗ                 | 100                       |
| 1.1      | 7.1  | -:       | 17,5 | 1.7   | 1:1        | 7,       | Ş             | 4,4      | <u>:</u>      | ۲,۲               | j                         |
| ۲٠:      | 0,11 | <u>;</u> | 11.7 | ۲:۰   | >:         | .:       | :             | ٠,٢      | ·:            | ~<br>~            |                           |
| ٧,       | ٧.٨  | ٨,٢      | ŗ    | 1:1   | <b>}</b> : | .;       | <u>د</u><br>• | <u>}</u> | ż             | ٧,٤               | المملكة المتحدة           |
| <b>)</b> | 5    | 9.       | 1.,  | 7.1   | 7.         | .:<br>;- | 7             | ò.<br>>  | <u>۲</u><br>۲ | Ţ                 | Stril                     |
| :        | 11,6 | 4.       | 17.7 | 1,7,7 | *:         | ÷        | ۲,            | ٧.       | 9             | ٥,٠               | بلدان صناعية أخوى         |
| 3.       | 11,7 | 11,7     | 11.1 | 1,1   | 4,         | ٧,       | ٧,٢           | Ý        | \$            | 7,4               | الاتحاد الأوروبي          |
|          |      |          |      |       |            |          |               |          |               |                   |                           |
|          |      |          |      |       |            |          |               | 1        |               | July 1984 1 11 11 | H                         |

المصدر : صندوق النقد الدولي - آقاق الاقتصاد العالمي - مايو ١٩٩١ ، ص ١٤٧ .

|                  |                                                               |             | 1     | a Iri    | 1        | 1   | , ] | It.i.e. | idu  | J. io      | المنال   | 1    | 45  | 1          | 17.00      | <u> </u> | ָרָ<br>קרָ | الوزيائدا  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|-----|-----|---------|------|------------|----------|------|-----|------------|------------|----------|------------|------------|
|                  | تطور معدل البطالة في البلدان الصناعية خلال القترة ١٩٧٨ - ١٩٩٧ | مرية 1 - VA | .1.   | 7        | •:-      | 1,7 | 1,2 | ٧,      | 3,0  | 5          | ٧.٢      | 17.6 | 1.  | 5          | 7.7        | 5        | 0.7        | 1,         |
|                  | لطالة ذ                                                       | 1444        | 19.0  | ٧,       | 1:-      | -   | 7,0 | 7       | 6,3  | ۸,۷        | >        | 7,7, | 9.  | 7          | ۲.         | 7        | ٧.۲        | 5          |
|                  | 라                                                             | 1444        | 17.7  | >.       | ۲.       | ¥,  | ŕ   | Ļ       | 3.   | ».         | ۲,۰      | 1.0, | 3,  | •          | <u>.</u> ; | >:       | Ļ.         | ۲,         |
| جدول رقم (۲ - ۲) | ان المن                                                       | 144.        | 17,7  | <i>;</i> | ٧        | 9.  | 7,7 | Ş       | 6.7  | <i>;</i>   | <b>3</b> | 17.6 | 7.  | ٠ <u>.</u> | ٠,         | ۲.       | ·.         | ř.         |
| ( ).             | اغ.<br>اغ.                                                    | 1441        | 17,7  | Ş        | ۲.       | ?   | ٦,  | 9.      | ۲,۲  | >,         | ٤,       | 0,0  | 3,6 | 5          | °,         | 9.       | ŗ          | <u>*</u> : |
| ح                | رل الفتر                                                      | 1447        | 14,8  | ř        | ١:       | ٥,  | 1,1 | 1.7     | 1.2  | ٧,         | 1,3      | 1.7  | ŗ.  | ۲,         |            | ż        | ۲.         | 7.         |
|                  | ١٩٧٨ ق                                                        | 1445        | ۲۲.۷  | >.       | <u>:</u> | ř   | ۲,  | 1,7,    | ž.   | <b>}</b> : | 0.       | 1,1  | 5   | °;         |            | 3,5      | :          | ÷          |
|                  | 447                                                           | 1446        | T.2.7 | <b>?</b> | ij       | ÷   | 1,1 | 1,      | 17.5 | Ş          | 5        | 7.0. | ۲,۷ | ۲,۲        | 3.0        | <b>3</b> | <u>}</u>   | 7          |
|                  |                                                               | 1440        | 17.4  | 7,       | ÷.       | °.  | 1,3 | :       | 14,7 | 9.         | ۲,۲      | 17.7 | ۲,  | ۲.         | ;          | ÷        | ÷          | 7          |
|                  |                                                               | 1441        | ۲۲,٠  | ř        | Ĭ,       | ř   | ۲,۲ | ٥       | ż    | ¥;         | Ş        | 1,7  | 7   | 7,3        | 0,         | 3;       | ζ.         | 7          |
|                  | %                                                             | 1447        | 71,7  | ×.       | ١٢,٨     | ţ   | 9,  | ٥       |      | ۲.         | ÷        | ::   | ζ,  | ۲,         | <u>;</u>   | ۲,       | è.         | 3,         |

المصدر : صندوق النقد الدولي - آفاق الاقتصاد العالمي - مايو ١٩٩١ ، ص ١٤١٠

واليونان وإسبانيا تزيد هذه النسبة عموما على ٥٠٪ . وفي فرنسا وأألمانيا والنمسا وفنلندا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة وكندا تزيد النسبة على ٤٠٪ في عام ١٩٩٣ ـ انظر الجدول رقم (٢ ـ ٣) .

٢ - كذلك يلاحظ ارتفاع عنصر الشباب (أقل من ٢٥ سنة) في كتلة المتعطلين الشباب إلى ٤٧.٧٪ من المتعطلين في عام ٤٧.٧٪ من الجمالي عند المتعطلين في عام ١٩٥٣ . وفي الترويج تصل النسبة إلى ٤٣٪ . كما أن ١٩٧٣٪ . كما أن ربع المتعطلين في مولندا من قدة الشباب .

٣ ـ ومن الملاحظ أيضا ارتفاع نسبة المتعطلين لمدة طويلة (أكثر من ستة من ارجالي عدد المتعطلين، فقي مولندا تصل هذه النسبة إلى 72 ، وفي بريطانيا إلى ٢٦٠١ ، وفي إسبانيا إلى ٢٥٠١ رفي فرنسا إلى ٢٠٠١ ٪ وفي البرتفال إلى ٢٨٠٪ ، وفي الصانيا وصلت نسبة المتعطلين لاكثر من سنة إلى أكثر من ربع إجمالي المتعطلين في عام ١٩١٣ .

على أنه أيا كانت السمان الظاهرة للبطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية في حالم اليوم، فإن حال المتمطلين في هذه البلدان، يعد ...
المراسمالية في عالم اليوم، فإن حال المتمطلين في هذه البلدان، يعد ...
البلدان المناهية ، يسبب مشروعات القصائ الاجتماعي كانت والمحتاجون) في هذا البلدان وهي المشروعات التي تحققت عبر النضالات الطويلة لتي خاضها المعمال والطبقة المتوصطة ونتيجة لتذخل الحكومات في هذه المشروعات وضعائها والإشراف عليها . ومن العملوم أن مشروعات أفي هذه المبلدان تشمل التأمين المسحى، ووراقب التقاعد والمعاشات، في هذه البلدان تممل التأمين المسحى، ووراقب الا تنقلت الرفا والمعاشات، الاجتماعي في دعم امعدار الطعام والتعليم والسكن للقفراء والمحتاجين الاجتماعي في دعم امعدار الطعام والتعليم والسكن للقفراء والمحتاجين والمحتزة والمستنين . وقد تزايد هذا الزع من الإنفاق العام بشكل واضح في

جدول وتم (۲-۳) البطالة في بعض البلدان الصناحية بعسب الجنس والسن ومدة التعطل طبقاً للموقف عام ۱۹۹۳

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (بالألاف والنسبة أمن إجمالي البطالة) | (بالألاف والسبة |               |             |                 | <b>.</b> . |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------------|---------------|
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غويلة الأجل                          | البطالة م       | من ۲۰۹ سنة)   | النباب (أقل | لإنائ           | 54.        |               |
| ANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٪ من الإجمالي                        | بالألان         | ٪ من الإجمالي | ነጿሉን        | ا ٪ من الإجمالي | יוצעט      | ]·            |
| 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                   | ٧.٠             | 44.4          | ٧٣٣.        | 1,13            | 1,7701     | فرنا          |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70,7                                 | ٠,٠             | 1.5.7         | 7,0,0       | ٤٣,٧            | ٠٠٠٠       | 7             |
| A476  A446   | :                                    | :               | ۲٬۷3          | 1744.       | 1.70            | 1017.      | اطاي          |
| AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ē                                    | 1.76.6          | 1,47          | ۸٤٢,٥       | 7,5             | TAT.       | بيطانيا       |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·.                                   | ž               | ۱۸,۷          | 1,13        | ٠,٠             | 1,0,       | 3             |
| A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                                    | :               | :             | :           | ٥٢,٩            | 717.       | Z,            |
| MAT TTS TATE TO THE TATE TO TH | :                                    | :               | 14,1          | **:         | 1,10            |            | lklinle       |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۸,۷                                 | ٧٧,٤            | ۲۲,٥          | 7.4         | >:*             | 144.0      | idure         |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :                                    | :               | :             | :           | :               | *          | اليونان       |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                    | :               | 14.5          | 1,14        | 1.5.1           | ٠٠٠٠       | L'une         |
| 75. 76. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Š                                    | ١٨٢٠            | ۲۵,۰          | ÷           | 1,77            | 17.        | • fitt        |
| 1,171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.37                                 | ÷               | ۳٤,٠          | ٠,٠         | 7.7             | 6,73       | 7             |
| 111/1, 120, 111/1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,1                                 | ž               | 7.7           | ٨٩.٦        | 9,0             | 4.1,0      | الريال        |
| 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.07                                 | 1766.           | ۲٥,٠          | 1111.4      | ٥٢.             | 1766,9     | , ],          |
| 7.7 T7.1 TATO.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                    | :               | ۲۷.٤          | \$          | 1,13            | 1,701      | ٦             |
| 7,17 YA70,V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠,٠                                  | ÷.              | Υ,Υ           | 7.7         | 1,03            | 1,1        | 1             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                                    | :               | Ë             | 1470,7      | . '11           | TAWY,T     | le Kalo lands |
| V'11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٣,٥                                 | ۲۱,۷            | 7.77          | 444         | ۲,٧             | 1,017      | , SH          |

Source: U.N. Economic Commission For Europe, Economic Survey of Europe in 1993 - 1994, New York and Geneva, 1994, p. 4.

المقود الثلاثة الماضية . ففي فترة السنينيات كانت مبالغ الإنفاق العام على مشروعات الفصاف الاجتماعي تمتص نسبة تتراوح ما يين 7 ٪ و 17 ٪ من المنتج علمه النسبة إلى ما بين ۷ ٪ و 17 ٪ من الناتج المحلمي الإجماعي . ثم ارتفت علمه النسبة إلى ما بين ۷ ٪ و 17 ٪ خلال السبجينيات وارائل التسمينيات من أنها وصلت الى ۲۶٫۸٪ في بلجيكا وإلى ۲۹٫۱٪ في الموسك الى ۲۶٫۸٪ في المنتساء وقلك عام ۱۹۹۰، وكثيرا ما کان ينظر إلى الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مشروعات الضمان الاجتماعي على أنها مقباس للتقام الاجتماعي.

وتكتسب برامج إعانات/ تعريضات البطالة Unemployment وتكتسب برامج إعانات/ تعريضات البطالة المتعطلين حدا أذن بالبلدان السناعة الرأسطاية . ذلك أن هذه البرامج تضمن حدا أذن هذه سن المناعة الرأسطانية . ذلك أن هذه البرامج عن خلال دفع هذه البرامج من خلال دفع نسبة معينة من أجره . وعادة ما يُدفع هذا الحد الانوني لمدنة منذ أو أقل من ذلك . والواقع أن المدنة التي يستغيد منها المتعطل من تعريضات البطالة تتفاوت من بلد لأخر . ففي ألمانيا المتعطل من تحريضات البطالة . في المانيا تتختلف المدنة أطول . وفي يتختلف المدنة إطول . وفي يتختلف المدنة المواد . وفي يتختلف المدنة المواد . وفي تختلف المدنة المسابقة على المتعلل . وفي هولندا يمكن أن تعتد الفترة أكثر من سنتين . وفي النجعالة . وفي جميع الأحوال ، فإن مثنا الاستفادة من تعريضات البطالة . ولكن في جميع الأحوال ، فإن مثنا تعريض البطالة يتجه للانخفاض

ويوضح لنا الجدلور رقم ( Y ـ 2) نسبة الإنفاق على تعويضات البطالة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان الصناعية الرئيسية خلال الفترة ۱۹۷۰ ـ ۱۹۸۹ . ومن يضع ، يشكل عام ، ضاباً هذه السبة . فهي في أحسن الأحوال لم تتجاوز 1٫۶۸٪ ، وانها في علد كبير من هذه البلدان لم تصل إلى الأ ، وال كان التجاهها ، يميشة عامة ، يتجه للتزايد في كل

جدول رقم (٢ - ٤) الإنفاق على تعويضات البطالة كنسبة مثوية من الناتج المحلي الإجمالي\* قر معضر البلدان الصناعية المتقدمة للفترة ١٩٧٠ - ١٩٨٩

|           |      |      |       | عي. ت                      |
|-----------|------|------|-------|----------------------------|
| 1949 - 44 | 144. | 1440 | 114.  | البلد                      |
| 1,44      | ٠,٧٦ | .71  | ٠,٠٣  | استراليا                   |
| ۰,۸۳      | ٠,٤٤ | 1,74 | 1,14  | النسأ                      |
| 7,70      | ۲.7٠ | 1,00 | 1,55  | بلجيكا                     |
| ۱٫۵۸      | 7,77 | 7,71 | 1,77  | كننا                       |
| 7.71      | ۲,۰۳ | ۲,۲۸ | 13.1  | الدانمارك                  |
| 17,11     | ٠,٤١ | ٠,٢١ | ١٢٠.٠ | فتلند                      |
| 1,71      | 1.87 | ٠,٧٨ | ٠,٣٢  | فرنسا                      |
| 1.7.      | 1.17 | 1,59 | ٠,٤٠  | الكسانيا                   |
| ٠,٣٩      | ٠,٣١ | ٠,٣٥ | 1,14  | اليونان                    |
| 73.7      | 7.17 | 7.71 | 1,74  | إيركنده                    |
| ٠,٤٠      | ٧٤,٠ | ۰,٤٥ | ٠,١٨  | يَسُن                      |
| 17.       | ٠,٤٠ | ٠,٤٨ | ٠,٢٧  | قيبن ا                     |
| 7,75      | ۰,۵γ | ٠,٧٠ | ٠,٢٢  | هولنده                     |
| 1,+7      | ٠,٤٩ | ٠,٠٧ | ٠,٠٢  | نيوزيلنده                  |
| 1.00      | ٠.٢٢ | ٠,١١ | 1,14  | النرويج                    |
| 7,77      | ۲.۱۱ | ٠,٤٨ | ٠,١٤  | إسانيا                     |
| ٠,٦٠      | 1,74 | ٠,٢٤ | ٧٢,٠  | السويد                     |
| •.14      |      | ٠.١٧ |       | سويسرا                     |
| 1,48      | 1,41 | ٠,٧٠ | ٠,٤٧  | بريطانيا                   |
| ۸۳.۰      | 77.• | 1,14 | ٠,٤٢  | الولايات المتحدة الأمريكية |

### (ه) لا تشمل المصروطات الإدارية .

Source: United Nations, Report on the world Social Situations, 1993, New York 1993, p. 137.

البلدان التي يشملها الجدول ، باستثناء حالة واحدة ، هي الولايات المتحدة التي اتجهت فيها هذه النسبة للانخفاض ، حيث انخفضت من ٢٠,٤٧٪ في عام ١٩٧٠ إلى ٢٠,٨٪ في عام ١٩٨٨/٨٨ . على أن تعويضات البطالة وإن كانت تمثل قدرا يسيرا من الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق العام على الرعاية الصحية أو أشكال الرعاية الاجتماعية الاخرى ، فإن بعض الخبراء يعتقدون أن تأثير تلك التعويضات في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بدأ يظهر بشكل واضح للأسبال الثالية :

 ١ ـ ما تفقده الحكومات من مساهمة اشتراكات العمال والموظفين الذين تعطلوا ، فضلا عن فقدان حصيلة الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل تعطلهم .

٢ - زيادة حجم الإنفاق العام على هذه التعويضات منذ بداية السبعينيات وحتى الآن بسبب ارتفاع مستويات البطالة من ناحية ، والزيادة التي حدثت في قيمة هذه التعويضات نتيجة لتمطل كثير من الممال القنيين والموظفين ذوي الدخول المرتفعة ، وهو الأمر الذي كان له علاقة بحجم التعويضات المدفوعة ، من ناحية أخرى .

٣ ـ انخفاض حجم المساهمات والاشتراكات الجديدة للعمال والموظفين الجدد بسبب الترتيبات الجديدة التي طرأت على أسواق الممل . فعو وجود جيش احتياطي ضخم من المتعطلين في العقدين الماضيين ، لجأت كثير من الشركات إلى طرد العمال والموظفين القدامي ذوي الاجور والمرتيات العالية ، وعادت وانقفت معهم للعمل لبعض الوقت Part-lime أو يعقود مؤقتة Temporary Employment وفي مثل هذه الترتيبات الجديدة ، يتحلل رجال الأحمال من الترضية والإجازات البعائة وأيضا المنافقة المنافقة المعلل حالة المنافقة والرعابة الطبية . . . مما خفض ، بالتالي ، من تكلفة العمل لديهم ، وأدى ، من ثم ، إلى خسائر واضحة في صنادين إعانة البطالة .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار النقطة الأخيرة ، وهي التغيرات التي حدثت في شروط وترتيبات أسواق العمل ، فسوف نلحظ بالفعل أن هناك اتجاها متزايدا عبر الزمن لارتفاع نسبة عند من يعملون لبعض الوقت Part-time في إجعالي عند المشتغلين في البلدان المتناعية الرأسمالية (انظر الجدول رقم ۲ - ۵) . ما بالنا إذا علمنا أنه في يلد كهولنا الرئفست هذه النسبة من المراتب عام ۱۹۷۳ و من عكمس عند المشتغلين والدانماول والنبويج والسويد واليابان أصبح مالا يقل عن عكمس عند المشتغلين يعملون بشكل غير كامل (لبعض الوقت) ، وقلك في عام 1۹۹۸ . أما التوظف بعقود مؤقتة فقد تزايد هو الأخر بشكل ملحوظ في كل البلدان المساعية للرأسمالية خلال الفترة مها1 . 349 . انظم المساعية خلال الفترة مها2 . 149 . انظر الجدول رقم المساعية الموادلة التحولات التي طرأت على شروط العمل تحت حجة أضاء نوع من المرونة على أسواق العمل ، قد ادت إلى خفض ملموس أضافت الممالة من ناحية ، وإلى الإضرار بمسالح العمالة .

ورغم ما لحق العمال والموظفين الذين تعطلوا من أضرار ، أو الذين أجيروا على العمل بأجور ومزايا أقل من السابق ، فإن ارتفاع نسبة عجز الموازنة المامة ونعو الدين العام المداخلي ، جمعا حدا من الخيراء والتكنوقراط بلهبون إلى القول أنه لابد من إعادة النظر في نظم الضمان الاجتماعي ، وإبعاد المدونة على الإشراف عليها ونصخصة التورية المسابق وتحويلها المشروعات تجارية . ومثاك صفح طويل إلى المقتر حاوز المائحة إلى مشروعات الشمان الاجتماعي وخفض حجم من المقترات الخراجة منها . ومن أشلة قلك : إينادة معدلات الاشتراك في هذه المدتركين ، وفي مسن المدواد الخاجة منها . ومن أشلة قلك : إينادة معدلات الاشتراك في هذه المشتركين ، وفي مسن المقاطف من المورد الخارجة منها . ومناك بالفعم للمشتركين ، وفي مسن المقترات والترتيبات ، ولكن هناك . في المقابل جناعاته متن قبل المعمل الموظفين في هذه البلدان . وهي مقاومة تتفاوت من بلد لاخر ، وتأخذ المكالا مختلفة من التجبير عن الرفض (المظلموات ، الاعتصامات ، المتحورات الاستياء في صدائدي التخير عن الرفض (المظلموات ، الاعتصامات ،

جدول رقم (۲ ـ ٥) نسبة من يعملون لبعض الوقت Part-time في بعض البلدان الصناعية الرأسمالية للسنوات ١٩٧٣ و ١٩٨٣ و ١٩٨٤

### ٪ من إجمالي العمالة المشتغلة

| 1998   | 1447 | 1477 | الدولــة         |
|--------|------|------|------------------|
| 16,4   | 4,7  | ٥,٩  | فرنسا            |
| 10,1   | 17,7 | 11,1 | ألمانيا          |
| 7.7    | 1.3  | ٦,٤  | إيطاليا          |
| ۸,۳۲   | 19,£ | 17.  | بريطانيا         |
| 17.4   | ٨,١  | 7,7  | بلجيكا           |
| 77,7   | ۸,77 | YY,V | الدائمارك        |
| ٨٥     | ۸,۳  | 7,7  | فنلنده           |
| £,A    | 7,0  |      | اليونان          |
| 11,4   | 7,7  | ٥,١  | إيرلنده          |
| V.F    | 7,7  | ٥,٨  | لوكسميورج        |
| To,.   | Y1,£ | 17,7 | هولندا           |
| 17,0   | 14.1 | 17.  | النرويج          |
| ا ۸۰ ا |      | ٧,٨  | البرتغال         |
| Y1,4   | Y£,A | 77,7 | السويد           |
| 17.    | 10,5 | 1,7  | كندا             |
| 16,1   | 14,£ | 10,7 | الولايات المتحدة |
| Y1,£   | 17,7 | 17.1 | اليابان          |
|        | ļ    | Į.   |                  |

Source: United Nations; Economic Survey of Europe in 1995 - 1996, New York, 1996, p. 25.

# جدول وقم (۲ - ۲) التوظف المؤقت في بعض البلدان الصناعية الرأسمالية في السنوات ١٩٨٥ و ١٩٩٠و ١٩٩٤

### ٪ من إجمالي العمالة المشتغلة

| 1998 | 144. | 1940 | الدولسة   |
|------|------|------|-----------|
| 11   | ١٠,٤ | £.V  | فرنسا     |
| 11,7 | 11.7 | 4,4  | ألمانيا   |
| V,T  | 0,7  | ٤.٨  | إيطاليا   |
| 7,7  | 0,7  | ٧,٠  | بريطانيا  |
| ۱,۵  | 0.8  | 1,4  | بلجيكا    |
| 11,4 | 11,4 | 17,7 | الدائمارك |
| 17.4 | 11,0 | 11,0 | فتلنده    |
| 11.7 | 17,7 | 71,7 | اليونان   |
| 4,£  | ۸,۰  | ٧,٢  | إيرلنده   |
| 7.7  | 7.1  | ٤.٧  | لوكسمبورج |
| 11.5 | V,1  | ٧,٥  | هولندا    |
| 9.7  | 14.1 | 16,7 | البرتغال  |
| 44.1 | Y4,A | 10,7 | إسبانيا   |
| 11,0 | 10,0 | 11.4 | السويد    |
| 1    |      |      | 1         |

نفس المصدر السابق ، ص ٢٥ .

على أن الجهد المالي Financial Effort الذي تبذله حكومات البلدان الهنتاعية الرامسالية من أجل خفض عجز الموازنة العامة والذين العام الداخلي ، لم يقتصر فقط على تقليص مزايا مشروعات الفندان الاجتماعي ، وهو الأمر الذي الحق الفرر بالعمال المتمطلين بل هناك أيضا سياسات مالية وتفلية واجتماعية طبقتها حكومات هذه البلدان ، وكان لها تأثير قوي في تفاقم مشكلة البطالة ، وهي السياسات الليبرالية التي استندت في جوهرها إلى إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي ، وتقليل •حجم، الحكومة ، وتزايد الاعتماد على آليات السوق . ومن هذه السياسات ما يلي :

د حضخصة Privatization المشروعات العامة التي كانت تملكها
 الدولة ونقل ملكيتها للقطاع الخاص ، وما أدى إليه ذلك من تسريح أعداد
 هائلة من العمال والموظفين المعوميين .

٢ ـ تخفيض حجم التوظف الحكومي في الوزارات والإدارات الحكومية .

عادة هيكلة أو هندسة Re-engeneering الوظائف بالوزارات
 والإدارات الحكومية على النحو الذي أدى إلى إلغاء كثير من الوظائف
 والمهن والدرجات.

٤ - السياسة الانكماشية التي طبقتها الحكومات من أجل خفض عجز الموازنة ، والتحكم في الدين العام الداخلي من خلال خفض الإنفاق العام الجاري والاستثماري ، وزيادة معدلات الفرائب غير المباشرة ، وزيادة أسعار الفائدة وتقييد نمو عرض النقود . . إلغ ، حيث كان لتلك السياسة تأثير انكماشي قوي في الطلب على العمالة في مختلف أمواق العمل(١٠) .

ع. كذلك إن تخفيض معدلات نمو الإنفاق الحكومي على
 التعليم والصحة والمرافق العامة ومشروعات الضمان الاجتماعي ،
 قد أدى بشكل مباشر إلى تخفيض العمالة الحكومية الموظفة في
 هذا والحيالات(١٠) .

على أن الأمر الأكثر خطورة في تفاقم مشكلة البطالة ، هو الأثر الذي نجم ، ومازال ينجم ، عن الثورة التكنولوجية المعاصرة أو ما يسميه البعض بالثورة الصناعية الثالثة . فقد أدى ارتفاع كلفة عنصر

ورغم اتساع نطاق التسريح المستمر لأعداد هائلة من العمال والموظفين المشتخدام والموظفين المشتخدام المكفف لمنتجدام المكفف لمنتجزات الثارة التكنولوجية/ المستاجية المعاصرة، وطول مدة لعطلهم (۱۳)، فإن هددا من الاقتصاديين والجنراء اولي يفسر هذه البطالة الاحتماكية أو الموسكلية، التي تنجم عن عدم توافق خبرات ومؤهلات العاطلين مع فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي، والتي أصبحت تتطلب مهارات عالمية ومعاددة وموالان)، وإن مشكلة فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي، والتي أصبحت فرص العمل الحديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي، والتي أصبحت فرص العمل الحديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي، وما يحدثه من ازدهار التصادي والمحل الحديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي، وما يحدثه من ازدهار التصادي عام.

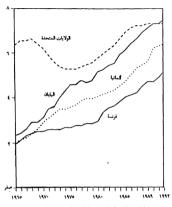

شكل رقم (۲ ـ 1) تطور عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث والتطوير لكل ألف عامل من قوة العمل ، في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان خلال الفترة 1910 ـ 1997

ومعبارة أخرى يعتقد هؤلاء ، أن على المرء أن ينتظر تساقط الأنار الإيجابية Trickle - down Effects الجيداية على مختلف قطاعات الاقتصاد القومي ، فياسا على ما حدث في الثورات التكنولوجية السابقة . فارتفاع الإنتاجية الناجم عن تلك الفنون سوؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج ، ومن ثم خفض الأسعار ، فيزداد الطلب على المنتجات الجديدة ، مما يُخلق الحوافز لزيادة حجم الإنتاج ، وبالتالي زيادة الطلب على العمالة ، فتختفي البطالة وتستقر عند مستواها الطبيعي(١٠)

وقد أثبت جريمي ريفكين deremy Fiftkin في كتابه الشهير دنهاية الممار 1940 - أن نظرية تساقط الآثار الإيجابية لا تطبق هذه المرة على الشروة العلمية / الصناعية المعاصرة ، وأن من يؤمنون بهذه النظرية إنما يتلامون أنفسهم وغرمم الأسباب الثالية :

١- أن حجم الوظائف والمهن الجديدة التي تخلقها هذه الثورة أقل بكثير جدا من حجم الوظائف العابدة والتي كنات مأمونة والثافف العابدة والتي كنات مأمونة وفات دخول عالمية قد قضي عليها تماما ، ومعظم الوظائف المتبية مرشحة لهذا المغير ، بعيث يمكن الحديث عن تدهور مستمر فرص الممل لا رجعة فيه . فألوظائف والمهن الجديدة السرتيطة بهذه الواحثين مثل وظائف مصممي البرامج وأنظمة المعلومات Software والباحثين وتطوير أجهزة الكتبيوتر ووسائل الانصال ولتحكم والسيطرة - ويسميهم ليفكن بعمال المحرفة Knowlege Workers على يمكن بها إلا Knowlege Workers المريكية ، رغم . بالمراجعات عدد المدتفاين في الولايات المتحدة الأمريكية ، رغم التزايد السريع الذي حدث في أعدادم (١/١).

 ٩ - أنه في الثورات الصناعية والتكنولوجية السابقة: الأولى ( ١٥٥٠ - ١٥٠ )، و(النابق ( ١٥٠ - ١٥٠ )، و(النابق ( ١٥٠ )، و(١٠٠ - ١٥٠ ) التقام الكنولوجي يتقاسمها ، عبر الرسن ، وإن كان بنسب متفاوته ، عميم الشتغلين في الاقتصاد القومي (رجال الأعمال ، العمال ، الطبقة الراسطي ، المتزاوعون وإصحاب الأراضي ، أصحاب المدخورات ، رجال الحكم . . . إلى آخر) . وكانت هذه المكاسب تظهر بالنسبة للعمال وللطبقة الوسطي في شكل زيادة وإضحة في الآجرو (المرتبات ، وتقصير ولطبقة الرسطي في عزايا الفصان الاجتماعي / ١٠ أما الآن فإن ثمار زيادة شعبة المناعية الناجة عن الدورة العلمية/ السناعية الراهة يتقاسمها عدد ضيادا من الأواد الذين يتمثلون تحديدا في :

\* رجال الإدارة العليا Top Management .

\* حملة الأسهم .

عمال المعرفة (بالمعنى السابق لهم).

ونظرا لذلك ، فإن حجم السوق المحلي يتقاص مع استمرار هذا التفاوت في توزيع الدخل والثروة . وريما تستطيع العولمة Globalization في الآجال القصيرة والمتوسطة أن تحل السوق الخارجي محل السوق المحلي ، ولكن إلى حين ، حيث إن كل دول العالم تسابق الآن على هذا المحور .

وصعوما ، فإنه نظرا لاستثنار فئة قليلة من الأفراد بثمار ومكاسب الإنتاجية التي محققتها البؤراد الملمية/ المستاعية الراهنة ، زاد عدد البلوونيرات في الرقت الذي زاد فيه عدد الماطلين والمهمشين ، وسقطت الطبقة الوسطى إلى الحضيفين(١٠) . وفي ضوء ذلك يشير جيريمي ريفكين إلى ببروز ظاهرة الاقتصاد المزوج(٢٠٠) والمن الموادي يتسم بانقسام المجتمع إلى تقاع النخبة الثرية المستفيدة من الثورة المستاعية الراهنة ، وتفاج الأكرية المهمشة التي قلفت بها تلك الثورة السجعم البطالة والمنعة والمعاناة .

ظفي ضوء ما سبق يتحدث كثير من الاقتصاديين والخبراء الآن عن المفرة النمو بلا زيادة في فرص التوظف Growth Without Jobs بامتيارها المتوافقة المحالية القرن الحادي والعشين ، وهي الظاهرة التي ستعاده استصرار النمو نفسه . والعشينة ، أن البيانات المتاحة تؤكد فعلا وجود هذه الظاهرة ، فلو قارنا معدلات النمو التي ينمو بها الناتج المحلي الإجمالي المحقيقي فإنا معدلات النمو التي ينمو بها الناتج المحلي الإجمالي المحقيقي في البلدان الصناعية الرأسمالية ، مع النمو أو التغير الذي يطرأ على عن المدلات اللبلذان ، فسوف نلاحظ ارتفاع المعدلات الأولى عن المحدلات الثانية بلغاق كبير ويشكل لاقت للنظر . ولننظر الآن إلى المحدلات رائع من المحدلات من عند المدلات المواقعة عن المحدلات المحدلات الأولى عن المحدلات الم

١ - خلال الفترة ١٩٧٨ - ١٩٧٨ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مجموعة البلدان الصناعية في المتوسط بحوالي ٢،٣٪ ، الكن التوظف نما فيها خلال نفس الفترة بممدل ١٠١٪ فقط . الصندونات المناطقة على ١٩٨١ - بل من المداهش أنه في بعض السنوات نلاحظ أنه بينما كان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي موجا بشكل عام ، كان النمو سالبا للتوظف (وقد حدث نلك في الأعوام ١٩٩١) .

٢ - ونفس هذه الظاهرة تلاحظها أيضا في حالة بلدان الانحاد الأوروبي . فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة ١٩٧٨ - ١٩٨٧ حوالي ٢٠٠١٪ ، بينما نما الوظف خلال نفس الفترة بما يعادل ٢٠٠٧ ، فقط . كما أنه خلال الفترة 194 . ١٩٨٥ كان معدل نمو التوظف بالسالب بينما كان معدل نمو النمان التوظف بالسالب التوظف بالمعدل نمو التوظف بالسالب التوظف بالتوظف بال

 وفي اليابان ، وهي تتمتع بأقل معدل للبطالة داخل مجموعة البلدان الصناعية(٢١) ، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما

جدول وقم (٧ - ٧) تطور معدلات التعرب السنوي في الثانج المحملي الإجمالي الحقيقي في البلدان الصناحية ١٩٧٨ - ١٩٧٧ ٪ تبريا

|          | _                |                           | _                |        |              | _        | _     |                 |              |                   |                  | 1                                                                                                         |
|----------|------------------|---------------------------|------------------|--------|--------------|----------|-------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابلاء    | البلدان الصناعية | البلدان ألصناعية الرئيسية | الولايات المتحلة | li, ic | בויי<br>בויי | ָייַ.    | إيطال | المملكة المتحدة | ציר <u>ו</u> | بلدان صناعية أشوى | الاتحاد الأوروبي | العصدر : صندوق النقذ الدولي - آفاق الاقتصاد العالمي - مايو 1911 ، الطبعة العربية ، وإشنطون 1917 ، ص 331 . |
| AV- 14VA | ٧,٧              | ۲,۷                       | ۲,۷              | ۲.۷    | <u>.</u>     | 7.7      | ۲,۷   | ۲,۲             | 7.7          | 1,7               | 1,1              | , - luō /Y                                                                                                |
| 144      | 1,7              | 1.1                       | ž                | 7      | ۲,۷          | 1,1      | ٤,    |                 |              | ž.                | ۲,               | تصاد الع                                                                                                  |
| ž        | 1,7              | Į.                        | 1.1              | ۲,     | 1.           | ۲,۲      | ž     | ۲,۲             | ۲,٤          | 4.5               | ٠ <u>.</u>       | يم                                                                                                        |
| Ė        | 4,0              | ۶.                        | 1.               | ÷.     | >.           | ۲,٥      | :     | ٠.              | ¥.           | ۲.                | ÷                | 1417                                                                                                      |
| Ē        | <u>ج</u>         | <u> </u>                  | !                | ÷      | ÷            | <u>.</u> | ۲.    | !               | ¥.           | ÷                 | 5                | الطبعة                                                                                                    |
| 144      | >                | >                         | ۲,۷              | =      | 1,1          | 7.1      | ?     | ٩               | <u> </u>     | 5                 | 3                | العربية ،                                                                                                 |
| 111      | ٠.               | -                         | 7.7              | -      | 1.           | -0.1     | 1,4   | ¥.              | ¥.           | :                 | 9.               | وأشطون                                                                                                    |
| 1446     | ž                | ž                         | 9.1              | •      | 7.           | 1.7      | 7.7   | ž               | 5            | ÷                 | ž.               | 1997                                                                                                      |
| ş        | 5                | ;                         | ÷                | -      |              | 7,5      | 7.7   | ۲,٤             | ۲,           | \$                | 5                | 33.                                                                                                       |
| 141      | ند               | -                         | 3                | ۲.۷    | -            | 1.       | 7.5   | ۲,۲             | 4.           | 7,5               | >                |                                                                                                           |
| <b>*</b> | 5                | 1,                        | ۲.               | Ē      | 7.           | ۲,۲      | >:    | ۷,              | ÷:           | 5                 | >:               |                                                                                                           |

جدول رقم (۲ - ۸) تطور معدلات نمو التوظف في البلدان الصناعية للفترة ۱۹۷۸ -۱۹۷۸

| ڀڒ                 | البلدان الصنامية | البلدان المناعية الرئيسية | الولايات المتحدة | البان | أسان     | 'n  | إيطال    | السلكة المتحدة | SIT      | ا بلدان صناعية أعرى | الاتحاد الأوروبي |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------|----------|-----|----------|----------------|----------|---------------------|------------------|
| مترسط<br>۱۹۷۸ - ۸۸ | 1:               |                           | ÷                | ;     | ·        | -1. | ·.       | :              | 1,1      | ž.                  | ÷.               |
| ž                  | ÷                | ÷                         | 1.7              | λ,    | <u> </u> | ?   | •        | £,7            | <u>}</u> | 3                   | 3                |
| 144                | 1.               | ۲,۲                       | ;                | 5     | 1,1      | 9,1 | -        | ۲,۷            | 7.       | ۲,۲                 | >:               |
| 111                | 0.1              | 1,4                       | *                | ÷     | 1.7      | 5   | ۲.٬      | 3'.            | 7        | 4.                  | 9.               |
| 1441               | +.               | ÷                         | ÷                | 5     | >:       | 7   | <u>.</u> | 1.1            | ÷        | 4.                  | <u> </u>         |
| 1447               | 7.               | <u>+</u>                  | >.               | :     | 1.4      | Ļ   | Ļ        | ۲, ٤-          | Ļ        | Ÿ.                  | Ļ                |
| 1445               | 1.               | ٠.                        | 9.               | ۲.    | -4,1     | 1.  | ۲, ۵     | Ϋ́             | 1,1      | 1, V-               | ¥                |
| 1446               | ٧.               | 7.                        | 7.7              | :     | Ÿ.       | :   | ¥.       | ?              | Ξ:       | •                   | Ļ                |
| 1110               | 2                | ۲.                        | ٠;               | ?     | ÷        | •   | 9,       | 5              | 5        | -;                  | <u>}</u>         |
| 1441               | 0                | 7                         | 5                | *     | 9.       | •   | ?        | ?              | 1.       | 9.                  | <u>;</u>         |
| , 111,             | -                | •                         | =                | -     | ī        | 3   | <i>:</i> | >.             | -:       | 7.                  | <u> </u>         |

المصدر : صندوق النقذ الدولي - أقاق الاقتصاد العالمي - مايو ١٩٩٢ ، ص ١٤٧٠ .

يعادل ٣,٧٪ في المتوسط للفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧ ، في حين نما فيها التوظف خلال نفس الفترة بما يعادل ١٪ فقط .

وبعد . . .

مازالت مشكلة البطالة هي المشكلة الأولى التي تهدد بانفجار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلدان الهنامجة الرأسمالية "") ولا توجد حتى كتابة هذه السطور بشائر طبية لحلها ، خاصة أن التسابق نحو زيادة درجة التنافسية والإنتاجية والربحية ، سواء داخل السوق المحلي أو السوق العالمي ، أصبح أهم من تأمين التوظف الكامل واستقرار حياة الناس .

\*\*\*

## الهوامش والمراجع

(١) لمزيد من التفاصيل انظر: ومزي زكي – الأوت الاقتصادية العالمية الراهنة ، مساهمة نحو فهم الفشل ، الناشر : المعهد العربي للتحطيط ، الكريت ١٩٨٥ وانظر :

A. Maddison: Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, 1982; E. Mandel, Late Capitalism, New Left Bocks, London, 1975; P. Armstrong, A. Gilyn and J. Harrison: Capitalism Since 1945, Basii Blackwell, Oxford, U.K. 1991.

(٣) للإحاملة بمزيد من التفاصيل راجع: رمزي زكي . التأريخ النقدي للتخلف، دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث . سلسلة عالم المعرفة وقم (١١٨) السحل، الوطنر الثعافة والفتان والأداب والكريت ١٩٨٧ .

(٣) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب للحصول على مزيد من التفاصيل.

(٤) انظر: رمزي زكي ـ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ؛ مصدر سبق ذكره ؛ ص ٤١ . (۵) لدند به النفاسيا انظ :

United Nations: Report on the World Social Situation 1993, New York, 1993.pp. 135-138.

(٦) لمزيد من الإحاطة راجع :

P. Heiler, R. Hemming and P. Kohnert, Aging and Social Expenditur in the Major Industerial Countries, 1980-2025, IMF. Occasional Paper No. 47. Washington, D.C., 1986.

(٧) انطر: الأمم المتحدة ، الوضع الاجتماعي العالمي لعام 1947 ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٩٧٠ . (A) انظر في هذا الخصوص :

OECD: Social Expanditure, 1960-1990, Problems of Growth and Control, OECD Social Policy Studies, No.1, Paris, 1985; OECD, Reforming Public Pensions, OECD Social Policy Studies, No.5, Paris, 1988; OECD: The Challenge of Unemployment, Pans, 1982; Government of the United Kingdom: Reform of Social Security; Programme for Action, HM Stationary office, London, 1985.

(4) تبدؤ أثار هذه السباسة الإنكمائية بشكل واضح في حالة الدول الأوروبية الأصفاء في الاتحاد الاروبي - حيث نصت معاهدة ماسترخت والبروتوكول الملحق بها على خصبة شروط أساسية يتمين على الدولة المضو بالاتحاد أن تحققها قبل أن يحق لها الاقتصام إلى نظام المملة الموحدة

- الذي يُفترض أن يبدأ الممل به في عام ١٩٩٩ (حيث سينشأ ينك مركزي أوروبي يكون مقره في فرانكفورت وتصدر عملة الأورو Euro إنتداء من أول بناير ١٩٩٩ ) . وهذه الشروط هي :
- ١ تحقيق الاستقرار النقدي، وينص هذا الشرط على ألا يتجاوز معدل التضخم ١٠٠٪ فوق متوسط معدل التضخم السائد في الدول الثلاث الأكثر استقرارا سعريا .
- تطبيق أسعار فالدة متخفضة ، ويقتضي هذه الشرط ألا تتجاوز أسعار الفائدة طويلة الأجل (لمدة عشر سنين) ما نسبته ٢٪ فوق متوسط أسعار الفائدة السائدة في الدول الثلاث الأكثر استقادا بعدها .
- ٣ استقرار سعر الصوف ، ويشترط لفلك ، أن يتمتع سعر صوف الدولة العضو بالاستقرار لمدة عامين قبل الانضمام للنظام الجديد والا يخفض العضو عملته .
  - ألا تتجاوز نسبة عجز الموازنة العامة للنائج المحلي الإجمالي ٣٪.
- (۱) كايداً لللك ، فقد حدث حفض افتح في معلان مو قوطف الحكوبين في تغير بالبلك المستخدة الرساطية الموطفية الحكوبين تزير البلكات المقد الموطفية الحكوبيين تزير المستخدم خلالا الحصييات والسيخيات بعضلة من حراتي في 13 أفر الموطفة أما في المقدومة بالما 13 أفر المعلم بالموطفة الما في المستخدمة الموطفة المعلمية المعلمية الموطفة المعلمية المع
- in: Challenge, Nov/Dec.1995,pp. 37/38.
   راسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 1919 ، مصدر هذا الشكل : الأمم المتحدة ـ دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعي ، جنيف ، الطبعة العربية 1910 ، مر 1970 .
  - (١٢) لمزيد من التفاصيل راجع:
- Mckinsey Global Institute: Employment Parformance, Mckinsey Company, Inc., Washington D.C., 1994, and see also: Muala Beck: Shifting Gears: Thriving In the New Economy, Harper Collins Publishers, Ltd., New York, 1995.
- (١٣) يمتبر كتاب عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين من أفضل المساهمات في هذه النقطة ، وتوصى بقراءته لمن أراد المزيد والتعمق :
- Jeremy Ritkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, G.P.Putnam's Sons, New York. 1995.
  - (١٤) ويعتبر خبراء منظمة العمل الدولية من ضمن هؤلاء . انظر :
- ILO World Employment 1995, An ILO Report, Geneva, 1995, pp 56 58.

- (٥٠) انظر في ذلك: رمزي ذكي \_ انتصار التكنولوجيا . . وضياع الإنسان ، دراسة نشرت على حلقتين في جريئة القبس الكويتية بتاريخ ١١/٣٠ و ١٩٩٦/١٢٠١ .
  - (١٦) راجع في ذلك:
- Jeremy Rifkin, The End of Work,...op.cil, p. 174. (۱۷) راجع دراسة المؤلف سالفة الذكر: انتصار التكنولوجيا . .
- (١/) يقرآ تقرير دولت المدالة الانتصادية والإحتماء في المدام 1910 الذي المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة الانتصادية والإحتماء المدالة الاجتماعية ومؤلا تحويلة جيئات الانتصادية والمدالة المدالة المدالة
- (١٩) حول ظاهرة تدهير وضع الطبقة الوسطى في الرأسمائية المعاصرة ، انظر لرمزي زكي : وداعا . . للطبقة الوسطى؛ دراسة منشورة في مجلة عاهم الفكر التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالكويت ، مجلد ٢٥ ، العدد الثانر ، أكبير ١٩٦٦ .
- (٧) أن الاختفاض فرانيج لمنظل المعارض (١٩٧٨).
  (١) أن الاختفاض فرانيج لمحدل لبطائ في أديان بالمطارة مع خيره من الدول الاروبية والولايات المستقبة الأمريكية برحج في معاقب إلى المستقب المادية المحدل المحدل المستقب المادية المحدل المحدل المستقب المس
- (۲۲) تمتخصت أزمة البطالة في البلدان الصناعية عن بروز كثير من المشكلات، كالعنف وانتشار الجريمة وإدمان المخدرات واشغكك العائلي وبروز تزمان يعينية وشوقيتية متطرفة . بل متاك من يشير إلى زيادة انتشار الأمراض النفسية والعلية من جراء تعاقم البطالة .

#### المبحث الثالث

# البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية»

من الأمن الوظيفي . . . إلى البطالة السافرة

تبدو صورة البطالة في الدول التي كانت اشتراكية (الاتحاد السوفييتي السابق ودول وسط وشرق أوروبا) قاتمة جدا في الأونة الراهنة . ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتردي الأحوال الاجتماعية للعاطلين ، وانتشار الفقر ، والانخفاض الشديد في مستوى الأجور الحقيقية ، وضيق فرص العمل ، وانحسار مظلة الحماية الاجتماعية ، والارتفاع الصاروخي للأسعار، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومات للتحول نحو النظام الرأسمالي . وترجع قتامة الصورة أيضا ، إلى أن هذه الدول لم تكن تعرف البطَّالة إطَّلاقا في ظل النظام «الأشتراكي» ، حيث حرصت النظم التي كانت سائدة على تأمين العمل لجميع الأفراد القادرين عليه والراغبين فيه بشكل مضمون وبأجور معقولة في ظَّل انخفاض عام في أسعار السلع والخدمات ، وعلى نحو كفل للأفراد أمنا وظيفيا(١) Job Security مرتفعا . وفجأة فقد قطاع عريض جدا من الناس وظائفهم ، وأصبح من المتعذر على الداخلين آلي سوق العمل لأول مرة أن يجدوا فرص العمل. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة في العالم لعام ١٩٩٥ ، إلى أنَّ الصورة ولو أنها تحسنت قليلا ، بعد مضى خمسة أعوام على الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها هذه الدول ، فإنَّ صورة البطالة ، عموما ، ما تزال فيها كثيبة ، وبالذات في دول الاتحاد السوفييتي السابق(٢) . وأصبح من المؤكد أن عملية تحول هذه الدول إلى النظام الراسمالي أصعب بكثير مما كان متصرادات هذه متصرادات هذه الدول إلى النظام الراسمالي أصعب بكثير مما كان المخصود إلى وقت لا إلى النظام يقوم على الملكية الفرية وآليات السرق والمبادرات الشخصية عملية قاسية وتحتاج إلى وقت لا يستهان به ، وإن الكلفا الاجتماعية لها ضخعة جدالاً ، وزاد من صعوبة الأمر أن نصيب هذه المول من حركة التجازة الدولية قد هوى للحضيض ، وإن الأمال التي كانت معلقة على الدور المدول يمكن أن يلعبه وأس المال الأجنبي كانت معلقة على الدور الذي يمكن أن يلعبه وأس المال الأجنبي أمال لم تتحقق حتى الآن ، وما وفد إلى هذه الدول لنظام الراسمالي ، هي مازال ضغيلا ، ومحقله جاء ليشتري الأصول الإنتاجية القائمة . مازال ضغيلا ، ومحقله جاء ليشتري الأصول الإنتاجية القائمة . كللك فإن المقبلة الأساسية أمام تحول هذه الدول إلى الرأسمالية تمثل في غياب طبقة الرأسماليين ، ولا يمكن بكول بالديا لها الرأسماليين ، ولا يكون بايدلا لهذه الطبق السوداء ، أن

وقبل أن نلقي الأضواء على واقع البطالة الآن في هذه الدول ، تجدر الإضارة إلى أن مجموعة هذه الدول كانت ـ شأنها في ذلك شأن جميع مكونات الاقتصاد العالمي، حقد حققت خلال الفترة 1840 - 1840 معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو والتوظف ، في ضرء نموذج النمو الستاليني الذي قامت عليه تجارب البناء والاشتراكي، فيها . وها الستاليني الذي قامت المواطنة مأمونة تماما للقوى الماملة (بغض النموذج الذي كانت فيه الرظافة مأمونة تماما للقوى الماملة (بغض النظر عن مستوى إنتاجيتها) يمكن تحديد أهم ملامحه فيما يلي :

 1 - اعتصار الغائض الاقتصادي من القطاع الزراعي لمصلحة تمويل التراكم في البنية الاساسية والقطاع المسناعي ، وظلك بشكل قسري من خلال تأميم الملكيات الزراعية وسياسات الاسعار الحكومية والتسليم الإجاري للمحاصيل . ٢ ـ تسريع عمليات التراكم بوتاثر عالية ، وذلك باستئثار الاستئمار الاستئمار بأسخه منزايدة باستئمار من النخل القومي ومن الزيادة التي تعدث فيه . لا كان ذلك وكان ذلك على حساب نمو الأجور والاستهلاك المحلي ، وإن كان ذلك يدخفي الارتفاع المحسوس الذي حدث في مستويات المعيشة مقارنة بأوضاع هذا الدول قبل الحرب العالمية الثانية .

٣ - إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة وصناعة بناء الماكينات لتوفير
 القاعدة المادية اللازمة لتنويع وتغيير بنيان الإنتاج القومي .

٤ - إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج (إلا في أضيق الحدود) ، وتشغيل وسائل الإنتاج في القطاعات المختلفة للدولة طبقا للخطط الاقتصادية التي تضعها أجهزة التخطيط المركزية .

 م نظرا لأن الراسمالية العالمية قد فرضت حصارا شاملا ، ماليا وتجاريا وتكنولوجيا ، على هذه الدول ، فقد ترتب على ذلك الاضطرار لإنتاج بدائل الواردات في ظل سوق شبه مغلقة ، تسعى للاكتفاء الذاتي .
 وكان لذلك تأثير سلبي واضح في الإنتاجية والجودة في هذه البدائل .

 الاعتماد على التخطيط المركزي الهماره في عمليات تخصيص الموارد وتوزيع الدخل ، وإهمال علاقات السوق وقانون القيمة . وترتب على ذلك الاهتمام بالكم دون الكيف .

٧ ـ وجود سلطة ذات بناء هرمي صارم تعتمد على الأوامر من أعلى إلى أسفل ، في ضوء اندماج الحزب الحاكم بالدولة ، وإخضاع منظمات المجتمع المدني لهذه السلطة . وقد ترتب على ذلك غياب الديموقراطية ، والنقد الذاتي ، وتداول السلطة ، والنضييق على الحريات والمبادرات الفردية .

وعلى أيّ حال؛ فإنه في نهاية الستينيات من قرننا الحالي، كان نموذج النمو الستليني الذي ساد في دول المنظومة الاشتراكية، قد وصل إلى ذروة عطائه من خلال ما حققه من استخدام موسع للموارد المتوافرة ومن تسريع لعمليات التراكم والتصنيع . وظهرت منذ ذلك التاريخ مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تتطلب مواجهة صريحة وحاسمة . وكان يأتي في مقدمة هذه التحديات ، التحول من نموذج النمو الممتد Extended الذي يعتمد على وفرة الموارد ، إلى نموذج النمو المكثف Extensive الذي يعتمد على الأرتقاء بالإنتاجية وتحديث فنون الإنتاج والإدارة ، ومراعاة ما كانت ترسله إشارات السوق وعلاقات القيمة من دلالات وتحذيرات . أضف إلى ذلك ، أنه بعد أن اتسع حجم العلاقات الاقتصادية الخارجية (ابتداء من بداية السبعينيات) مع منظومة الاقتصاد الرأسمالي ، مما انعكس في تزايد واردات الدول الاشتراكية وحصولها على بعض القروض الخارجية ، بات من الضروري مراعاة تأثير هذا الانفتاح في كثير من القضايا والمتغيرات المهمة ، مثل أسعار الصرف وتنمية قطاع الصادرات ومراعاة الجودة والمزايا النسبية وإعادة النظر في حسابات القيمة والمركزية الاقتصادية . . . إلى أخره . وعلى الصعيد السياسي ، كانت قضايا الحرية والديموقراطية وعلاقة الأحزاب الشيوعية بالجماهير وبالمجتمع تطرح نفسها بقوة . ورغم أن الفكر الاشتراكي الذي ظهر خلال هذه الحقبة (وبالذات السبعينيات) كان مدركا لأهمية هذه التغيرات والتحديات ، فإنه من الناحية الواقعية لم يحدث التغيير المطلوب. ويبدو أن استمرار الحرب الباردة واشتعال سباق التسلح لعبا دورا مهما في تأجيل التغيير أو الحوف من حدوثه . وعندما جاءت البيروسترويكا لم يكن لها نظرية أو استراتيجية للتغيير وإعادة البناء بقدر ما كان لها من أليات للهدم ، الأمر الذي عجل باختفاء الاتحاد السوفييتي وتفتيته وانهيار المنظومة الأشتراكية وسعى دول المنظومة للتحول للنظام الرأسمالي والاندماج في الاقتصاد العالمي، بل وطلبها دخول حلف شمال الأطلسي!

والأن . . .

ما هي صورة البطالة في الدول التي كانت واشتراكية، بعد مضي ما يقرب من سبع سنوات على التحولات العاصفة التي حدثت فيها؟ أول ما نلاحظ من ملامح هذه الممورة هو ارتفاع معدلات البطالة فيها بصورة فلكية ، رغم ما يشرب قياس هذه المعدلات من أوجه القصور ، يأتي في مقدمتها الاعتماد في حساب تلك المعدلات على العاطلين السحجلين نقط في مكاتب القرى العاملة في حين أن هناك أعدادا هائلة من العاطلين قد كفوا ـ بعد يأسهم ـ عن تسجيل أسمائهم في هذه المكاتب . وطبقا الاحتصاءات العنوافرة ، فإنه في سنة واحدة ، ما بين ١٩٦٠ و (18 ارتفع عدد العاطلين إلى أرمين ضعفا عما جدول رقم (١٣ )

معدل البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» ١٩٩٠ - ١٩٩٣

| 1997  | 1997 | 1111 | 144. | الدولة              |
|-------|------|------|------|---------------------|
| ۲o    | Y1,V | 1,1  | 1,4  | ألبانيا             |
| 17,5  | 10,7 | 11,0 | 1,4  | بلغاريا             |
|       |      |      |      | لبوسنة والهرسك      |
| 17,9  | 17,4 | 18,1 | ٨٠   | كرواتيا             |
| ۲.0   | 7,7  | ٤,١  | ٠,٧  | جمهورية التشيك      |
| 17.1  | 17,7 | V, £ | 1,7  | لمجر                |
| 10,7  | 17,7 | 11,4 | 7,1  | بولندا              |
| 11    | ۸,۲  | 7,1  | 1.7  | رومانيا             |
| 18,8  | 11,6 | 11.4 | 1,1  | سلوفاكيا            |
| 10,5  | 17,7 | 11   | ٥,٣  | سلوفينيا            |
| 14.7  | 41,4 | 71.0 | 17,1 | مقدونيا             |
| 71,37 | 71,7 | 10,0 | 18.7 | بوغسلافيا الاتحادية |

( . . .) غير متوافرة .

ملاحظة: يراعى أن هذه المعدلات تعتمد على أرقام العاطلين الذين سجارا أنفسهم في مكاتب العمل الرسمية .

Source: U.N. Economic Commission For Europe: Economic Survey of Europ in 1993 - 1994. New York and Geneva. 1994. p. 36. كان عليه في عام ١٩٩٠ في دول شرق ووسط أوروبا . فغي مطلع مارس ١٩٩٢ كان عدد المصال المسجلين كماطلين يبنا كان عددهم يقال عن ١٠٠٠ ألف فرضي يداية عام ١٩٩٠ (١٠) . ويرالقاء أطالالة سريعة عددهم يقل عن ١٠٠٠ ألف فرضي يداية عام ١٩٩٠ (١٠) . ويرالقاء أطالالة سريعة على الجداول رقم (١٩٠٧) من على الجداول رقم عام ١٩٩١ إلى ١٩٨٠ في قبالنا يرتفع معدل البطالة من ٨٨٠٪ من مدالات المصل في عام ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ في كروانيا يتضاحف المعدل من ١٨٠٠ وفي الموانيا من من ٨٨٠ إلى ١٨١٠ على أقولي ويونيا من ١٨٩٠ (إلى ١٨٩٠) ، وفي يوضلانيا يرتفع المحدل لي ١٨٠٠ (وفي يوضلانيا يرتفع المحدل لي ١٨٠٠ (وفي يوضلانيا يرتفع ويرادا الموانيا من ١٨٩٠ (إلى ٢٩٨٠) ، وفي يوضلانيا يرتفع ويرادا الموانيا من ١٨٩٠ (إلى ١٨٣٠) ، وفي يوضلانيا يرتفع ويرادا الموانيا ويرتفع وقاطع ١٩٩٠ (ومنظم والمياه ويلى حده افي طاطع قرارامة وقاطع المناعات التحويلية والمناجه والكهرباء والصياء ويلى حده افي طاطع قرارامة وقاطع المتديدة والمناء والمياه ويلى حده افي طاطع قرارامة وقاطع المتديدة والمناء والمياه ويلى حده افي طاطع قرارامة وقاطع المتديدة والمناء والمياه ويلى حده افي طاطع قرارامة وقاطع المناعات التحويلية والمناجه والمياه والمياه والمياه المناعات التحويلية والمناجه والمناء والمياه والمناء المناطعة المعالية والمناء وقاطع والمياه وقاطع والمناء والم

وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق لم تكن الصورة أقل قتامة في علد من هذه الدول ، ففي أومنيا، وأوكرانيا ارتفع علد الماطلين في عام ١٩٥٩ بنسبة تتراوم » ابن «٤ - «٨). رقضاعف عدد الماطلين في كازاخستان، وفلات مرات في قبر اقرضتان خلال هذا العام نفسه . لكن الصورة أقل سوءا في دول بحر البلطين (استونيا ولانها وليتوانيا)<sup>(١)</sup>.

كذلك يلاحظ على صورة البطالة في الدول التي كانت داشتراكية ، ارتفاع 
نسبة بطالة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عاما في إجمالي عدد 
المتعطلين (انظر الشبال رقم ٣٠ ـ ١) ٣٠ . وفي كل هذه الدول تزايدت بطالة 
الشباب بممدلات مرتفة في الآونة الأخيرة . فعع تردي الاوضاع المعيشية 
وارتفاع الأسعار وشحة مصادر الدخل اضطر كثير من الشباب إلى ترك 
المدارس والمعاهد المنبة والجامات واللجوء لسوق العمل والبحث عن قرص 
المدارس والعماد المنبة والجامات واللجوء لسوق العمل والبحث عن قرص 
المدارس ولم من على عدد الدين سرسوا من وظائفهم . وقد تمكنت بطالة 
المحمل الاول مرة على عدد الذين سرسوا من وظائفهم . وقد تمكنت بطالين ، 
المحمل الاول مرة على عدد الذين سرسوا من وظائفهم . وقد تمكنت بطالة 
الشباب في الجمهورية التشيكية ما نسبته ٣٠٪ من إجمالي عدد المتعطلين ،

وفي بلغاريا بلغت النسبة ٢٦٪ ، وفي المجر ٤٤٪ ، وفي رومانيا ٢٤٪ ، وظك طبقاً لبيانات عام ١٩٥٥ (سبتمر) . وفي دول الاتعاد السوفيتي السابق تزيد بطالة الشباب على نلث إجمالي المتعطلين ، وتمثل حوالي خُمس المتعطلين في دول البلطيق (ليتبانيا ، المتبانيا ، الاتفاراكم)

شكل رقم (٣ ـ ١) معدل البطالة وبطالة الشباب في بعض الدول التي كانت «اشتراكية» طبقا للموقف في سبتمبر ١٩٩٥



وفي بداية عمليات التحول وقع عبد البطلة أولا على العملة العادية غير العام المعدالة العادية غير العام قا محبث خلاف المتناعات التحويلية والإدارات المحكومية ، وذلك في أعقاب وصول هدف الدول إلى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي المتنفيذ برامج للتنبيت الاقتصادي Stabilization (0) بدأت الطاق Programmes . وفي مرحلة تالية ، عندما تعمق الركزد والكماد ، بدأت الطاق تتفشي بشكل واضح في محفوف الفنيين والعمال المهوة وخرجيج الجامعات . وعلى سبيل المثال ، انخفضت نسبة العمال غير العهوة العاطلين في المجر من

70٪ من إجمالي عدد المتعطلين في عام 1947 إلى ٣٧٪ في عام 1949. وفي ديسمر عام 1941 كانت يطالة المصال لمهورة (الفنيين تشكل ٤٠٪ من إجمالي عدد المتعطلين و وطالة العمال غير المهوة تشكل ٢١٪ (١٠٪). و هذا الوضع نفسة تكرر في دول أميز ي وكن بشكل عام به نظل بطالة العمال غير المهوة من أعلى المدادل بالمقارنة مع الفنات الأخرى.

كذلك من الملاحظ ، أن معدلات البطالة بين النساء أكبر من معدلات البطالة بين الرجال (باستثناء حالة المجر وسلوفينيا) . وطبقا لبيانات عام 194 تراح نصيب بطلة النساء ما بين ٥٧٪ و ٨٥٪ من إجمالي عدد المتعطين في دول وسط وشرق أوروبا ، بل إنه في حول الاتحاد السوفييتي السابق ودول البلطيق تزيد النسبة على ١٠٠٪ ، وتصل إلى ٧٠٪ في حالتي أستونا إكرانيا(١٠) .

ولا يجوز أن نسى أن صورة البطالة في الدول التي كانت واشتراكية عسم يطول مائة التعطل (آكثر من سنة) وسبب استيلاه الركود والتدهور والتدهور الاقتصادي على هذه الدول . وطبقا لمسوحات قوة العمل ، يتزايد هذا الدول . وفي النحوة في هذه الدول . وفي النحوة الدول . وفي المساحة والتي المحمورية النخيكية وصلت نسبة العاطلين لعدة تزيد على السنة حوالي ١٩/١ من وتصل السنبة إلى ٢٦/١ في بلغايا ، وذلك طبقا لبيانات عالى ١٠/١ من وتصل النسبة إلى ٢٦/١ في بلغايا ، وذلك طبقا لبيانات عالى ١٠/١ من ١٩/١ في جمع يومانيا والسنة تصل إلى ٢١/١ و ٢٠/١ في المناويا ، وذلك طبقا لبيانات عالى ١٥/١٠ من ١٩/١ في تصريبا ، و ١٩/١ في المناويا ، وذلك المنافق على ١١/١ من المبادلة يسبب مشكلات ضحة للمتعطل بقد العامل كشيرا من مهاراته وخيراته ، وبالثالي تصبح فرص العمل أمامه عزيزة ، ومن ثم تزيد بطالته ، ويكون نظال إلى أن يفقد العامل مزيدا من تعديل اسمه في ويؤدي ذلك إلى أن يفقد العامل مزيدا من تعديل اسمه في مكان أن يوطية .

في ضوء هذه السمات التي تتسم بها صورة البطالة في الدول التي كانتَ «اشتراكية» كان من الطّبيعي أن يتزايد فيها عدد من يعملون فيّ الأنشطة التافهة (الباعة الجاثلين وباعة الأرصفة والأكشاك) وفي القطاع الهامشي ممن يسميهم البعض دبمن يعملون لحساب أنفسهم Self - employed (والتسمية هنا ضخمة لا تتناسب مع تفاهة هذه الأنشطة وفقر من يعملون بها) . بل إنه من المشاهد أن هذه الدول بدأ يظهر فيها ، ولأول مرة ، ظاهرة عمالة الأطفال . كذلك يلاحظ ، والحال هذه ، أن تزايدت ، على نحو واضح ، في هذه الدول نسبة من يعملون لبعض الوقت Part - time بغير إرادتهم ، وبخاصة في المصانع والمشروعات الكبيرة والمتوسطة . ففي جمهورية الاتحاد الروسي ، على سبيل المثال ، بلغ عدد الأفراد الذين اضطروا للعمل لبعض الوقت أو بشكل مؤقت حوالي ٤,١ مليون عامل أو ما يعادل ٦٪ من إجمالي قوة العمل ، وذلك في نوفمبر ١٩٩٥ . وفي أوكرانيا بلغ عدد من يعملون بإجازات غير مدفوعة الأجر حوالي ٢,٢ مليون عامل أو ما يمثل ١٠٪ من إجمالي قوة العمل . كما بلغ عدد من يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم حوالي ٩٠٠,٠٠٠ عامل أو ما نسبته ٤٪ من إجمالي قوة العمل ، وذلك في نهاية يونيو عام ١٩٩٥ . وفي جمهورية مولدوفيا بلغت نسبة من يعملون بشكل مؤقت ومن يعملون لبعض الوقت ١٤٪ من قوة العمل في عام ١٩٩٥ (١٢٠٠).

هذه الصورة الكثيبة للبطالة في دول الاتحاد السوفيتي السابق ، ودول وسط وشرق أوروبا ، لا تنفصل في الحقيقة عن تدهور وتردي الاوشاع الاقتصادية الكلية فيها ، فقد رائق هذه البطالة المتفاقدة بتدهر مستمر في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي الإنتاج الصناعي بمعدلات مخيفة ، خاصة بعد أن انخفضت معدلات الاستثمار فيها بوحيد أن قدرت هذه الدول أسواقها الخارجية ، سواء الأسواق التي كانت فيما بينها حينما كان مجلس الكوميكون قائما ، أو أسواق البلاد النامية التي كانت ترتبط مع كثير منها بعلاقات قوية . صحيح أن هذه الدول كسبت في الأونة الأخيرة بعض الأسواق الخارجية في دول منظمة التماون والتنمية OECD ، لكن تلك الأسواق ما تزال صغيرة ولا تموض حسارة الأسواق التي فلك ، أن كثيراً من منظمة الشرف خسارة الأسواق التي فلك ، أن كثيراً من بعن المصانع والوحدات الإنتاجية ، هذه الدول قد أغلق عندا لا بأس به من المصانع والوحدات الإنتاجية ، التتخيف أن تتضمين في الإنفاق العام وزيادة في أسام الفائدة وزائعاً في تكاليه الإنتاج . فقد كان لهذه البرامج تأثيراتها الانكماشية الواضحة في تكاليف خفض الطلب المحلي ، ومن تم الناتج المحلي الإجدالي . كذلك انخفضت الإنتاجية ، وخاصة إنتاجية المعلى الإجدالي . كذلك مصدوقة . كما انطاق الرقم القياسي لاممار المستهلكين للارتفاع بقوة مصدوقة . كما انطاق الرقم القياسي لاممار المستهلكين للارتفاع بقوة المصاري (وصل ممدل تغير هذا الرقم إلى مم77٪ في بلغاريا عام 1841 (أرجو من القاري إلغاء إطلائة على الجدارل وقم (٢-٢) .

في ضوء ذلك كله كان تدهور الأجور الحقيقية للمشتغلين وانخفاض مستوى معيشتهم ، أمرا طبيعا. فعلى الرغم من الزيادات الاسمية الكبيرة التي حداث في الأجور الشقدية ، ويخاصة في عام ١٩٩١ ، فقد أدى الارتفاع الفلكي للأصدار بسبب إلغاء الرقابة الحكومة وإطلاق آليات العرض والطلب وإلغاء الدعم ، إلى أن الأجور الحقيقية قد تردن إلى الحضيض وبمعدلات مخيفة . في يوضلافيا انخفضت الأجور الحقيقية في عام ١٩٩٣ بنسبة ٢١٪ ، وفي أوكرانيا بنسبة ٤١٤ ، وفي ليتوانيا وموللوقيا بنسبة ٢١٪ ، ومما لا يقل عن بنسبة ٤١٤ ، وفي ليدوانيا ومقلوفيا بنسبة ٢١٪ ، ومما لا يقل عن للرام في كل من بيلاروس ومقدونيا ، أيضا في نفس هذا العام . ويمكن على الجدول وقم (٣ - ٣) .

جدول رقم (٣- ٢) بعض المؤشرات الكلية عن بعض الدول التي كانت داشتراكية؛ خلال الفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٩ (نيز نسير)

|   | سبي)     |        |       | 11-17/1       | ن انسرا | ,                              |
|---|----------|--------|-------|---------------|---------|--------------------------------|
| I | ارومانيا | بولندا | المجر | تشيكوسلوفاكيا | بلغاريا | المؤشر والسنة                  |
| ١ |          |        |       |               |         | الإنتساج:                      |
| ١ | ۰,۸ ـ    | صفر    | ٠,٤   | ٧,٠           | 1,1-    | 1949                           |
| Į | ٧,٤ ـ    | 11,1-  | ٣,٣   | 1,1-          | 11,4-   | 1991                           |
| ı | 11,1-    | ۹,۰-   | 1     | 17.1-         | 14,+-   | 1991                           |
| ı |          |        |       | (             | ĺ       | الإنتاج الصناعي :              |
| 1 | ۲,۱ -    | ۔ ہ,۰  | 1,1-  | 1,1           | 1.1-    | 1444                           |
| ļ | 14,+-    | 71,37  | 1.1-  | *.v_          | 17,4.   | 144.                           |
| ı | ۱۸,۷ ـ   | 11,1-  | 19,1- | Y1,Y_         | 4V,A_   | 1991                           |
| 1 |          | 1      | ĺ     | ľ             | ĺ       | العمالة الكلية:                |
| ı | 1,1      | ٠.٦    | 1,1-  | ٠.٣           | 7,7-    | 14/4                           |
| I | ٧,٢      | 7,7-   | ۲,۰-  | ٠,٤ ـ         | 1.1 -   | 144.                           |
| ļ | 11,7-    | 0,0_   | -٠,٢  | V, £ _        | 18,0_   | 1991                           |
| ı |          | (      | (     | ĺ             | ĺ       | إنتاجية العمل الصناعي:         |
| ı | 7,4 -    | _ه,٠ [ | ٧,٠   | 1,7           | 1,1     | 19/19                          |
| ı | ۱۸,۵ ـ   | 14,0-  | -٤,٠  | -۳.۰          | ۸,٦_    | 199.                           |
| ١ | 1,1-     | £.4-   | 11.7- | 18,6-         | 11.9-   | 1991                           |
|   |          | ļ      | ļ     | }             |         | الأجور الاسمية :               |
|   | ٤,٠      | Y41,A  | 17.1  | 7,7           | ۸٫۸     | 14/4                           |
|   | ۱۰,٥     | 794.   | 14,1  | 7,7           | 41,0    | 144.                           |
|   | 777.7    | ٧١,٩   | 17,17 | 17,8          | 104,4   | 1991                           |
|   |          | i      | l     |               |         | الرقم القياسي لأسعار المستهلك: |
|   | ٠,٩      | 101.1  | ۱۷,۰  | ١,٠           | 0,7     | 19/4                           |
|   | V, £     | ۸,۵۸۰  | 14.4  | 10,0          | 11,1    | 199.                           |
|   | £££,0    | 7.,7   | 40,1  | ev.4          | 444.0   | 1441                           |
|   |          |        |       |               |         |                                |

Source: United Nations, Report on the World Social Situations, New York, 1993, p. 74.

ومهما يكن من أمر ، فقد انتشرت في هذه الدول ظاهرة الفقر على نحو هائل . حيث أصبحت أعداد ففيرة من الناس لا تحصل على الدخل الأدنى اللازم لمواجهة ضروريات الحياة بعد أن تزايدت البطالة ، وارتفعت جدول، وقد (٣٠ - ٢)

تطور الأجور الحقيقية في الدول التي كانت «اشتراكية» ١٩٩٠ - ١٩٩٣ النغير النسبي مقارنة بالعام السابق

| 1997   | 1997  | 1991   | 199+   | البلد          |
|--------|-------|--------|--------|----------------|
| ۱۰,٤_  | 14,1  | 79,6_  | 7,4    | بلغاريا        |
| ۔ ہ، ۰ | ٤٣,٥_ | Yo,    | 17.7-  | كرواتيا        |
| ٨,٦    | 1.1   |        |        | جمهورية التشيك |
| 1.7-   | ٤,٠.  | ٤,٠_   | ۳.۷_   | المجر          |
| ١,٨-   | ۲,۷_  | ٠,٣_   | Y£, £_ | يولندا         |
| 10,1   | 17,7_ | 17,7_  | 0,0    | رومانيا        |
|        |       |        |        | ملوفاكيا       |
| 17, •  | ۲,۸_  | 10,1 - | Y7,0_  | سلوفينيا       |
| 41,0_  | 77.4- |        |        | مقدونيا        |
| 71     | £A,V_ | ۰,۸_   | ٤,٧_   | يوغسلافيا      |
| YV,4_  | 10,4- | ۲,۰    | 1.,1   | بيلاروس        |
| ٤٣.٠_  | 4.4-  | 10,7-  | 1,1    | مولدوفيا       |
| 1.٧-   | Y4,A_ | V,Y _  | 4,7    | روسيا          |
| ٤٩.١ - | 14,4  | 1.1    | V.4    | أوكرانيا       |
| ۵,۰_   | ۲۰.۸_ | ٤٣.١ - | 7,8    | أستونيا        |
| ٦,٧    | **,V_ | Y4,Y_  | 0,8    | لاتفيا         |
| ٤٣,٠_  | 18, - | 14,4   | 7,5    | ليتوانيا       |

الأجور الحقيقية هنا محسوبة على أساس الأجور الاسمية مكمشة deflated بالرقم القياسي
 لاسعار المستهلكين

( . . .) غير متاحة .

Source: U.N. Economic Commission of Europe: Economic Survey of Europe in 1993 - 1994, New York and Geneva, 1994,p. 79.

الأسعار، وألغى الدعم، وقلصت برامج الضمان الاجتماعي، وتزايدت حالات العمل المؤقت ولبعض الوقت ، وانخفضت مستويات الأجور . لهذا ، فقد زاد عدد من يعيشون على ، أو تحت ، خط الفقر بشكل فلكى . وكما يقول تقرير العمالة في العالم لعام ١٩٩٥ الذي وضعته منظمة العمل الدولية ، إن عدد الأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع في رومانيا وبلغاريا وبولندا والتشيك وسلوفاكياً ، قد تزايد بشكل سريع في السنوات الأخيرة ، وأكثر مما هو مسجل في الإحصاءات الرسمية (١٥) . ففي بلغاريا ، على سبيل المثال ، وصلت نسبة الأسر التي تعيش في حالة فقر ، بمعنى أنها لا تحصل على الحد الأدنى من الدخلُّ ، إلى ٧٣٪ من إجمالي عدد الأسر ، بينما كانت النسبة ٤٢٪ قبل ذلك بعامين (١٦) . وفي بولندا صنّفت الإحصاءات الرسمية أكثر من ٤٠٪ من إجمالي عدد الأسر البولندية على اعتبار أنها تعيش في حالة فقر في عام 1991 ، وهذه النسبة تقل عما كانت موجودة قبلً عامين (١٧) . وقى منتصف عام ١٩٩٢ صنفت الإحصاءات الرسمية في بولندا أكثر من من عدد الأسر البولندية على أنها لا تحصل على الحد الأدنى اللازم للمعيشة على خط الفقر . وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق أصبح حوالي ١٠٠ مليون فرد يعيشون دون مستوى خط الفقر المقدر رسميا(١٨) . وبعد تحرير الأسعار تماما في عام ١٩٩٢ ، ودخول روسيا مرحلة الركود التصخمي الجامح Hyper - Stagflation قدر الجهاز الحكومى للإحصاءات GosKomstat أن ٨٠٪ من شعب روسيا أصبح يحصل على . دخل يقل عن دخل خط الفقر<sup>(١١)</sup> (حد الكفاف) .

لاعجب والحال هذه ، أن تتماظم الحاجة إلى مصروفات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية المتطلبن والفقراء . ومن المعلوم ، أن تلك المصروفات وهذه الحماية كانت تشمل كل أقراد وفقات المجتمع في فترة المطالم الاشتراكي ((() ، وكانت شعوب هذه المول تنظر إلى المكاسب الناطبة عن هذه المصروفات وتلك الحماية على أنها أمور مغروغ منها من رضيعة منها من الاعكاسب تشكل جزءا مهما من

دخول الأفراد . على أن مصروفات الضمان الاجتماعي سرعان ما تعرضت للضغط الشديد في ضوء برامج التثبيت الاتصادي التي استهدفت خفض عجز المواراة الحامة وتجرير الأصماد . يكفي في هذا الخصوص ، أن نلم بشكل سريع بالتدمور الشديد الذي طرأ على نسبة المبالغ الحي كانت تتخصص لضرورات الحياة إلى النائج المحلي الإجسالي في عدد من هذه المول ، وعلى النحو الذي ترويه لنا بيانات الجدول رقم (٣ - ٤) . ما بالنا إذا علمنا ، أن للك النسبة قد انخفضت في حالة بلغاريا من ١٧١٠/ في عام ١٩٨٨ إلى ه.٣/ في عام ١٩٩١ وفي تشيكوسلوفاكيا من ١١٣/ إلى ٢/٤/ .

جدول رقم (٣ - ٤) نسبة دعم ضروريات الحياة إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول التي كانت واشتراكية، للأعوام ١٩٨٨ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩١

| 1991 | 144. | 1944  | الدولة                       |
|------|------|-------|------------------------------|
| 7,0  | 17.1 | 17,71 | بلغاريا                      |
| ٤,٢  | 18,0 | 17.0  | تشيكوسلوفاكيا                |
| ۸,۲  | 44   | 11,4  | المجر                        |
| 0,0  | ٧,٥  | 17.0  | يولنده                       |
| ۷,۰  | ٧,٥  | ۰,۰   | روماينا                      |
|      | ۲,۰  |       | دول الـ OECD الأوروبية/ ١٩٨٩ |

Source: U.N. Report on the world social situation 1993, p. 142.

على أن استمرار الضغط على حياة الناس ، بما يدفعهم للحضيض ، له حدود معينة لا يمكن تجاوزها ، وإلا تعرض النظام لاضطرابات سياسية وقلاقل اجتماعية . وقد حدث ذلك في عدد من هذه الدول مع إجراءات التحول نحو الراسعالية . ولهذا فإنه بعد أن فلصت حكومات تلك الدول مشروعات الفيسان الاجتماعي والدعم (بعد أن استبلك به بدلات نقدية سرعان ما أكلها التضخم) ، ورفعت أسعار كل السلع والخدمات ، ومع تفاقم البطالة وتدهور ستوى معيشة الناس دلجات مذه الحكومات إلى وضع تفاقم الجديدة لإعانات البطالة العالمية Onemployment المناسخة والمناسخة على مسافاتها الأولى بأنها من المحكن أن تكون عونا لا بأس به للمتعطين وما يواجهونه من فقر وحرمان ومماناة ، ولكن عنداما زادت البطالة بسرعة مسوعات ما اتخدات حكومات هذه المن عملة إجراءات مالية وانكماشية ، وأعيد النظر في قرائين مشروعات إعانة البطالة ، حيث ثم تقصير ملة الاستفادة من ملافوعات الإعانة البطالة ، عيث ثم تقصير ملة الاستفادة من مدفوعات الإعانة إليطالة ، عيث ثم تقصير ملة الاستفادة من مدفوعات الإعانة إليطالة ، عيث ثم تقصير ملة الاستفادة من مدفوعات الإعانة إليطالة إلى متوسط الإجرانا"، كما أصبحت هذه النظم لا تشمل إلا نسبا معينة من إجمالي عدد المتعطلين .

وإذا القينا الآن نظرة خاطفة على الجدول رقم (٣ ـ ٥) فسوف تتضح لنا أهم معالم أنظمة إعانات البطالة في مجموعة هذه الدول و وذلك طبقاً للموقف في مام 1940 . ومنه يتضح مجموعة هذه الدول و وذلك الإعانات بين الدول التي يشير إليها الجدول ، من حيث مدة الاستفادة من الإعانات (تصل المدة في يعض الدول إلى ١٢ شهرا ، وفي البعض الآخر ٣ شهرا ، وفي المعقب الآخرة ٣ شهرا ، ومن حيث نسبة مبلغ الإعانات إلى الأجر المدقود (تتراوح هذه النسبة فيما بين ١٠ ٪ و ٣٠٪) ، ومن حيث نسبة عدد المستفيدين من تلك الإعانات إلى إجمالي عدد المتعطلين (تتراوح المستعلين (تتراوح اللهرو)) (٣٠) .

وعلى أي حال ، إذا كانت صورة البطالة ، وكما عرضناها سابقا ، في مجموعة الدول التي كانت «اشتراكية» قائمة وقاسية وتشير إلى مدى ضخامتها وخطورتها ، فإنها في الحقيقة تعبر عن المازق الذي وقمت فيه شعوب هذه الدول . فهى حينما ثارت على نظمها السابقة كانت تحلم باك

جدول رقم (٣ - ٥) مؤشرات نظم إعانة البطالة في بعض الدول التي كانت «اشتراكية» طبقا للموقف في عام ١٩٩٥

| نسبة المستفيدين<br>من الإعانة لإجمالي المتعطلين | نسبة الإعانة<br>إلى الأجور | المدة القصوى<br>للإعانة (شهور) | الدولة         |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| ***                                             | 77                         | 11                             | ألبانيا        |
| ۳۰                                              | 77                         | 7-71                           | بلغاريا        |
| 11                                              | ۲٥                         | 17-7                           | التشيك         |
| 77                                              | 71                         | 14                             | العجر          |
| 9.4                                             | 77                         | ٩.                             | بولندا         |
| 71                                              | ٠                          | 9-7                            | رومانيا        |
| 77                                              | **                         | 7£_7                           | مىلوفاكيا      |
| 77                                              | ٠.                         | ٢٦ أسيوعا                      | سلوفينيا       |
| 70                                              | ١.                         | 14                             | بيلاروس        |
| AV                                              | 71                         | 11                             | الاتحاد الروسي |
| ٥٩                                              | 17                         | ٦                              | أوكرانيا       |
| 4.                                              | 14                         | ٦                              | أستونيا        |
| ٤٦                                              | 44                         |                                | لاتفيا         |
| 77                                              | 44                         | ٦                              | ليتوانيا       |

Source: U.N. *Economic Survey of Europ in 1995 - 1996*, New York, 1996, p. 93.

تحتفظ به ومزايا الاشتراكية > في مجالات الضمان الاجتماعي والأمن الوظيفي والحدماية الاجتماعية ، وأن تحصل في الوقت نفسه > على دمزايا الرأسمالية > في مجالات الاستهلاك التوفي ، فلا استطاعت أن تحتفظ معانا طقه ، لا حصلت على ، هانا تالى .

\*\*\*

# الهوامش والمراجع

- (1) واجع : البرنامج الإنمائي للأمم المتحلة ـ تقرير *التنمية البشرية لعام* 1917 : الطبعة العربية 1913 : مر . ٨٨.
- : (۲) راجع في ذلك : ILO: World Employment 1995, An ILO Report, Geneva, 1995, p. 14
- (٣) قارن ، نفس العصيدر السابق ، ص ١٠/٤٤ . (٤) انظر في ذلك :
- OECD. Employment Outlook, July 1992, Paris, 1992, p. 249; and see also; United Nations: Report on the World Social Situations 1993, New York, 1993, p. 73.
- ثم ارتفع المعدد في عام ١٩٩٤ إلى ٧٠٥ مليون عاطل حسب تقدير اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة . انظر :
- United Nations, Economic Survery of Europe in 1995 1996, New York 1996, p. 86.
- (ه) لرجع إلى : United Nations; Report on the World Social Situations, 1994, *op.cit, p.75.* (٢) راجم فى ذلك : تقرير المسمح الاقتصاد*ي لا يروبا عام ١٩١٦/١٥ الساف* الإشارة إليه ، م.٨٨ .
  - (۱) راجع في تنت : طرير مفتتح ، تحقيقي د زرزو -م ، ۱۰٫۷ نسب م و و و د . (۷) معيد الشكل هو :
- United Nations, Economic Survey of Europe in 1995 -1996, op.cit., p. 92. . انظر المصلم آنف الذكر مباشرة ، ص ١٩٠٠ (٨)
- ( ) عن مُعلد البرامج انظر : ومَري زكي التضخم والتكيف الهيكلي في الدول التامية ، دار المستقبل الدري ، القامة 1941 174 .
  - (۱۰) انظر في ذلك :
- United Nations; Report on the World Social Situation 1993, op.cit., p. 75. (١١) انظر في ذلك: الأمم المتحدة ـ تقرير المسح الاقتصادي لأوروبا عن عام ١٩٩٥ - ١٩٩٦ (باللغة
  - الإنجليزية) سبق ذكره ، ص ٩٢ . (١٣) نفس المصدر السابق ، ص ٩٣ .
- ر (۱۲) نظر منصصر مساوي من من ۹۱ . ولمزيد من التفاصيل عن خصائص أحوال الممالة وأسواق (۱۳) مقرل نفس المصدر *السابق ، من ۹۱ .* ولمزيد من التفاصيل عن خصائص أحوال الممالة وأسواق العمل في هذه الدول في شود التحولات التي تعربها ، راجع :
- R. Jackman: "Economic policy and employment in the transition economies of Central and Eastern Europ; what have we learned?", in: International

Labour Review, ILO, No. 3/1994; ILO: World Employment 1995, An ILO Report, op.cit.,pp 105 - 128.

ILO: World Employment 1995, op. cit.p. 112.

- (١٦) نفس المصدر السابق ، ص ١١٢
  - (۱۷) نقس المصدر ، ص ۱۱۲
  - (۱۸) ن*فس المصدر* ، ص ۱۱۲ (۱۹) نفس *المصدر* ، ص ۱۱۲
- (٢٠) نصل «مصدر» عن ٢٠١ (٢٠) يوضح ذلك الجدول الآتي الذي يبين نسبة مصروفات الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي

الإجمالي في بعض الدول لتي كانت واشتراكية، وظلك خلال الفترة ما بين ١٩٨٨ و ١٩٩٦ وقبلً أن تشهد هذه الدول التغيرات العاصفة التي أصابت أليات النظام الاقتصادي وأسسه الجوهرية .

| الدولة                 | 1944 | 144.  | 1991 |
|------------------------|------|-------|------|
| إلغاريا                | 1.1  | 17. • | 17,1 |
| تشيكوسلوفاكيا          | 11,7 | 17.1  | 10,1 |
| العجر                  | 10,5 | 17.0  | 44,. |
| بولنده                 | 11.7 |       |      |
| روماينا                | V,4  | ٨٦    | V,*  |
| دول الـ OECD الأوروبية |      | 14    | ]    |

( . . . ) غير متاحة .

Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, op.cit., p. 144.

(۲۱) راجع في ذلك : United Nations: Economic Survey of Europe in 1995 - 1996. p. 93.

(٢٢) لمزيد من التفاصيل حول هذه الأنظمة ارجع إلى :

United Nations, Economic Commision For Europe: Economic Survey of Europe in 1994-1995, pp. 115 - 117; Internation Social Society Association: Restructuring Social Security in Central and Eastern Europe, A Glude to Recent Developments, Policy Issues and Options, Geneva, 1994; and use also: Commission of the European Communities. Employment Observatory: Central and Eastern Europe, No. 7, Brussels, May 1995.

# المبحث الرابع **البطالة في البلاد النامية**

أثار فشل التنمية وتفاقم المديونية الخارجية

قُدر عدد سكان العالم في عام ١٩٩٩ بحوالي ٧٩٢ مليون نسمة ، يعيش منهم ١٩٧٨ سلايين نسمة - ينسبة ٧٩٨٪ في الدول المتغذمة ، وحوالي ٢٠٠٦ ملايين نسمة - ينسبة ٢٧٪ في الدول المتغذمة ، وحوالي ٢٠٠١ مليان نسمة - خلال الغترة ١٩٥٥ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ بمعدل سنوي موسط في المدول المتغدمة قد نموا في المتوسط سنويا بحوالي ١٩٠٤٪ ، في حين كان هذا المتوسط حوالي ٢٠١٠ ، في حين كان هذا المتوسط رقي ١٤٠١ ، في المدول المتغذمة على ١٤٠١ قلر الجدول رقيم ١٤٠٤ قلر حجم بحوالي عام ١٠٠ ، في المدالم أجمع بحوالي ٤٠٠ ، وفي عام ١٩٩٣ قلر حجم قوة المعل في العالم أجمع بحوالي ٤٠٠ ما دورة ، ما نسبته ٧٧٪ يعيشون في المالم إلى المدول الموالى ١٩٠٨ عليا فرد ، ما نسبته ٧٧٪ يعيشون في العالم ١٩٠٤ المدول الموالى ١٩٠٨ عليا الدول الغالمية ١٠٠ الدول الغالمية ١٩٠٧ الدول الغالمية ١٩٠٧ الدول الغالمية ١٧٪

 إلى ٩٣٪ في عقد التسمعينيات<sup>(٥)</sup> . وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة ، من المتوقع أن يدخل سنويا سوق العمل بالبلاد النامية حوالي ٣٨ مليون فرد يبحثون عن فرص للتوظف<sup>(١)</sup> .

ومهما يكن من أمر، فإنه نظرا لأن الزيادات الضخمة التي أضيفت إلى سوق العمل خلال هذه الفترة كانت أكبر بكثير من حجم فرص العمل التي كانت متاحة ، فإن ذلك أدى إلى خلق جيوش هائلة من العاطلين المصابين بمختلف أنواع البطالة . وقد بدأت مشكلة البطالة في هذه البلاد تنفجر على نحو واضح في بداية عقد السبعينيات ، وظلَّت تتراكم وتتفاقم عاما بعد الآخر إلى أن وصلت أعداد المتعطلين فيها إلى حوالي ٥٠٠ مليون فرد ، بافتراض أن معدل البطالة الإجمالي (شاملا لمختلف أنواع البطالة) لا يقل عن ٢٧٪ من قوة العمل . ويرى بعض الخبراء أنه لما كانت قوة العمل في هذه البلاد تنمو بحوالي ٣٪ سنويا ، فإنه يتعين على هذه البلاد أن تحقق معدلا للنمو الاقتصادي لا يقل عن ٦٪ سنويا ، حتى يمكنها أن تمتص الزيادة التي ستحدث في قوة العمل. وإذا أرادت هذه البلاد أن تمتص أيضا رصيد البطالة المتراكم ؛ فإن عليها أن ترتفع بمعدل نموها الاقتصادي إلى مدى يتراوح فيما بين ٨٪ و ٩٪ سنوياً عبر عقد من الزمان على الأقل(١) . وإذا افترضنا أن معامل رأس المال للناتج Capital/Output Ratio سيظل في حدود ٣:٢ فإن تحقيق تلك الأهداف سيتطلب على أقل تقدير ألا يقل معدل الاستشمار الصافي عن مدى يتراوح ما بين ٢٤٪ و ٢٧٪ من الدخل القومي ، ومدِّي يتراوح ما بين ٣٣٪ و ٣٦٪ بالنسبة لمعدلُ الاستثمار الإجمالي(٨) . وتلك ، في الحقيقة ، تقديرات يستحيل ، في ضوء الأوضاع الراهنة والمحتملة في الأجل المنظور القريب ، أن يحققها عدد كبير من هذه البلاد . من هنا فأغلب الظن أن تظل مجموعة هذه البلاد تعاني ، ولمدة طويلة ، من ويلات البطالة .

جدول رقم (٤ - ١) سكان العالم: الحجم ومعدلات النمو للفترة ١٩٥٠ - ٢٠٢٥

| الدول النامية | الدول المتقدمة | العالم أجمع |                                  |
|---------------|----------------|-------------|----------------------------------|
|               |                |             | أولا : الحجم بالمليون            |
| 1748          | ۸۳۲            | 7017        | 190.                             |
| 7759          | 1.54           | 4144        | 144.                             |
| £+A7          | 14.4           | 0797        | 144.                             |
| £11V          | 1757           | 177.        | ٧٠٠٠                             |
| ٧١٥٠          | 1701           | ٨٥٠٤        | 7.70                             |
|               |                |             | ثانيا : متوسط معدل النمو السنوي/ |
| 7.12          | 1,74           | 1,74        | 1900-1900                        |
| 7.10          | 1,41           | 7,•7        | 1941970                          |
| 7,11          | 1,01           | 1,71        | 1991940                          |
| 1,41          | 1,50           | 1,77        | 71990                            |
| 1,78          | ٠,٣٨           | 1, £V       | 70_7                             |
| 1,10          | ٠,١٨           | 1.11        | 7.70_7.7.                        |

Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New York 1993, p.3.

ونحن . .

ما هي أهم ملامع صورة البطالة في مجموعة هذه البلاد؟ وكيف تطورت؟ الواقع أنه لكي نحدد هذه المعالم فإن منطق التحليل يملي علينا أن نشير، بادئ ذي بلادن أخير المحلومة المعالمية الثانية ، قد مستقلة نتيجة لنجاح حركات التحور الوطني بعد الحرب العالمية الثانية ، قد متفقت خلال فترة الإزهار العالمي لعلم ما بعد الحرب (١٩٥٥-١٩٥٠) وأضاعا أنفسل بكتير مما هي عليه الأن. ففي ضوء الوشائح القريبة التي ربعلتها بمجموعة البلدان الصناعية الراسطية ، باعتبارها مولا مصدوا للعالم المعالمة الله ربطتها المبادن ومستوردة منها جميع ما تحتاج إليه ، فإن الانتعاش الاقتصادي الذي

شهدته اقتصادات هذه البلدان (على نحو ما رأينا أنفا) سرعان ما تساقطت بعض أثاره ، بهذا القدار وذلك ، على مجموعة البلاد الناسية ، ولقد استطاعت مجموعة هذه البلاد أن تعقق فرجات لا بلس بها من النحو الاقتصادي، وإن كان ذلك أبعد من أن يغير من طبيعة الهياكل الإنتاجية المحرعة لها (باستثناء بضع دول في جنوب أسيا : النحوو الأربعة) ، فقد استغاشت هذه المبلاد من إذها التجارة العالمية ، ومن زيادة طلب البلدان الصناعية على المواد المنام التي تنتجها ، كما استفادت ، في حدود معينة ، من ظروف الحرب البارة بحصولها على مقادير لا بأس بها من المحودات والقروض المجسوة من الدول لتي كانت والتراكية ، مؤخدة ، ومن هذا قد المؤلف المناوية ، ولم تكن موازين ملفوعاتها تحقق مجوزات ضخعة ، ومن هذا لم تغلق فيها انشاك صعوبات للدين المعارجية .

ولو ألقينا إطلالة سريعة على بيانات الجدلول رقم (٤ - ٢) لتبين كنا ،
أنه خلال الفترة ١٩٦٦ - ١٩٧٣ حققت مجموعة البلاد النامية ، في
المترسط ، معدلا للنبو في حادود ٤،٢٤ ، وهو متوسط يقوق ما تحقق في
المترسط اللي الصناعية الراسمالية ، لكنه يقل قليلا عن ذلك
المترسط الذي حققته مجموعة الدول التي كانت والشراكية ، صحيح
ان الجدول يوضع ، أن حظ المجموعات الاقتصادية داخل دائرة البلاد
النامية من هذا اللتر متفاوتا من مجموعة لأخرى . ولكن بشكل
عام ، كان النمو المحتفق في غاطبية هذه البلاد لا بأس به . كما ارتفع
مسترى المعيشة في هذه المقرة بشكل لمحوظ في تلك البلاد نظرا لأن
معدلات النمو الاقتصادي كانت تفوق انداك معدلات النمو السكاني ،
الامر الذي سمح بنمو حقيقي في متوسط نسيب الفرد من الإنتاج ، ومن
الم من الدخل ، خلال عنال المتود . انظر الجدول وقم (٤ - ٢) .

وكان من الطبيعي ، والحال هذه ، ألا تظهر في هذه البلاد بطالة يُمتد بها ، رغم أن معدلان النمو السكاني فيها كانت في تلك الفترة تتجه للارتفاع . والحق ، أن تواضع معدلات البطالة انقذ كانت ترجع ، بالإضافة إلى ظروف إزخار الإتصاد العالمي ، إلى العرامل الثالية .  ١ - جهود التنمية التي بذلتها هذه البلاد والتي استوعبت الكثير من قوة العمل المحلية سواء في مشروعات بناء البنية الاساسية أو في توسعات الخدمات الحكومية ، أو في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية .

٢ - ارتفاع معدلات التعليم مما قلل في هذه المرحلة من الأعداد التي
 تدخل سوق العمل.

رد (۲ ـ ۲) جدول رقم (۲ ـ ۲)

تطور معدلات نمو الإنتاج في مختلف المجموعات الاقتصادية للفترة 71 - ١٩٩٣

(متوسط معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي) ر.

|                                |           |          |         | /.        |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
|                                | 1445-1477 | 144 1448 | 1441441 | 1998-1991 |
| العالم أجمع                    | ٤,٩       | 7.0      | 7,7     | 1,1       |
| الدول المتقدمة                 | £,V       | 7.7      | 7,7     | 1,1       |
| دول شرق ووسط أوروبا            | \ v.• \   | ٤,٥      | 7,7     | 1.1       |
| الدول النامية                  | ٦,٤       | £,A      | 7.7     | 1,3       |
| دول شرق آسيا                   | ٨٠        | v        | V.4     | 1,4       |
| الصين الشعبية                  | A4        | 7,7      | 1,1     | 11,7      |
| دول جنوب آسيا                  | 7.7       | 7.4      | 0,7     | 7,0       |
| دول أفريقيا شبه الصحراوية      | ۰,۰       | ۳.۰      | 1,1     | 1,4       |
| نول أمريكا اللاتينية والكاريبي | ٦,٨       | 1.3      | ٧,٠     | 7,1       |
| نول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | ٧,٠       | 1,3      | ٠,٤     | 7.1       |
|                                | 1         | 1        |         |           |

Source: ILO: World Employment 1995, Geneva 1995, p.28.

جدول رقم (٤ ـ ٣) النمو في متوسط نصيب الفرد من الإنتاج خلال الفترة ١٩٦٠ ـ ١٩٩٠ في المجموعات الاقتصادية المختلفة /

144--144-144. - 147. 144 - 144 \* \* الدول المتقدمة \* \* ٤.٠ ١.٦ دول شدق أوروما (الاشتراكية) 1.0 0.V ١.٢ ۳.۱ ۲.v الدول النامية ٠.٩ -أفرشا شبه المحراوية . 4 . . 1.4 ٤.٦ دول شرق أسيا ٣.٦ ۸.۲ ٣.٦ ٣.٦ المسن ۲.۱ دول جنوب آسيا ١.١ ١.٤ ٠.٥\_ أمريكا اللاتينية ٣,١ ۲,0

### تقس المصدر السابق ، ص ۲۸ .

 " الهجرة الدولية التي سمحت بانتقال أعداد كبيرة من فائض السكان النسبي الذي ظهر آنذاك للعمل في بلاد الشمال الصناعي ، وهو الأمر الذي خفف من حدة البطالة .

وتدعونا النقطة الأخيرة ، نظرا لأهميتها ، لإلقاء بعض الأضواء عليها . ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السيعينيات عمدت كثير من البلدان الصناعية الرأسسالية ، في ظل الارتفاع الواضح الذي حدث في أجور العمال بسبب زيادة الطلب على قوة العمل ، وسبب تأثير نقابات العمال . وتطبيق الحكومات ليرامج واسعة للضمنان الإجتماعي ، عمدت إلى الترجيب بالقوى العملة الوافدة من البلادة النامية . وتم تغيير توانين الهجرة والإقامة والعمل التي تسهل قدوم هذه القوى ، التي جاءت بشكل واضح من تركيا والجزائر وتونس ومراكش واسبانيا وإيطاليا ومن الهند وبعض الدول الأفريقية والأسيوية ، واتجهت إلى دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا بحثا عن فرص أفضل للتوظف وسعيا وراء أجور أعلى(١٠) . وقد عمل هؤلاء المهاجرون في مختلف المهن والحرف ، وبخاصة تلك التي تتميز بالمجهود الشاق (البناء والتشييد ، النظافة ، الصناعة الثقيلة ، أنشطة الموانع . . . ) . ووقد شكل هؤلاء العمال الأجانب احتياطيا هائلا في سوق العمل ، واستخدمتهم الرأسمالية كسلاح مهم في مواجهة المطالب المستمرة لزيادة أجور العمال المحليين ، ولتأمين حاجتها باستمرار من قوة العمل بغض النظر عن حالة النمو السكاني»(١٠) . وفي عام ١٩٨٠ ، وكما يشير مارتن جودفري(١١) Martin Godfry كان عدد العمال الأجانب النشطين اقتصاديا في البلدان الصناعية المتقدمة يتراوح ، على أدنى تقدير ، بين ٢٠ و٣٠ مليون عامل . ويشير التقرير السنوي لعام ١٩٩٦ عن التنمية البشرية في العالم الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP إلى أنه خلال العقود الثلاثة الممتدة فيما بين ١٩٦٠ و • ١٩٩٠ ، هاجر على الأقلُّ ٣٥ مليون فرد من البلاد النامية ليقيموا في بلدان الشمال الصناعي ، منهم حوالي ٦ ملايين هاجروا بطريقة غير قانونية (١٣) . وهؤلاء الأخيرون اضطروا إلى أنّ يقبلوا أقل الأجور وأن يعملوا في ظروف سيئة . على أن هجرة العمالة من بلاد الجنوب إلى بلدان الشمالُ الصناعي لم تكن مقصورة فقط على قوة العمل العادية ، بل شملت أيضا استنزاف الكوادر العلمية والفنية والمهنية ذات التحصصات الدقيقة . وسوف نرى لاحقا ، أن موقف الترحيب بالعمالة الأجنبية سوف ينقلب إلى عكس ذلك ابتداء من النصف الثاني من السبعينيات.

س على أن مشكلة البطالة بدأت في الظهور على نحو واضح في البلاد النامية ابتداء من عقد السبعينيات , وكان ظهورها منذ تلك اللحظة ، واستمرار تفاقمها بعد ذلك ، نتاجا لتفاعل ثلاثة عوامل جوهرية هي :

١ ـ فشل أنماط التنمية التي انتهجتها هذه البلاد .

٢ ـ تفاقم مديونيتها الخارجية والآثار التي نجمت عن ذلك .
 ٣ ـ الظروف المضطربة للاقتصاد العالمي وتنامي العولمة .

وفيما يتعلق بالعامل الأول ، من الملاحظ أنه بعد أربعة عقود من محاولات التنمية والتحديث؛ في البلاد النامية لم تنجح تلك المحاولات في الشطر الأعظم من هذه البلاد، في تجاوز التحلف وتغيير الهياكل الإنتاجية المشوهة وتحسين موقعها في الاقتصاد العالمي ، وتفعيل القوى الذاتية للنمو على النحو الذي يضع هذه البلاد على مدارج النمو المتواصل الذي ينمى باستمرار مصادر الدخل والإنتاج والإنفاق والتوظف. ذلك أنه باستَثناء بضع دول في جنوب شرق أسيا (الدول المصنعة حديثا) مازالت مجموعة البلاد النامية ترزح تحت قيود التحلف وطغيان الفقر وديكتاتورية البطالة . كان فشل أنماط «التنمية» في هذه البلاد راجعا ، ضمن عوامل أخرى ، إلى أن النحب الحاكمة في هذه البلاد قد نظرت إلى عملية التنمية -تحت تأثير الفكر التنموي الذي ساد في حقبة الخمسينيات وحقبة الستينيات . على أنها مجرد سد الفجوة القائمة بين مستويات المعيشة السائدة في البلدان الصناعية المتقدمة وتلك التي تسود في بلادهم . وتوهم الكثيرون أنَّ تعظيم معدل نمو الناتج المحلي في أقل الفترات (دون أن تعطي الأهمية لمكونات هذا الناتج) سوف يحلُّ مشكلات التخلف والفقر وعدم عدالة التوزيع . حيث ساد الاعتقاد بأن النمو الذي سيحدث في الناتج سوف تتساقط آثاره Trickle-down على مختلف الطبقات والفثأت والشرائح الاجتماعية ، وأن التوزيع ستحل مشكلاته بعد أن يتحقق النمو(١٣) .

في ضوء هذا الفهم القاصر لجوهر عملية التنمية ، تمحورت الجهود الإنمائية في «القطاع الحديث» الذي راح يطبق :

١ \_ إما أستراتيجية التصنيع المتجه للتصدير .

٢ ـ وإما استراتيجية التصنيع القائم على الإحلال محل الواردات .
 وكان من نتيجة ذلك ، أن القطاع الحديث استأثر بالشطر الأكبر من الاستمارات المحلية وخدمات المرافق العامة والإنفاق العام . وتم تهميش

باقي القطاعات التي اعتصرت عصرا من أجل توفير الموارد اللازمة لنمو القطاع الحديث (خير مثال على ذلك إهمال الزراعة واعتصارها لمصلحة جهود التصنيع والتحديث) . وضاعف من حرج الموقف لجوه القطاع الحديث إلى استخدام فنون إنتاجية مكثفة لرأس المال ، وموفرة لعنصر العمل ، الأمر الذي كان تأثيره واضحا في الحد من نمو فرص التوظف أمام قوة العمل المحلية المتعاطفة النمو<sup>(11)</sup>.

على أنه أيا كان نمط «التنمية» المختار، فقد كانت أدوات السياسة الاقتصادية في هذه البلاد انتقائية ، وتتراوح فيما بين الاعتماد شبه المطلق على أليات السوق (كما هو الحال في تجارب دول أمركا اللاتينية) ، والتخصيص المباشر للموارد النادرة من حلال جهاز الدولة (كما حدث في بعض التجارب الأفريقية والأسيوية) . ولكن أيا كان الأمر ، فقد كان للدولةً دور محسوس وفاعل في كل هذه التجارب(١٥) . كذلك تجدر الإشارة إلى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الدولة في مجتمعات ما بعد الاستقلال كانت تستند إلى تحالف بعض القوى الاجتماعية التي كانت تستفيد من تلك السياسات، واستبعدت في المقابل بعض القوى التي لم تستفد أو أضيرت منها . وظلت فاعلية هذا التحالف قائمة ومستمرة خلال فترة الخمسينيات والستينيات حينما كانت تناقضات هذا التحالف ماتزال مكبوتة ، وحينما كانت ظروف الاقتصاد العالمي مواتية . على أن نموذج التحالف الاجتماعي هذا سرعان ما تعرض للانهيار في غالبية البلاد النامية فى عقد السبعينيات ، حينما بدأت المازق الاقتصادية في الظهور (زيادة المديونية الخارجية ، زيادة عجز الموازنة العامة ، اشتعال نيران التضخم ، زيادة البطالة ، تفاقم الدين العام الداخلي ، تدهور سعر الصرف ، تناقص القدرة على الاستيراد ، تدهور الاستثمار ، وتهاوي معدلات النمو للحضيض) . وحينما بدأت التوترات الاجتماعية تنفجر نتيجة لما أفرزه نمط التنمية الفاشل من تفاوت شديد في توزيع الدخل والثروة ، وفساد ، وهروب واسع للأموال إلى الخارج ، ومن فقر ، وحينما برزت للسطح نتائج التمييز بين بعض المناطق والقطاعات داخل الدولة وضد بعض القوى الاجتماعية والإثنية ؛ وحينما حدث ذلك تعرضت كثير من أنظمة الحكم في هذه البلاد التوترات السياسية والالقلابات المسكرية . وهنالك توقفت جهود التنمية ، بل وعجزت كثير من المحكومات عن أن تضطاع بوطائعها التطليقية

أما العامل الثاني الذي أسهم في احتدام البطالة في البلاد النامية فهو تفاقم أزمة المديونية الخارجية التي بدأت في الظهور في السبعينيات ، وتنامت وانفجرت في الثمانينيات (١٦) وقد حدثت هذه الأزمة تحت تأثير عاملين أساسيين: أولهما تلك النظرة القاصرة التي سادت خلال الخمسينيات والستينيات والتي اعتبرت - قياسا على مأ ذهب إليه الفكر الاقتصادي الكلاسيكي ـ أن النَّمو هو دالة في تراكم رأس المال ، وبالتالي اعتبرت أن جوهر مشكلة التحلف تتمحور حول مشكلة التمويل ؛ وأنه من المهم للارتفاع بمعدل النمو زيادة معدلات الاستثمار (وأهملت العوامل الأخرى التي لا تقلّ أهمية ، مثل كفاءة القوى العاملة ، التعليم والتكنولوجيا ، البيثة ، الأبعاد الاجتماعية . . . إلى أخره) . وترتب على تضخيم دور الاستثمار وتحديد معدلات عالية له ، مع تواضع معدلات الادخار المحلي ، أن تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي ، وبحاصة عن طريق الاقتراض . أما العامل الثاني الأكثر حسما في بروز هذه الأزمة ، فهو تعرض موازين مدفوعات هذه البلاد لعَجوزات شديدة في بداية عقد السبعينيات ، تحت تأثير زيادة أسعار النفط وأسعار الغذاء ومختلف السلع التي تستوردها تلك البلاد ، في الوقت الذي تدهورت فيه أسعار صادراتها من المواد الخام. وهذه العجوزات تمَّت مواجهتها من خلال تزايد الاقتراض ، وخاصة من المصادر الخاصة (البنوك وتسهيلات الموردين) ذات التكلفة العالية (ارتفاع سعر الفائدة وقصر مدة القرض) . وقد ترتب على الإفراط في هذه القروض أنّ ظهر جبل هائل من الديون الخارجية المستحقة على هذه البلاد(١٧) ، ونمو فاحش في أعباء خدمتها (مبالغ الأقساط والفوائد) بحيث وصل معدل خدمة الدين Debt Service Ratio في كثير من هذه البلاد إلى ٨٠٪ وأكثر من حصيلة صادرات السلع والخدمات لهذه البلاد(١٨) . ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها حينما أصبحت مبالغ خدمة الديون تزيد عما تحصل عليه هذه البلاد من قروض جديدة ومعونات اقتصادية (ظاهرة النقل العكسي للموارد) . وقد ترتب على هذه الأزمة : ١ ـ استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي وتدهور أسعار الصرف.

٢ \_ إضعاف قدرة البلاد المدينة على الاستيراد .

وكان من نتيجة ذلك ، تدهور الإنفاق الاستثماري وتعطل قدر كبير من الطاقات العاطلة ، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي ، وارتفاع شديد في معدل التضخم ، وانسداد فرص التوظف أمام قوة العمل سواء في القطاع العام والإدارة الحكومية ، أو في القطاع الخاص . وزاد الطين بلة ، اضطرار هذه البلاد إلى الذهاب إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة جدولة ديونها الخارجية وتنفيذها للسياسات الصارمة ، التي انطوت عليها برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي (باعتبارها شرطًا لإعادة الجدولة) . وهي برامج ، في جوهرها ، ذات توجه انكماشي ، وتهدف إلى تدبير الموارد اللازمة للوفاء بأعباء الديون في المستقبل ، الأمَّر الذي كان له تأثير مضاعف في معدلات البطالة . فقد انطوتٌ هذه البرامج على خفض الإنفاق العام الجاري والاستثماري ، وتجميد التوظف الحكومي ، وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء دعم ضروريات الحياة والمدخلات الوسيطة لقطاعات الإنتاج المحلي؛ وزيادة أسعار الطاقة ورسوم الخدمات الحكومية ؛ وزيادة الضرائب غير المباشرة ، وبيع ممتلكات الدولة والقطاع العام للأجانب والراسمالية المحلية (الخصخصة) ، وتسريح أعداد هائلة من العمالة الموظفة فيها . . إلى آخره . فكل هذه الاجراءات كان لها - ومازال - تأثير حاسم . وفوري ومباشر في تفاقم البطالة في البلاد النامية المدينة ، وخفض الأجور الحقيقية ، وتردي مستويات المعيشة .

ويقول تقرير التنمية البشرية في العالم لعام ١٩٩٥ ، مؤكدا هذه الآثار في حالة المكسيك: « منذ منتصف الثمانينيات غيرت المكسيك بسرعةً هيكل اقتصادها . فقد أزيل معظم الحواجز التجارية ، وخُفِّض تدخل الدولة تخفيضا شديدا ، وأزيلت القيود التنظيمية للاقتصاد إلى حد كبير . وركزت الحكومة جهودها على مكافحة التضخم واجتذاب تدفقات رأس المال

الأجنبي . ودبرت انخفاضا كبيرا في الأجور لكي تصبح الأيدي العاملة المكسيكية أرخص ثمنا . ولكن النمو الذي حدث كان هزيلا ، وقرص الممل التي وجدت كانت أقل حتى من ذلك . أما التكاليف البشرية فقد كانت باهظة . فلقد عانى الرجال العاملون : إذ فقد كثير منهم وظائفهم ، أو وجنوا أن أجورهم الحقيقة قد انخفضت بهنقار النصف "ا" أ

أما العامل الثالث ، الذي أثر في تفاقم مشكلة البطالة في البلاد النامية فهو الأضطراب الحادث في بيئة الاقتصاد العالمي في ظل ميل مطرد لاتساع نطاق العولمة Globalization . ففي الوقت الذي تزداد فيه عمليات الترابط والتشابك والاعتماد المتبادل بين مختلف أطراف الاقتصاد العالمي ، بفعل الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في مجال الإنتاج والتمويل والتكنولوجيا والتسويق ؛ وفي ظل النمو الهاثلُ الذي حدثُ في اندماج وتوسع أسواق المال العالَميةُ وتعددية العملات الدولية ، ومُع النمو السريع الذي يحدث في حركات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة ، وسرعة انتقالها من مكان لأخر بحثا عن معدلات أعلى للربح والسيطرة ، ومع التحرير المتزايد الذي حدث في الأسواق النقدية والمالية وحركة التجارة العالمية ، مما يستلزم وجود آليات وقواعد عالمية ملائمة لمواكبة هذه العولمة وإدارتها . . . إلا أن العالم ما زال يفتقد هذه الأليات . والمشكلة هنا ، هي أن هذه العولمة المتزايدة تقتضي القبول بانتقال جانب من المهام التنظيمية ووضع السياسات من إطارها الوطني إلى إطارها العالمي(٢٠) ، والارتضاء بالتخلي عن جزء من السيادة القطرية لمصلحة مجموع الاقتصاد العالمي . كما أنَّ ذلك يتطلب أيضا وجود مؤسسات عالمية تتولى إدارة الاقتصاد العالمي وضبط حركته وتسهيل اليات عمله . ومثل هذه المؤسسات لم توجد بعد ، رغم وجود منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسعى بعض الأوساط الرأسمالية العالمية لكي تكون هذه المنظمات بديلاً عن الأمم المتحدة ومنظماتها (٢١). في ظل هذه العولمة المتزايدة ، ومع اضطرار غالبية البلاد النامية لتطبيق برامج التئبيت الاتصادي والتكيف الهيكلي ذات التوجه الليبرالي والانكماشي والتي أضعفت من قرة الملولة ، سرعانه ما وجدت مجموعة هذه البلاد نفسها والدائنين والمنظمات المولية ، وأصبحت هناك صحوبات تواجهها في فرض سيطرتها الوطنية على كثير من المتغيرات الاتصادية الكلية المحلية ، بعد أن أصبحت الأولوية تُعطى لمصلحة المنافسة وأليات السوق ، ولم تعد كثير من حكومات البلاد لنامية تملك أي سيطرة أو رصيلة لمنه أو تجع التنفق العارم من السيامة الاقتصادية تمليا المنظمات المولية مثل مصنوق النقد الدولي عن السيامة الاقتصادية تمليها المنظمات الدولية مثل مصنوق النقد الدولي ولينك لدولي ومنظمة النعية والنجاون الاقتصادية <sup>(18)</sup> . وكانت قوة المعل المحلية ، وما أصابها من بطالة ، هي أولن ضحايا هذه العولمة .

ومهما يكن من أمر ، فإنه في الوقت الذي زادت فيه العولمة ، زادت يبثة الاقتصاد العالمي اضطرابا ، الأمر الذي خلق صعوبات شديدة في عملية التخطيط وصنع القرار الاقتصادي بالنسبة للحكومات وللمنتجين والمصدرين والمستوردين والمستثمرين . ولعل أبرز مناج هذا الاضطراب تتجسد فيما يلي :

- انهيار نظام النقد الدولي وتعويم أسعار الصرف.
  - فوضى السيولة الدولية وتعويم أسعار الفائدة .
- التقلبات الشديدة التي تحدث في أسعار المواد الخام التي تصدرها البلاد النامية .
- اتساع نطاق المضاربات في أسواق الأوراق المالية وفي أسواق المواد
   الخام وأسواق الصرف الأجنبي .
- \* تدهور شروط التبادل التجاري Terms of Trade في غير مصلحة الملاد الناممة .

نمو الكتل الاقتصادية الإقليمية بين البلدان الصناعية ، في مقابل
 تفتيت وتشرذم الدول التي كانت «اشتراكية» والدول النامية
 وتفاقم المبراعات القومية الطائفية والقومية فيما بينها .

ضعف ، إن لم يكن جفاف ، المعونات الاقتصادية المقدمة
 للبلاد النامية .

على أن العولمة المتزايدة للاقتصاد العالمي وتزايد عناصر الفوضى والاضطراب فيه ، وضعف موقع البلاد النامية داخله ، قد اقترنت أيضا بتطور أخر يتناقض مع المعنى العام لفكرة العولمة وكان له تأثير مهم في مشكلة البطالة . ونعني بذلك الصعوبات والقيود التي بدأت تواجه هجرة القوة العاملة من دول الجنوب إلى دول الشمال الصناعي . فالعولمة حُدد مضمونها في منطق الرأسمالية العالمية على أنها الحراك الحر وغير المقيد للسلع ولرؤوس الأموال . أما الحراك الحر لقوة العمل فممنوع . فإذا كان مسموحا لرأس المال وللسلع أن تقتحم الأسواق والحدود دون أي عقبات ، فإن العمل غير مسموح له . إن رأس المال يمكن أن ينتقل إليه ، لكن العكس غير جائز . بل إنه حتى في أشكال التكامل والتكتل التي قامت بين بعض البلدان الصناعية المتقدمة وبعض البلاد النامية ، فإن عنصر العمل يُستثنى من حرية الحركة والتنقل . وهو ما حدث في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (النفتا) ، حيث تم الاتفاق دعلى ترك سلعتين تحديدا خارج مجال الاتفاق: البترول الذي يرغب المكسيكيون في الاحتفاظ به داخل القطاع العام . . وقوة العمل المكسيكية التي لا تود الإدارة الأمريكية أبدا أن تفتح أمامها باب عبور الحدود بحرية ع(٢٣) . إذ مع تفاقم مشكلات الركود والبطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية لجأت حكومات هذه البلدان إلى مقاومة الهجرة إليها من خلال تغيير قوانين الهجرة والإقامة فيها . وأصبحت الأحزاب اليمينية المتطرفة تعارض بشدة استقبال المزيد من العمال الأجانب ، بل وتسعى إلى طردهم خارج الحدود . وهكذا ، فإنه بعد أن كانت الهجرة لبلاد الشمال منفذًا ، وإن كان ذا طاقة محدودة ، لفائض العمالة بالبلاد النامية ، ومصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي لكثير من البلاد النامية (انظر الجدول رقم ٤ ـ ٤) ، فإن هذا المنفذ يكاد يكون الآن

جدول رقم (٤ ـ ٤)

نسبة تحويلات العاملين بالخارج إلى إجمالي متحصلات النقد الأجنبي في بعض البلاد النامية للأعوام ١٩٨٠ و ١٩٨٥ و ١٩٨٠

بلاد النامية للاعوام ١٩٨٠ و ١٩٨٥ و ١٩٩٠ نسبة مئوية

| 199.  | 19.60 | 144.  | الدولة                    |
|-------|-------|-------|---------------------------|
| ۲,٥   | 7.7   | Y.4   | الجزائر                   |
| ۸,۶۲  | 74,7  | 41,1  | بنجلاديش                  |
| 11,1  | ۸,۹   | 11,4  | بنين                      |
| ۲,۰   | 7.0   | 17.1  | بوتشوانا                  |
| T+.4  | £Y,Y  | 1,73  | بوركينافاسو               |
| 79,8  | 4,47  | 01,7  | الرأس الأخضر              |
| 7,1   | 0,8   | 7,4   | قبرص                      |
| 44,4  | ٧٢.٠  | 7,4,7 | جمهورية اليمن الديمقراطية |
| 17.0  | 10,4  | ۱۰,۷  | الجمهورية العربية اليمنية |
| YA, 0 | 71.7  | 17,1  | مصر                       |
| Y+,1  | 18,8  | ٧,٠   | مصر<br>السلفادور          |
| 77,1  | Y1,4  | TE, · | هایتی                     |
| 14, • | 1,01  | 10,1  | الهند                     |
| 1.3   | 7,7   | 7.0   | إسوائيل                   |
| 1.1   | 11,1  | ٧,١   | جاميكآ                    |
| ٨٠٠٢  | 77.7  | 77.   | الأردن                    |
| ٧٧.١  | V4,Y  | 77,7  | ليسوتو                    |
| 71,7  | 77.7  | 14,7  | مالي<br>المكسيك           |
| ۸٫٥   | 1.7   | 1,1   | المكسيك                   |
| 71.1  | 17.0  | Y£,V  | المغرب                    |
| 77,77 | ٤١.٢  | 1.77  | باكستأن                   |
| 11.0  | ١٠,٠  | 4,1   | الغيلبين                  |
| 19,1  | £7,V  | 07    | ساموا                     |
| 0,1   | 7,1   | 7,8   | السنغال                   |
| 11,1  | 10,1  | 18,7  | سيري لانكا                |
| 11.0  | 17,1  | 77,7  | السودان                   |
| 17,7  | 17,0  | ٨.    | سوازيلاند                 |
| 7.4   | 17,1  | 17,7  | سوريا                     |
| 7.1   | ٨,١   | 4,1   | تايلاند                   |
| 1.,1  | 4,1   | ۸,1   | تونس                      |
| 17,4  | 17.1  | 14,7  | تركيآ                     |
| T+.8  | 14,1  | 11    | يوغسلافيا                 |
|       |       |       |                           |

Source United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New york, 1993, p. 17.

قد أغلق <sup>(۱۲)</sup> . وتشير بعض التقديرات ، إلى أنه ترتب على القيود التي تفرضها الآن حكومات البلدان الصناعية على هجرة قوة العمل إليها ، أن البلاد النامية أصبحت تحرم الآن من دخل لا يقل عن ٢٥٠ بليون دولار سنوبا على الأقل <sup>(10)</sup> .

والسؤال الآن هو : كيف تبدو صورة البطالة حاليا في البلاد النامية وما هي أهم ملامحها؟

وعند الإجابة عن هذا السؤال، تجدر الإشارة، بادئ ذي بدء ، إلى الصعوبة الرئيسية في تقديم هذه الصورة تكمن في الفقر الإحساني الميانات الرسمية للبطالة ... الميانات الراسمية للبطالة ... أن الإحسانيات الرسمية للبطالة ... أن وجدات . ذات دلالة محداودة جدا ، لأن قدرا كبيرا من البطالة موجود بالريف وفي القطاع غير الرسمي formal Sector في الحضر ، وتلك البطالة لا تشملها الإحسانيات الرسمية . كما أن عددا هائلا من المحمل الواقعية في حالة إجازة إجبارية دون أجر ، أو يعملون بشعر إرادتهم ، ومنالا بعن عن المحالة ذات التشغيل الناقص Underemployment لا يوجد عنه أي بيانات إحسانية .

وبالإضافة إلى هذه الصعوبات الإحصائية ، لا يجوز أن ننسى أن 
له البلاد لا تشكل مجموعة متجانسة ، بل عدة مجموعات ، وتعتلف 
صورة البطالة فيها من مجموعة متجانسة ، بل عدة مجموعات ، وتعتلف 
التخف المتحقق فيها وبحسب مدى تأثرها بالاضطرابات الدوبودة في 
الاقتصاد المعالمي . فالبلاد النامية التي استطاعت أن تحقق قدرا 
الاقتصاد المعالمي ، فالبلاد النامية التي استطاعت أن تحقق قدرا 
معقولا من النمو ، واستطاعت أن تحسن من موقعها في الاقتصاد 
العالمي ، هقت تقدما في مجال التوظف ، وخفضا ملموسا في البطالة 
المعالمي المتحدود والترابط الأنتصاد 
أوضاعها الانتصادية وكانت أشد تأثرا بالاضطرابات في الاقتصاد 
العالمي فقد ظهرت البطالة فيها ونمت بمعدلات كبيرة .

وبشكل عام سنلاحظ أن صورة البطالة في البلاد النامية قد تأثرت كثيرًا بمشكلة فائض السكان النسبي ، وهي المشكلة التي يعود جزء منها إلى معدلات النمو السكاني المرَّتفعة الَّتي شهدتها هذَّه البلاد في أعقاب حصولها على استقلالها السياسي (٢٦) . فالنمو السريع الذي حدث في السكان خلال عقدي الخمسينيات والستينيات قد خلق معه أهراما سكانية تتسم باتساع قاعدتها الشبابية (انظر حالتي الهند والصين في الشكل رقم ٤ - ١)(٢٧) ، وسرعان ما أفرزت هذه الأهرام زيادات كبيرة في قوة العمل في السبعينيات والثمانينيات التي راحت تضغط على الأراضي الزراعية والمرافق العامة والمواد الغذائية وإمكانات الصحة والتعليم وفرص التوظف . . . إلى أخره . حقا ، إن تلك الضغوط لم تشكل مشكلات يُعتد بها أنذاك ، حيث كانت اقتصادات هذه البلاد تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي في فترة عالم ما بعد الحرب (١٩٤٥ ـ ١٩٧٠) على نحو ما أوضحنا أنفا . ولكن حينما تعرضت هذه البلاد إلى أثار فشل أنماط التنمية التي طبقتها ، ولآثار العولمة وللاضطرابات الحادثة في الاقتصاد العالمي ، ولما نجم عن أزمة ديونها الخارجية من صعوبات قاسية ، سرعان ما برز الوجه القبيح للبطالة فيها . وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة ، فإن هذه البلاد في مجموعها تحتاج في عقد التسعينيات إلى خلق ما يعادل مليار فرصة عمل ، حتى يمكن القضاء على البطالة المتراكمة فيها ، ومواجهة الزيادة التي ستحدث في قوة العمل في هذا العقد(٢٨).

وعلى أي حال ، فإن أبرز معالم صورة البطالة الآن في هذه البلاد تتمثل في لا رفقاع معدلات البطالة ، وهو الأمر الذي توبه لنا بطائح البجدول رقم (2 - 6) من عقد الشمانينيات . فني أغلبية البلاد الأوبيقة التي توافرت عنها بيانات زادت معدلات البطالة على ١٠٪ من قوة العمل ، بينما وصلت في نيجيريا إلى حوالي ، ١٥٪ في عام ، ١٩٩٠ . وحينما تفاقحت الأزمة الاتصادية وزادتسات المسويات المدون الخارية ، وتتدهرة مؤتسوت الأونة الاتصادية رادينات

شكل رقم (٤ ـ ١) هرمان عمريان ١ ـ الهند في ١٩٨٨

|       |                | إبساه   | P-1     |                  |        |
|-------|----------------|---------|---------|------------------|--------|
| Ilen  | مڻ ۾<br>السکان |         |         | البكان<br>البكان | len.   |
| Y. +  | //./X          |         |         | Z1,1             | Y. +   |
| 14-1. | 71.1           | 300     | 300     | 27,1             | 14-1.  |
| ***   | 27,7           |         |         | ZT.+             | 14-0-  |
| 15-1. | 21.0           | 7///    | 7///    | X1,1             | 14-1-  |
| T%-T- | 21,1           |         |         | A,T              | T4- T- |
| 14-1. | уд, -          |         |         | XA,Y             | 11-1.  |
| 19~1. | 711            |         |         | 211,4            | 14-1-  |
| ٠.    | 7.77%          | MIIIIII | MILLIII | zvr,r            | 4      |
|       | 17.            |         | ·       |                  | -      |

نسبة تعلم القراط والكتابة، ٣٦٪ نسبة سكان اللون ١,٥٥٪ مهموع السنكان ۸۱۸ ۸۲۸۰۰ مهموع السنكان الذكور: ۲۰۰۰۰ ۲۲۲ مهموع السنكان الإتاث: ۲۸۰۰۰ ۲۹۴

#### ٢ ـ الصين في ١٩٨٨

|       |                 | إنساه | كسود     |                 |       |
|-------|-----------------|-------|----------|-----------------|-------|
| lun   | من پر<br>السکان |       |          | ىن بر<br>الىكان | Ime   |
| V. +  | 2.3             |       |          | 21,1            | V. +  |
| 15-1- | 77.0            | 3//   | ////     | 1,1             | 14-1- |
| ****  | χT. •           |       |          | 27.5            | ٠٠-٠. |
| 15-1- | Z1.0            | 7///  |          | 70.1            | 14-1- |
| rs-T- | z.,.            |       |          | 20,1            | TI-T- |
| 14-1. | /4.1            |       |          | 24,0            | T%-Y. |
| 14-1- | ZVY, e          |       |          | 217,1           | 15-1- |
| ٠.    | 21,1            |       | 11111111 | 21.,1           | ٠.    |

ه. نسبة تطم القراء والكتابة: ٧٠٪ نسبة سكان المن: ١٤١٨٪ جدول رقم (٤ ـ ٥) تطور معدلات البطالة في بعض البلاد النامية ١٩٨١ ـ ١٩٩٠ ٪ من قوة العمل

| 144.   | 1940  | 14/1      | الدولة           |
|--------|-------|-----------|------------------|
|        | **1.* |           | بوتشوانا         |
|        | •4.,. | · · · · · | كُوت دي لاڤوار   |
|        |       | •٢٣,٠     | الحبشة "         |
|        | 417.4 |           | کینیا            |
| ٤٦,٨   | 7,70  | 79,9      | النيجر           |
| •••    | •4.٧  | •••       | نيجيريا          |
|        | *17.7 | •••       | السنغال          |
|        | 44.0  | ۲,۸       | جزيرة شيشل       |
| ۰۱٤,۸  | •••   |           | سيرأليون         |
| •••    |       | 77,77     | الصومال          |
| •••    | 11,1  |           | السودان          |
| 17.1   |       | •••       | تونس             |
| •••    | •14,• | ۲۱,۰      | زآمبيآ           |
| ١٥,٠   | 14,7  | 11,0      | باربادوس         |
| 11     | ۱٤,٠  | ۸,۱       | كولومبيا         |
| 17.1   | ۱۳,۰  | 14, •     | جويانا الفرنسية* |
| 17,1   | Yo    | 40.4      | جآميكا           |
| 14.+   | 7.7   |           | نيكاراجوا        |
| 17,7   | 17,7  | ٨,٤       | بنما             |
| V,4    |       |           | بيرو •           |
| 44.    | 10,0  | 10.7      | ترنداد وتوباجو   |
| 4,1    | 17.0  | 7,7       | أوراجواي         |
| ۸,٧    | 17.1  | ٦,٤       | فنزويلا          |
| 4,1    | ٦.٧   | ۰,۱       | (إسرائيل)        |
| ٧,٤    | ٤,٠   | ٤,٥       | كوريا الجنوبية   |
| 7,5    | 7,1   | ٤,٧       | ماليزيا          |
| ۸,۱    | 1,1   | 0, ξ      | الفيلبين         |
| ١,٧    | ٤,١   | ۲,۹       | سنغافورة         |
| 1 2, 2 | 11,1  | 17.4      | سيري لانكا       |
| ١,٤    | ۲,٦   | 1.7       | تايلاند          |

<sup>(</sup>ه) معدل البطالة في الحضر فقط . ( . . .) غير متاحة .

Source: United Nations, Report on the World Social Situations, 1993, New York, 1993, p. 68

ارتفع معدل البطالة في البلاد الأفريقية شبه الصحراوية من ١٨٪ في الحضر في المترسط خلال السبعينيات إلى حوالي ١٨٪ في الشانينيات الاً. و تقدر منظمة المحل الدولية ١٤٤ أن هشاك ما يقوب من ٩ ملايين عاصل في مجموعة لمد البلاد في عام ١٩٩٠ ، وتتوقع أن يقفز الرقم إلى ٨٨ مليونا خلال عقد الشمينيات وتتيجة لللك سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى ٣١٪ من قوة العمل في الحضر(٣٠).

وفي مجموعة بلاد أمريكا اللاتينية والكاريس كانت البطالة في غالبية هذه البلاد في الشمانينات أقل من مستواها في أوائل التسمينات (باستثناء بضع دول). ويبد وإنفاع هذه المعدلات وأضحا في حالة ترنداد وتوباجو، حيث أما مجموعة المبلاد النامية (الاسيوية فعن المبلاحظ ، يشكل عام ، بان معدلات أما مجموعة المبلاد النامية (الاسيوية فعن المبلاحظ ، يشكل عام ، بان معدلات لأن هناك بلادا أسيوية ذات حجوم سكانية ضخمة ، فإن أعداد المبلسلين في المبلد (الأسيوية أكبر من أعدادهم في أفريقيا وأمريكا اللاتينية . يمكني في هذا لخصوص أن نعام ، أنه في الهند قط وصل عند المبلطين المسجلين إلى الخصوص أن نعام ، أنه في الهند قط وصل عند المبلطين المسجلين إلى معداد المبلون في مذا الخصوص عدد المبلطين المسجلين إلى المبلون الأوروبية الاعشاء في منام 194 (١٣)، وهو ما يعادل حجم عدد المباطلين الحصادية (التصادية الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية (الحد)

كذلك تجدر الإشارة إلى النمو الكبير الذي حدث في أعداد المتعطلين في الحكومة والقطاع ألعام في عدد لا بأس به من البلاد النامة ، وهو بوه حدث إما تحق ضغط الأزمات الاقتصادية فيها ، وما تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . ففي ثمانية بلاد أفريقية شبه صحراوية انخفض معدل نمو التوظف في القطاع العام من ٣٠/٧ صنوبا في المتوسط خلال الفترة ١٩٥٠ - ١٩٨١ ، إلى ١٨٠٪ في السنوات الخمس الثالية ٣٠٠ . كما تم تسريح أعداد كبيرة من العمالة الحكومية في عدد كبير من البلاد الأفريقية ، وعلى سبيل المثالة نذى أنه في عقد الثمانينيات فقد ١٠٠٠ وطفف أعمالهم في القطاع العام العالم في غاندا ، وحوالي 2000 في غينيا و 2000 موظف في تانزانيا و 1900 في الكاميرون<sup>(۲۳)</sup> . كما تم تجميد التوظف الحكومي ، وتخلت الحكومات عن الالتزام بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية في كثير من البلاد الأفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية .

كذلك من الملاحظ على صورة البطالة في البلاد النامية ارتفاع نسبة المتعطلين من المتعلمين والمهنيين وفري التخصصات الماهرة ، وباتجاه نسبتهم التزايات عرر الزمن ، وطبقا لبض البيانات ، وجد انه في ٣٧ بلدا ناميا كان هناك أكثر من ٢٤٠ مليون متعطل من الذين كانوا يمعلون في الوظائف والمهن الفنية والإدارية العليا في نهاية الثمانينيات (٢٠١) . وهذا النوع من العاطلين عادة ما يسمى إلى العمل والهجرة خارج البلاد ، الأمر الذي يشكل هدرا كبيرا في أغلى الموارد البشرية .

كذلك ترتفع نسبة بطالة الشباب في غالبية البلاد النامية ، وفي حالة البلاد الأفريقية شبه الصحراوية نجد ، على سبيل المثال ، أن بطالة الكبار (أكثر من ٢٥ بطالة الكبار (أكثر من ٢٥ بسنة) ما يتراوح ما بين مرتين وأربع مرات<sup>(٣٥)</sup> . كما أن بطالة الشباب في بلاد أمريكا الملاتينية والكاربيع تزيد على ١٥٠، من كتلة العاطين ١٣٠، وفي الهند يمثل الشباب المتعطلون حوالي ١٨٠، من إحمالي عادد المتعطلون وهم ممن يتخطون سوق المصل لأول مرة ، إجمالي عادد المتعطلون وهم ممن يتخطون سوق الصل لأول مرة ،

أما إذا انتقانا للكلام حول ملامح صورة العمالة ذات التشغيل الناقص ، أو Undermployment ، وتضم الذين يعملون لبعض الوقت بغير إدادتهم ، أو أعمال مؤقتة أو موسمية ، أو في حالة يطالة مقدمة أو ويؤلاء لا توجد عنهم بيانات إحصائية ولا تشملهم إحصاءات البطالة الرسمية ) ، فسوف نبعد أن من يعانون من هذا النوع من العمل في الإنتاجية المنخفضة والاجور المعتدنية عادة ، يتزايلون بمعدلات كبيرة في الاونة لراهنة . ففي الطبيين ، مثلا،

شكل هؤلاء في عام 1911 في الحضر ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي عادد المتعطلين وحوالي ٤٤٪ في الريف ، مع العلم بأن معدل البطالة في القبليين في هذا المام كان ٨٪ من قرة العمل(٣٠٠ . وفي باكستان إذا ما أمنيفت البطالة المقتمة مع البطالة السافرة فإن معدل البطالة الإجمالي يصل إلى ١٣٪ ، وهو ما يزيد إمران على معدل البطالة الرسمين؟ ١٠.

ويشير تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦ إلى قضية مفاهيمية Conceptual تعلق بمضمون والعامل العاطل، في البلاد النامية . إذ يرى وأضعر التقرير أنه دعلى صعيد المعارسة العملية لا يتعلق مقهوم البطالة إلا الإجتماعي ، أن يقضي فترة زمنية متعطلاً عن المعلى أما في البلدان الاجتماعي من أن يقضي فترة زمنية متعطلاً عن المعلى أما في البلدان عمل يستطيعونه ، مهما كان غير منتج ومهما كان أجره مجحفا . فكليرون منهم يعملون ساعات طوبلة ليحسلوا على أجور منتخفشة في والقطاع غير رارسيمي ، وهو قطاع عريض يضم عمالا يكونون بوجه عام غير مسجلين مثل (الباعة المتجولين وجامعي القمامة والعمال الموسميين) وكالم أعيد تعريف المشكلة بأنها والفقراء العاملونه(ال).

ويزارح نصيب العمالة المشتغلة في القطاع غير الرسمي الذي تتركز فيه 
عمالة عولام الققراء المعاملين ، فيما بين ٢/١ و٢/١ من إجمالي المعالة غير 
إزارعية في البلاد النامية(١١) . وفي بلاد أمريكا اللاتينية ، أصبح القطاع غير 
الرسمي يخلق ثلاثة أرباغ فرص العمل في هذه البلاد(١١) . وقد ارتفق ضيب بلاد 
الممالة المشتغلة في هذا القطاع من إجمالي العمالة غير الزراعية في بلاد 
أمريكا اللاتينية من 7/١ في عام ١٩٠٨ إلى ١٢/١ في عام ١٩٨٤(١١) . 
وشكل عام ، لوحظ أن حجم القطاع غير الرسمي يتناسب عكسيا مع مستوى 
النمو الاقتصادي عموما والنمو العلادات في قطاع المساعات التحويلية ما نسبته 
خصوصا . ففي كبير من البلاد الأفريقية يقطعا القطاع بتوظيف ما نسبته 
خصوصا . ففي كبير من البلاد الأفريقية يقرع هذا القطاع بتوظيف ما نسبته 
خصوصا . ففي كبير من البلاد الأفريقية يقرع هذا القطاع بتوظيف ما نسبته

11% من قوة العمل في الحضر، بينما تقع هذه النسبة فيما بين ١٠٪ و ٢٠٪ في الدول المصنعة حديثا في آمه نتيجة لدول المصنعة حديثا في آمه نتيجة للأورات الاقتصادية وتفاقم أرقط المدينية المخارجية ، وما نجم من ظلك من أمشوال هذه البلاد إلى تطبيق برامج تشفية صارمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقد نجم عن هذه البرامج تطبيق صياسات نقدية وصالية واحتماعية جديدة ، سرعان ما فرضت حصارا على نمو هذا القطاع وعلى أمكانات نمو قرص العمل داخله(٥٠).

على أن أكثر البقع قتامة في صورة البطالة بالبلاد النامية هي تلك المتعلقة بعمالة الأطفال وعلاقتها ببطالة الكبار . حيث هناك عشرات الملايين من الأطفال الذين يعملون في ظروف استغلالية متطرفة ، وفي مجالات خطرة وصعبة وغير صحية ولسَّاعات طويلة كل يوم ، مثل أعمالً التشييد والبناء ، صناعة السجاد ، جمع القمامة ، ورش الصيانة ، أعمال النظافة ، مصانع الكبريت ، مصانع الزجاج والمنتجات الكيميائية ، وفي المزارع والمطاحن . . . إلى آخره . وتسبب لهم هذه الأعمال الأمراض والإصابة بالعاهات والعلل المزمنة وتأخر نموهم الجسماني والعقلاني، بل وإلى وفاتهم مبكراً. وينتمي هؤلاء الأطفال إلى الأسر الفقيرة المحرومة والمطحونة ، اقتصادياً واجتماعيا ، التي تضطرها ظروف الحرمان إلى خروج أولادها إلى سوق العمل للحصول على مصدر إضافي للرزق. وبالإضافة إلى المأساة الإنسانية التي تعبر عنها هذه الظاهرة، والتي تحرم ملايين الأطفال من التمتع بطَّفولتهم البريثة وذهابهم للمدارس وتنمية قدراتهم ، فإن جانبا من عمالة هؤلاء الأطفال غالبا مأ يكون بديلا عن عمالة الكبار . ذلك أن رجال الأعمال يفضلون . إذا كان ذلك ممكنا \_ تشغيل الأطفال على الكبار بسبب زهد أجور الأطفال وإمكان استغلالهم لساعات طويلة ، مع عدم التزامهم دفع مصروفات الصمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر. ولعل أرقام الجدول رقم (٤ ـ ٦) توضح لنا عمق هذه المأساة ، حيث تروي لنا

جدول رقم (٤ - ٦) عمالة الأطفال بالبلاد النامية نسبة الأطفال الناشطين اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم فيما بين ١٠ و ١٤ سنة في بعض البلاد النامية (١٩٩٥)

| النسبة       | الدولة             | النسبة  | البدولة                                              |
|--------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------|
|              |                    |         | في أفريقيا :                                         |
| 17,77        | זוגאנג             | 1,17    | الجزائر                                              |
| 4,17         | قيتنام<br>اليمن    | ٥١,٠٥   | بوركينافاسو                                          |
| 1.10         | اليمن              | £A,4V   | بورندی                                               |
| 1            | غي أوروبا :        | 70,70   | الكاميرون                                            |
|              |                    | 7+,£7   | كوت دي لاثوار                                        |
| 1.11         | البانيا            | 11,17   |                                                      |
| ٠.١٧         | المجر<br>إيطاليا   | £7,T+   | مصر<br>الحبثة                                        |
| ۸۳,۰         | ريغان<br>البرتغال  | 17,77   | غادا                                                 |
| 1,71         |                    | £1,TV   | كينيا                                                |
| ٠.١٧         | رومانيا            | 95,07   | مالى                                                 |
| į.           | أمريكا اللاتينية:  | 0,71    | كينا<br>مكن<br>المغرب<br>النيجر<br>نيجريا<br>إلسنقال |
|              | الأرجنتين          | £0,1V   | النيجر                                               |
| 0,07         | بوليفيا<br>بوليفيا | T0,Y0   | نيجيريا                                              |
| 18,77        | البرازيل           | 71,77   | السنغال                                              |
| 17.14        | 4.1                | 10,41   | أوغندا                                               |
| 200          | شيلي<br>كولومبيا   | 17,77   | زامييا                                               |
| 7,7Y<br>0,8A | كوستاريكا          | Y4.66   | زميايوي                                              |
|              | کوبا               | 1       | في أسيا :                                            |
| 13.7         | الدومنيكان         | 1       | عي سي .                                              |
|              | جواتيمالا          | 4.11    | بنجلاديش                                             |
| 17.77        | Ab:                | 00,11   | بوتان                                                |
| 7,07<br>7V,F | هایتی<br>المکسیك   | 11,77   | الهند                                                |
| 18.00        | نيكاراجوا          | 1,00    | إندونيسيا                                            |
| Y.AV         | بأراجواي           | £,V\    | إيران                                                |
| Y, £A        | tert.              | 7,40    | العراق                                               |
| Y. A         | . درر<br>آوراجواي  | ٠,٦٨    | الأردن                                               |
| 1,10         | فتزويلا            | 7.17    | ماليزيا                                              |
| 1 '.'"       |                    | 10,11   | نیبال<br>باکستان                                     |
| 1            | الأوقيانوس :       | 17,77   |                                                      |
| 19,71        | بايوانيوغنيا       | ٨,٠٤    | الفيلبين                                             |
| 74,44        | جزر سولومون        | ۰,۷۸    | سوريا<br>تركيا                                       |
| 77.77        | بولينزيا           | Y£. • • | ردي                                                  |

Source: ILO: The World of Work, The Magazine of The ILO, No. 16, June / July 1996, p. 13.

كيف ترتفع نسبة الأطفال الناشطين اقتصاديا ، الذين تتراوح أعمارهم فيما بين ١٠ ـ ١٤ سنة في عدد من البلاد النامية طبقاً للموقف في عام ١٩٩٥ . ففي بلاد مثل بوركينا فاسو ومالي وبوتان يزيد عدد الأطفال العاملين على نصف عدد الأطفال الذين يقعون داخل هذه الفئة العمرية . وفي بورندي والحبشة وكينيا والنيجر وأوغندا ونيبال تزيد نسبة هؤلاء على ١٤٪ . وفي عدد كبير من البلاد التي يشملها الجدول لا تقل النسبة عن الخُمس . أما من حيث الأرقام المطَّلقة ، فالصورة تبدو جد محيفة . ففي الهند يتراوح عدد الأطفال العاملين فيما بين ١٤ و١٠٠ مليون طفل. وفي باكستان يتراوح التقدير فيما بين ٢ و ١٩ مليون طفل ، وفي بنجّلاديش فيما بين ٥ و ١٥ مليون ، وفي البرازيل بين٢ و ٧ ملايين ، وفي نيجيريا ١٢ مليونا(٧)) . وفي الأونة الأخيرة ، بدأ العالم يهتم بهذه الظاهرة وذلك من وجهات نظر متباينة . فالبلدان الصناعية الرأسمالية بدأت تعارض هذه الظاهرة لأن عمل هؤلاء الأطفال يمثل نوعا رخيصا من العمالة التي تنافس السلع في هذه البلدان (صناعة الملابس والسجاد خير منال) . أما بعض المنظمات الدولية ذات التوجمه الإنساني ، مثل اليونسيف ، فتعارض الظاهرة من منظور حماية الطفولة والدفاع عنها .

#### ويعد . . .

كانت تلكم أهم ملامع صورة البطالة في البلاد النامية . وهي ملامع قاسية وتزاجع جهود قاسية وتزاجع جهود التنبية وضعة الدور الذي أصبحت تلعبه الحكومات نقسلا عن تعرض هذه البلاد لرباح العولمة وضعوط برامج الشبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي . وقد أوضحت كثير من الدواسات والمسبو والأبحاث ، التي قامت بها المنظمات الدولية وعدد من الباحثين والغيراء ، حول أحوال العاطائين والفقراء في البلاد النامية ، أوضحت مدى عمن ماساة ولام . إذ يرتفع بسرعة شديلة عدد اسكان ، أو الأسر التي تعيش تحت خط الفقر العطائي .

والسؤال الآن هو: ألا توجد في هذه البلاد أشكال من المساعدات أو الضمانات الاجتماعية للعاطلين على نحو ما هو موجود بالبلاد الصناعية المتقدمة؟

وعند الإجابة عن هذا السؤال نقول ، إنه . بشكل عام . حرصت كثير من البلاد النامية عقب نيلها الاستقلال السياسي على وضع أنظمة الشمنانات الاجتماعية ، ونظك في سياق الجهرد التي بلئتها الحكومات للارتقاء بمستوى المعيشة . لكن من الملاحظ أن تلك الأنظمة تغطي ، في الحقيقة نسبا غير كبيرة من العمالة المحلية .

وهي غالبا ما تغطي هؤلاء الذين يعملون في وظائف مضمونة ويحصلون على دخول مسترة ومستمرة ، مثل رجال الجيش والوليس وموظفي الدولة والخنعمة المدنية والعاملين في المشروعات الكبيرة. وهؤلاء يشكلون الأقلية في محيط قرة العمل بمختلف فتائها ، ولهذا سنجد ان نسبة ينفق على مساعدات الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي هي نسبة هزيلة في غالبية مله البلاد ، حيث لا تصل إلى ١٨ في بنين ويوركينا فأسر والكامرون وزائر والأردن ، وتتراوح نسبتها ما بين ١٨ و ٤ ٪ في غالبية هذه البلاد ، انظر الجدول رضة (٤ - ٧)

كذلك سنلاحظ مدى تباين حظ مناطق العالم النامي من تلك الأنظمة ، فيلاد أمريكا اللاتينية تعد أكثر تقلما في أنظمة أفضادان الاجتماعي ، سواء أكان ذلك من حيث تعدد ما تشمله من مساعدات نومية مختلفة ، أو من حيث نسبة من تعليهم إلى إجعالي قوة العمل . ثم يليها في ذلك مجموعة البلاد الأسيرية ، ثم أخيرا تأتي مجموعة البلاد الأفيقية .

وإذا نظرنا إلى هيكل مساعدات الضمان الاجتماعي ، فسوف نجد أن المخصص منها لرواتب التقاعد (المعاشات) يمثل الشطر الأعظم ، يليه في ذلك مصروفات الرعايا الصحية ، ثم مساعدات الأسر المحتاجة ، أما إعانات البطالة نتكاد تكون غير معروفة في غالبية هذه البلاد . فمن بين

جدول رقم (٤ - ٧) مساعدات الضمان الاجتماعي كنسبة مثوبة من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من البلاد النامية في عام ١٩٨٦

| لاجتماعي./                           | ت الضمان ا                  | بي لمساعدا                                                                                                                                                | التركيب النس                                             | مساعدات الفيمان                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إعانات<br>البطالة                    | مساعدة<br>الأسر<br>المحتاجة | الرعاية<br>الصحية                                                                                                                                         | رواتب<br>التقاعد<br>(المعاشات)                           | الاجتماعي كنسبة<br>من الناتج المعطي الإجمالي<br>٪      | الدولـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                             | 7.0<br>A4<br>YEV<br>YEV<br>11.7<br>1.7<br>1.7<br>1.7<br>1.7<br>11.4<br>11.6<br>11.7<br>YEV<br>YEV<br>YEV<br>YEV<br>YEV<br>YEV<br>YEV<br>YEV<br>YEV<br>YEV | 37.A 37.A 37.A 37.A 17.7 17.A 17.A 17.A 17.A 17.A 17.A 1 | 72 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 | به بنین<br>برورکیا<br>میکند کاروندی<br>میکند به بازد در این از این |
| 1:::                                 | :::                         | 17.7                                                                                                                                                      | A1,1                                                     | 1.0                                                    | الأردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                             | 7,0                                                                                                                                                       | 16,7                                                     | Y.1                                                    | ماليزيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      |                             | 1                                                                                                                                                         | 11.7                                                     | 11,0                                                   | سنغافورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | 1                           | 1                                                                                                                                                         | 1                                                        | 1,55                                                   | تايلاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Source: United Nations, Report on the world Social Situation 1993, NewYork, 1993, p. 140.

ثلاثين بلدا ناميا شمطها الجدول رقم (٤ - ٧) لا توجد أنظمة إعانات البطالة إلا في سبعة بلاد فقط . ويبدو أن العادات والتقاليد والتكافل الاجتماعي بين الأصر والأقارب تلعب دررا تعويضيا ـ في حدود معينة ـ عن إعانات البطالة في عدد كبير من البلاد النامية(٤٠٠) .

\*\*\*

## الهوامش و المراجع

(١) انظر هذه التقديرات في المصدر التالي :

United Nations . Report on the World Social Situation 1993, New York, 1993, p. 3.

- (٢) نفس المصدر السابق ، ص ٦٦
- (۲) نفس المصدر السابق ، ص ۲۹
   (٤) حدل خصائص . هذه الأوضاء ،
- (٤) حول خصائص هذه الأوضاع وديناميكياتها انظر: رمزي زكي المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة ، سلسلة عالم المعرفة وقم (٨٤) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ، الكريت ١٩٨٤ .
- (ه) مصدر التقديرات: الأمم المتحدة ـ تقرير عن الوضع الاجتماعي في العالم 1111 ، مصدر سيق ذكره ص 17 . (1) نفس المصدر السائل ، ص 17 .
  - (٧) نفس المصدر السابق ، ص ١٧ .
  - (١) نفس المصدر السابق عن ١٧٠.
     (٨) نفس المصدر السابق عن ١٧٠.
- ( ) ألمناقشة هذه النقطة بتفصيل أكثر انظر : ستيفن كاساؤ وجودولا كوساك : الممال المهاجرون والبنية الطبقية في أوروبا ، ترجمة محمود فلاحة ، دمشق ١٩٧٩ ، ومزي زكس ـ اللبيرالية المستبدة ، دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في الدول الثامية ، دار سينا للنشر ـ

القاهرة ۱۹۲۳ . وانظر أيضا: ILo: World Labor Report 1984, Geneva 1984, see also : Martin Godfry Global Unemployment, The New Challenge to Economic Theory,

- (١٠) انظر مؤلفنا ـ الليبرالية المستبدة . . . ، معمدر سبق ذكره ، ص ٢٠ .
- (١١) انظر : مارتن جودفري ، البطالة العالمية . . . مصدر سبق ذكره ، ص٢٤ .
- (١٣) انظر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة *التنمية البشرية في العالم* ١٩٩٢ ؛ الطبعة العربية ، ص ٨٥/٥٧

Distributed by Harvester Press, Sussex, 1986, pp. 23-29.

- (١٣) حول نقد الفكر التنموي ونظرياته المختلفة انظر دراستنا : «الأزمة الراهنة في الفكر التنموي» ، منشورة في كتابنا - فكر الأزمة ، دراسة في أزمة علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي الفريي ، مكتبة مدبولي ، القام 1407 ، ص ٧١ - 161 .
  - (14) انظر في هذه النقطة : `
- Martin Godfry: Global Unemployment..., op.cif, pp. 145 148.

  . ۱۸۵ انظر می هذه النقطة رمزي زکی ـ الليبرالية المستبلة . . مصدر سبق ذکره ، عرب ۱۸۵ .

- (۱) للإصافة للموسعة بهذا الأونا انظر أصال المؤلف في طلأ المنجال : أوقا الدين التطاريب ، وإنة من العالم المناح الم
- (١٧) يكمي أن تعلم ، في هذا الخصوص ، أن حجم هذه الديون قد ارتمع من ٣٣٠ مليون دولار في عام ١٩٧٧ إلى ١٩٦٧ مليون دولار في عام ١٩٩٦ - انظر :
- IMF: Warld Economic Outlook, May 1995, p. 186.
  ولادراك مدى عبد مبالغ خدمة هذه الديون وسرعة نموها ، يكفي أن نعلم أنه في عام ١٩٩٢ وحده
  (١٨) ولإدراك مدى عبد مبالغ خدمة هذه الديون وسرعة نموها ، يكفي أن نعلم أنه في عام ١٩٩٢ وحده
- (٨) وورات مدى عب، مباح عدم هده ديون وسرعه مدونه ، يحتي تد نما به في عام ١٣٨٠ وحدة دفعت مجموعة البلاد النامية المدينة 11 مليار دولار كالساط وأوالد على ديونها النمازسية ، وملنا المبلغ يتجاوز مرتين ونصف السرة مبلغ المساعات الانسانية الرسمية في هذا العام ، انظر: البرنامج الانشان للأمم المتحلة ، تغيير التنبية البشرية في العام 1941 ، ص ١٣٠
- (١٩) واجع : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تق*رير التنمية البشرية لعام 1119 ،* الطبعة العربية ، ص ٢٠ .
- (۲٠) قارن كريستيان بالوا ـ الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، المرحلة الاحتكارية والإمبريالية الجديدة ،
   ترجمة عادل عبد المهدي ، دار ابن خلدون ـ بيروت ۱۹۷۸ ، ص ۱۵۰ .
- (۱۲) انظر: ماون مور ترافد الحاملة إلى الأمر المتحددة في طاهي سير حامل طبق تعرير الانصداد والمولمة - متنورة في : حجلة التعاول في الجنوب به مياه ما البرناس الأمر المستحدة التوزير 110 من 110 من 110 من عيد يلول متورفي علما المشاللة : ومن ايمناس في وإلى الالمر هو تعزيل المياور والسلطة من الأمم المستحدة ووكالانها وتقيلها في نفس الوقات إلى البيانيات المؤلى ومنطوق المثلة للمؤلى ويتلامة الموارأة للمناسبة المناسبة الما والمستحدة المتاكزة الم
- (٢٧) انظر في ذلك افتتاحية لوموند دبلومانيك في شهر يتأير ١٩٩٧ ونشرتها القبس الكريتية تحت عنوان : عمولمة الانتصاد تنقل السيادة من الدولة إلى الأسواق المالية » القبس الكريتية ، عاد (١/١/١/١/١ ، ص. ٢٢ ،
- (٧٣) انظر: توماكوترو ومشيل إسون: مصير العالم الثالث ، تحليل ونتائج وتوقعات ، ترحمة خليل كلفت دار العالم الثالث ، الفاهرة 1910 ، ص ٧٨
- (٢٤) ما ذالت بعض حكومات البلدان الصناعية تسمع، في حدود مدينة، بفتح أبواب الهجرة أمام فئات معينة من المعالة الأجنبية ذات المؤملات العالية. كما سمحت بالهجرة لمن يملكون خدا أدنى من رأمر العال.
- (٢٥) انظر في ذلك : البرنامج الإنماني للأمم المتحدة . تقرير عن التنمية في المالم ١٩٩٣ ، الطبعة المربة ، ص ٥٨ .
- (٢٦) لمزيد من التفاصيل انظر: رمزي زكي المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة ، مصدر صبق ذكره .

- (٢٧) مصدر الشكل: توماكوتر وميشيل إسون \_مصير العالم الثالث . . ، مصدر سبق ذكره ، ص ٦٩ .
  - (28) انظر في ذلك :

United Nations: Report on the World Social Situation 1993, op. cit., p.7.

- ۱۷ نفس المصلح السابق، ص ۲۷ (۲۹)

- (٣٠) راجع في ذلك :
- ILO: Jobs and Skills Programme for Africa, JASPA, African Employment Report 1990, Addis Ababa, 1991, p.50.
- (٣١) راجع: الأمم المتحدة ـ تقرير عن الحالة الاجتماعية في العالم ١٩٩٣ ، مصدر سبق ذكره ، ص ٦٧ .
  - (٣٢) نفس المصدر السابق ، ص ٦٧
    - (٣٣) المصادر نفسه ، ص ٦٧
    - (٣٤) نفس المصادر ، ص ٦٩ (٣٥) نفس المصادر ، ص ٦٩
    - (۲۱) نفس المصادر عن ۲۹ (۳۱) نفس المصادر وص. ۲۹
    - (۳۷) المصدر نفسه ، ص. ۷۰
    - (۳۸) المصدر نفسه ، ص ۷۰
    - (٣٩) المصدر نفسه ، ص ٧٠
- ( ٤٠) انظر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة \_ تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦ ، مصدر سبق ذكره ،
   من ٤٦ ٤٧ .
- (٤١) انظر: الأسم المتحدة تقرير عن المحلة الاجتماعية في العالم ١٩٦٣ ، مصدوسيق ذكوه ، ص ٧٠ .
   (٤٧) واجع: البرنامج الإنمائي للأسم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦ ، مصد سبيق ذكره »
  - ردد) انظر: الأمم المتحدة تقرير الحالة الاجتماعية في العالم ١٩٩٣ ، مصدر سلف بيانه ، ص ٧٠.
    - (11) نفس المصدر السابق ، ص ٧٠ ولمزيد من التفاصيل انظر:
- Jacquiso Charmes: "A critical review: concepts, definitions and studies in the informal sector," in: David Turnham, Bernard Salorie and Artoines Schwarz (eds): The In formal Sector, OECD, Parls, 1990, pp. 10-48; and ILO: World Labour Report, 1992, Geneva 1992, pp. 39 - 44; Harold Lubell: The Informal Sector in the 1999's and 1990; QECD, Parls, 1991.
- (a) لمزيد من التفاصيل حول أثر برامج التثبيت والتكيف الهيكلي على القطاع غير الرسمي في البلاد النامية انظر فؤلفنا - الليبرائية المستهدة ، معمد سلف بيانه ، حيث تناولنا بالتفصيل آثار السياسات النفدية والعالية على أحوال هذا القطاع ، انظر ص 147 - 187 .
- (23) وشغار كبير من هؤلاء الأطفال بيدش في الشواح (في الخوابات والأماكن المهجورة وتحت الجسور) ويتمرض لظروف مؤلمة للغاية . انظر مقالتنا : أطفال الشواع ، منشورة في مؤلفتا . فضايا مزعجة ، مقالات مبسطة في مشكلاتنا الاقتصادية ، مكتبة مديراني القامرة 1917 ، وحول ظاهرة همالة

الأطفال انطر :

UNICEF: The State of the World's Children, Oxford University Press, 1991; Asseta Bequele and Jo Boyden (eds.): Combationg Child Labour, ILO, Geneva, 1988; ILO: Child Labour, Ellio, Geneva, 1998; In embodological experiments in four countnes, 1992 - 1993, Geneva, 1996, and see also: William E. Myers (ed.): Protecting Working Children, UNICEF Staff Working Pagers, No. 4, New York, 1989.

(17) انظر هذه الأرقام في : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ـ قارير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦ ، مصدر سبق ذكره : ص 11 . (14) للإحاطة بها الموضوع انظر :

J. Midgley: Social Security, Inequality and the Third Wold, Chichester, John Wiley, 1984.



### المبحث الخامس

# البطالة في البلاد العربية

## أثار أفول عصر النفط

نأتي الآن لرسم معالم صورة البطالة في البلاد العربية . وهي صورة لا تختلف قسماتها الرئيسية كثيرا عن صورة البطالة في البلاد النامية ، وإن كان العنصر المميز فيها يتمثل في اللور الذي لعبه النقط سواء في مجموعة البلاد العربية النقطية أو في مجموعة البلاد العربية غير النقطية .

وقبل ظهور ثورة أسعار النفط في عام ۱۹۷۳ كانت الاقتصادات العربية قد مرت في علام ۱۹۷۳ كانت الاقتصادات العربية قد معدلات نبو لا بأس بها في الناتج لمحلي الإجمالي ، وفي استقرار الأسعار ، معدلات نبو لا بأس بها في الناتج لمحلي الإجمالي ، وألفاك كانت معدلات البرطلة متواضعة بسبب ارتفاع معدلات التوظف تتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي ونمو العملة الحكومية وارتفاع معدلات الاستثمار ولنمو الاقتصادي ، وكانت تشك المترة قد شهدى ، بشكل واضح ، وإنادة معدلات المعرفية في كتيجة شلك المترة قد شهدى ، بشكل واضح ، وإنادة معدلات المعرفية في الوقت حتيبة لا تخففض معدلك العرفية من الأحوال الصحية في الوقت الذي ظل في معدل العرفية مرتباء ولبطة شهدت قدرة المخصصينيات أصبحت تعرف ما تخصصينيات أصبحت تعرف ما تعدل المربة المسكانية العربية . حيث أصبحت تعرف على المراح المسكانية العربية . حيث المربت تفوا على المراحل اللاحقة . أضف إلى ظلك أنه في عالم ما بعد الحرب الذي نات في كثير من الهادة المربية استقرار إلىادة على معالم ما بعد الحرب الذي نات في كثير من الهادة المربية استقراراتها في المراحل اللاحقة . أضف إلى ظلك أنه في عالم ما بعد الحرب الذي نات في كثير من الهداد المربية استقرائها في المراحل اللاحقة . أصفحات الذي غالت من عالم ما بعد الحرب الذي غالت في كثير من الهدى المربية استقرائها في المراحل اللاحقة . أضف إلى ظلك أنه في عالم ما بعد الحرب الذي غالت في كثير من الهدى المربية استقرائها في المنظرات المربة المربية استقرائها المربية من المراحب كثير من المدي من حوصت كثير من المنت المرتبطة المراحب كثيرة في المراحل المحقة . أضف المنظلة المراحب المربعة المرب المربعة المرتبطة المربعة الم

حكومات هذه البلاد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير قدر محمود من الضمانات الاجتماعية. فبالإضافة إلى الجهد الذي بُلك في مجال البنية الأسلسية وزيادة ممدلات الاستشادة المن المحكومات العربية بزيادة الاسلسية وزيادة ممدلات الاستشاد المن المحداد الذين دخلوا أسوات المحل أنذاك. وقلت بالالتزام بتعيين خرجي الجامعات والمحاهد العليا المحل أنذاك. وقلت كانت فيه المخلمات الحكومية (التعليم، المصحة، العرافق المعامة ، الإسكان ...) في توسع مستمر . وأنشأت أيضا أنظمة للتأمينات الاجتماعية (وراتب التقاعد، تأمينا صحبة ، المرافق والشيخوخة ، مساحدة الأمر الفقيرة ...) . وشكل عام ، وإند التحبيب النسبي للأجور من الدخل القومي وتحسنت أوضاع المحالة ومستوى المعيشة ، نسبيا ، بالمقارقة مم المتاز الاستحدادية .

على أن ذلك لا يعني انتفاء البطالة في البلاد العربية في تلك الفترة. فقد كان إرث المرحلة الاستممارية تقيلا (الفقر) المرض، البطالة، الجهل ...). وكان الجهد الإنمائي الذي بُلك عقب نيل الاستقلال السياسي أضعف من أن يقضي تماما على كل هذا الإرث في فترة وجيرة من الزمن . لذلك فقد عرفت البلاد العربية ، وخاصة البلاد فير النقطة و وذات المحجوم السكانية الكبيرة نسبيا ، أنواجا مختلفة من البطالة في تلك الفترة ، مثل البطالة الموسعية ، والبطالة السافرة ، والبطالة المقنعة ومختلف أشكال الشغيل الناقص مستويات بسيطة . وكان انحسار تلك البطالة يتم تدريجيا ، ويحسب سرعة التحرك على مدادم النبو (بزيادة معدل التصنيع ، والإنفاق على التعليم ، وزيادة على مدادم النبو الشؤوطات الكبري) .

وجاءت ثورة أسعار النفط في عام 1947 لترسم بعد ذلك ملامح عصر جديد استمر حتى أوائل الشمانينيات وثائرت فيه بشكل واضح جدا أوضاع العمالة والتوظف في جميع أتحاد البلاد المربية . فعن خلال نفسان البلاد الأعشاء في منظمة الأويك أمكن ، ولأول مرة في التاريخ ، إحداث تعذيل جوهري في توزيع الدخل العالمي لمصلحة مجموعة هذه البلاد عن طريق صدمتين معربتين ، الأولى عام ١٩٧٤/٧٣ والثانية عام ١٩٨٩ ، حيث قفرت الموارد النفطية لها على نحو باهر وغير مسبوق ، استفادت منه كل البلاد العربية ، وإن كان ذلك بداجات مفاوتة .

فبالنسبة لمجموعة البلاد العربية النقطية ، زادت فيها الدخول القومية فجأة بمستويات قياسية خلال الفترة ١٩٧٣ - ١٩٨٧ ، وارتفع فيها متوسط دخل الفرد بما يقارب مستواه في البلدان الصناعية المتقدمة . وخلال هذه المدة زادت معدلات الاستثمار على نحو واضح. ووضعت برامج وخطط طموحة جدا لبناء شبكة البنية الأساسية (الشوارع ، الطرق ، الجسور ، محطَّات المياه والكهرباء ، الصرف الصحي ، وشبكة الاتصالات . . . إلى أخره) والتوسع في بناء المناطق العمرانية والمدن السكنية الجديدة ، وبناء المدارس والمعاهد الفنية والتطبيقية والمستشفيات ودور الرعاية الصحية ، وبناء مجمعات ومبانى الخدمات الحكومية ، فضلا عن إقامة بعض الصناعات التحويلية في مجال البتروكيماويات وبعض الصناعات الغذائية ومواد البناء . ولما كانت مجموعة هذه البلاد تتسم ـ عموما ـ بانخفاض حجومها السكانية ، فإن الزيادة الكبيرة التي حدثت في الطلب على العمالة قد أدت إلى توظيف جميع عناصر قوة العمل المحلية . كما أن التوسع الذي حدث في جهاز الدولة والخدمات المدنية والاجتماعية استوعب قدرا هائلا من العمالة المحلية بكل سهولة ، وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية وبأجور ومرتبات مرتفعة . على أنه نظّرا لمحدودية قوة العمل المحلية وقصورها عن أن تفي بأعباء العمل المطلوب لتلك الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها الموارد المالية الكافية ، فقد رحبت حكومات هذه البلاد باستقبال العمالة العربية وغير العربية التي راحت تتدفق إلى هذه البلاد بشكل سويع ومن مختلف الحرف والتخصصات المهنية والفنية وغير الفنية تحت تأثير الأجور والمرتبات المرتفعة(١). وكان من نتيجة ذلك ارتفاع نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان - انظر الجدول رقم (٥ - ١) . يكني في هذا الخصوص أن نعلم ، أن عدد العمال الوافدين إلى بدانا مجلس التعاون الخليجي الست كان قد وصل إلى ٥.٣ مليون عامل (منهم ٢٠١١) حمالة علمل (منهم ٢٠١١) حمالة علم السبته ١٨٪ من مجموع مكان هذه البلدان ، وذلك في عام ١٩٠٠ . ومهما يكن من أمر ؛ فإنه في ظل هذا الرواع الاستثماري ، اقترب معدل البطالة في هذه البلدان إلى الصغر في تلك الهدا لم

أما مجموعة البلاد العربية غير النفطية فإن معظمها عند مشارف السبعينيات كان قد وصل إلى حالة من الإنهالة الاقتصادي الذي سرعان ما أثر في أحوال العمالة وظروف التشغيل . وكان هذا الإنهاك راجعا إلى عدة عوامل محلية ، والتابية ، وعالمية .

فمن ناحية ، بدأت تظهر في هذه البلاد آثار نعثر برامج التنسية وأخطائها ، وانخفاض معدلات الادخار المعطي وتزايد الاعتماد على المتحويل الخخارجي ، وتراجع جهود التصنيح والمشكلات التي واجهته ، ونتائج إهمال القطاع الزراعي الذي تتركز فيه أعلى مصادر النعو النحو النحو بحدلات النعو السكاني المرتفع ، ونصو ججز الموازنة المامة للدولة وضعف القدرة على الاستثمار ، وارتفاع معدلات التضخم ، وتدهور معدل النمو الاقتصادي . وأنشاك بدأت أفواج الهجرة من الريف إلى الحضر تزايد بسبب ضعف التنمية في القطاع الزراعي وانسداد فرص العمل في منكل أحزمة للفقر وتزاول أي أعمال يمكن أن تدر رزقا ، في ظل أمان كاذبة عن إمكان استيعابهم في القطاع غير الرسمي . كذلك في شكل استعمار السنمو فإن استمرار التزام المخاولة المتابع المتنات والمعاهد العليا والفنية ، فإن حالة واضحة من الجواهات والمعاهد العليا والفنية ، فذات واضحاهد العيا والفنية ، فدات والمعاهد العيا والفنية ، بدات واضحاهد العيا والمنات ودمخووعات القطاع العام ، كما ادى إلى صائح الضعاع المنات والمعاهد العيا والمنتبع بيند الإجور ومشروعات القطاع العام ، كما ادى إلى نعو مستمر في بند الإجور ومشروعات القطاع العام ، كما ادى إلى نعو مستمر في بند الإجور

جدول رقم (٥ - ١) تطور الوافدين إلى بلاد مجلس التعاون الخليجي ومضى البلاد العربية الأخرى خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٠

| الباء                             | 1440 144. 1470 | 1046 | الإطراب عهد ١٧١ | T4T T1A | 1.1 1.1  | ۱۰۱ ه۸ | i ×      | [Lecture 1177 Page 1 | ;<br>; | 1/2,cc 1,20 | :. 4: |
|-----------------------------------|----------------|------|-----------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|--------|-------------|-------|
| يا<br>ا                           | 144.           | YAYY | ٧٠٠             | È       | 111      | ż      | ŗ        | 4114                 | :      | :           | :     |
| j.                                | 1470           | ŧ    | 7               | ÷       | 30       | ¥      | 5        | 3                    | :      | :           | :     |
| راندين إل                         | 144            | 10   | ÷               | \$      | 8        | \$     | \$       | ۶                    | :      | =           | :     |
| نبة الوائدين إلى مجموع السكان     | 1440           | e,   | ÷               | =       | ۶        | ÷      | <b>⊹</b> | ;                    | :      | E           | :     |
| λί                                | Ė              | خ    | *               | 5       | ÷        | 5      | 6        | \$                   | :      | :           | :     |
| ].                                | .44.           | , ×  | 7.7             | ۸,۷     | <u> </u> |        | ż        | ۰۸, ۱                | 3      | \$          | :     |
| الوافدين العرب إلى مجموع الوافدين | 1440           | 150  | 7               | į       |          | Ė      | 7,0,7    | į,                   | . 90   | ,           | :     |

المصدر ، دراسة وضحها منظمة المعل العربية عن وضع الفوى العاملة في خصص دول عربية هي : مصر ، صوبا ، الأونق ، فلسطين ، لينان . لكن البيدول مالجوذ من جربانة الرأي العام الكويتية ، المعدد المسائر في 4 يوبو ( ۱۹۷۹ ، من ۱۷ .

في الموازنة العامة للدولة . ومن ناحية أخرى ، عاني عدد من هذه البلاد من آثار الحروب الكثيرة ضد العدو الإسرائيلي (حالة مصر وسوريا والأردن ولبنان) ومن النزاعات الإقليمية مع دول الجوار أو داخل مناطق البلد الواحد . وكان لذلك كلفة اقتصادية مرتفعة أثرت في ممكنات الاستثمار والنمو والتوظف فيها. أما على الصعيد العالمي فإن مجموعة هذه البلاد بدأت تعاني من عدم الاستقرار الذي أصاب بيئة الاقتصاد الدولي ، مثل انهيار نظام النقد الدولي ، تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفوائد ، وانخفاض أسعار المواد الخام التي تصدرها ؛ ونمو نزعة الحماية والركود في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة ؛ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوسيطة والإنتاجية التي تستوردها ، وبخاصة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط عام ١٩٧٣ . فكل هذه الأمور أدت إلى حلق صعوبات اقتصادية داخلية وإلى تفاقم عجز موازين مدفوعات هذه البلاد ، وهو العجز الذي سيمول ، ابتداء من هذه اللحظة ، بالقروض الأجنبية ، ولاسيما قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعة ، مما سيخلق لها في عقد الثمانينيات أزمة خانقة في ديونها الخارجية .

في ضوء هذه الظروف غير السواتية ، عالميا وإقليميا ، فضلا عن المعموبات الاقتصادية الداخلية ، بدأت مشكلات البطائة في هذا البلاد في الطاؤور المقاورة المعالية في المائلة في هذا البلاد المعلم ترافر المعالية المعالم ترافر المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالمة في فرص التوظف التي توفرها المحكومة والقطاع المام والقطاع المناص ، الأمر الذي خلق فائض عمالة نسبيا بأعداد كبيرة طلت تتزايد وتتراكم هاما بعد الأخر.

وعموما ، فإنه بالرغم من ضغوط وصعوبات مرحلة السبعينيات في البلاد العربية غير النفطية ، فإن ثمة عوامل مختلفة ، توافرت آنداك ، وخففت من حرج الموقف وقللت من ضغوط مشكلة البطالة ، منها : ١ - خريج أعداد كبيرة من فائض العمالة إلى الخارج بحثا عن فرص للمعال وشارك من الخارج بحثا عن فرص للمعال والإصارة أعلى مبعد أن سهلت حكومات هذه البلاد من إجراءات السفر والهجرة والعمل والإصارة بالخارج. فقيرت المي المدونة البحيث المبتدئ بالمغرب المبتدئ المبتدئ المائية بالمعالمة عن المبتدئ التحديدات التحديدات التحديدات التقديدة التي يرسلها هؤلاء العمال لبلادة الأوربية . وقد أصبحت التحديدات التقديدة التي يرسلها هؤلاء العمال لبلادة الم يسادر التقد الاجتديدات التقديدة التي يرسلها هؤلاء العمال لبلادة الم مسادر التقد الاجتديدات الـ

Y - زيادة حجم المعونات الاقتصادية التي قدمتها البلاد العربية مباشعة في الأوبك للبلاد العربية غير النقطية ، إما من خلال المحكومات مباشرة ، أو من الصناديق المدينة مباشرة ، أو من الصناديق المربية متعددة الأطراف ، وهي معونات قدمت في شكل هبات ، وقرض ميسرة وتمويل لبعض المشروعات ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة هذه المعونات إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد المائحة كانت تزيد عن النسبة التي حلدتها الأمم التحدد للبلدان الهنائجة المنقلمة في عقدي التنبية الأول والثاني ، وقد ساعدت هذه المعونات البلاد فير النقطية في مواجهة المعوبات الانتصادية للم المحدونات اللادة غير النشروعات الاستثمارية المائمة التي خلف نوما إلامية في مواجهة المعوبات الاستثمارية المائمة التي خلف نوما إشافية متجة للمائلة المحدودة.

٣ ـ الموارد الضخمة التي حصلت عليها هذه البلاد في شكل قروض خارجية من أسواق التقد والسال العالمية . وقد استسهات كثير من أسارد العربية ذات العجز العالي هذا المصدار التعويلي نظار المهادة الاقتراض أنذاك ، وإن كان بتكلفة موقعة مؤجلة ، وهو الأمر الذي سيختل لها أزمات حادة في مديرونيتها الخارجية في مرحلة تالية . ولا مسمحت هذه الفروش بتمويل جانب من عجز العوازنات العامة ، مما ساعد حكومات هذه البلاد على استمرار التوظف الحكومي من ناحية ،

وتمويل بعض المشروعات العامة في البنية الأساسية أو في عمليات الإحلال والتجديد والتوسع في القطاع العام مما خلق ، من ثم ، فوصا إضافية للعمل ، من ناحية أخرى .

\$ - استمرار التزام حكومات بعض هذه البلاد بتميين الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، كسبا لتأييد الطبقة الوسطى واتقاء للمشكلات الاجتماعية والسياسية التي تترتب على تفاقم مشكلة البطالة .

٥ - القدرة الاستيعابية التي وفرها التوسع في القطاع غير الرسمي المستطاع غير الرسمي المستطاع المنظية المناد كبيرة من المطالة المحلية لمن يوظفون أنفسهم Self-employed المؤلفية أعداد كبيرة من أراممال يذكر أو لاستخدام تكنولوجيا مكلفة في أعمال الخدمات والحرف البدية والإطائف الهامشية ذات الدخول المنخفضة وغير المستقرة ، وقد نما هذا القطاع في فترة السبينيات تحت تأثير زيادة الهروة من الريف إلى المدنى وزيادة الطلب على الخدمات التي يقدمها ، وخاصة من جانب الطبقة الوسطى . كذلك فإن مكومات هذه البلاد قد فيمت الملوف من المخالفات الإدارية والقانونية التي مارسها الممتخولة التصاريح والرخيص ، مارسها الممتخولة التصاريح والرخيص ، مارسها الممتخولة التصاريح والرخيص ،

لمد العوامل الخمسة السابقة كانت بمنزلة البخار الذي انبعث من إنام البطالة الذي كان يعلى من إنام البطالة الذي كان يغلي أنذاك في البلاد العربية غير النظيلة ومنعت من انتجاره ، وإلهذا ، فإنه باللغدر الذي يدأت فيه ملده العوامل في الانحسار التدريجي ، بدءا من عقد الشانينيات ومروز بالتسمينيات ، بالقدر الذي بدأت في مشكلة البطالة في الانفجار المدوي .

وأيا ما كان الأمر، فإنه خلال الفترة التي سميت بعصر النفط (من ١٩٧٣ - وحتى بداية الشمانينيات) حققت معظم البلاد العربية نموا لا بأس به ، حيث زادت فيها ، بهذا القدر أو ذاك ، معدلات الاستثمار والتوظف ، وقفز الاستهلاك ، بشقيه العائلي والحكومي ، إلى مستويات مرتفعة ، وزادت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفضت معدلات البطالة إذا ما قارفا مع عقدي الخمسينيات والستينيات . لكن هذا النمو ، وكما قانا في مكان أخراً " > كان لامكانات وهنا في نفس الوقت . كان نموا لا متكاننا كل نحظ البلاد العربية منه كان متفاوتا من بللا لاخر ، بحسب النفاوت للان حظ أسلاد العربية منه كان متفاوتا من بللا لاخر ، بحسب النفاوت المحاد في الميانية النمو خدن بين البلاد النفطية والبلاد غير النفطية . وكان هذا » لانه استن عوامل خارجية يصعب التحكم فيها ، مثل أسمار وحوائد النفط والتحويلات الخارجية والمحوائات والقروض الإخبية . ولهما فإنه ما أن تترفت هذا العوامل للتذهور في يداية الشمانينات ، حتى تعرضت البلاد المربية ، النفطية ، في الناطيع ، مسالة البطالة .

فابتداء من عام ١٩٨٦ مالت أسعار النفط عالميا للتدهور بشكل حاد، وواصلت تدهورها في نحو شبه مستمر حتى أوازال عام التسعينيات. وكان لللك تأثير سلبي قري في أحوال التشغيل والعمالة في البلاد العربية، النفطية وغير النفطية ، انظر الشكل رقم (ه. ١).

ففي البلاد العربية النفطية انخفضت أحجام دخولها القومية بسبب تدهور الموارد النفطية التي تشكل المصدر الرئيسي لهذه الدخول . وواكب وذلك بالتبيمة انخفاض معدالات نمو الإنفاق الحكومي الاستثماري ، وباللمات في مجال البنية الأصامية التي كانت قد قاريت على الاستكمال عند فهاية الثمانينيات . كما تقلصت مشروعات الترسم العمراني والمدن السكنية الجديدة بسبب نقص مخصصات الاستثمار العام . وهذا النوع من الإنفاق الاستثماري اعتمد على كافة عمالية فديدة إيان مراحل التنفيذ . أضف إلى ظلك ، أن تدهور العوائد النفطية قد أدى إلى ظهور المجز في الميزانيات العامة لدول الخليج العربية وبنسب كبيرة (إنظر الجمدول وقم ه . ٢٠) . وقد ظل هذا المجز بتزايد عاما بعد الأخر ، وأدى من خلال طرق مسيل

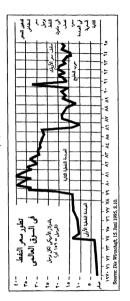

- ۱۳۸ -

جانب من استئماراتها التحارجية ، والسحب من احتياطياتها الدولية ، بل وإلى الاضطرار إلى الاقتراض الخارجي . كما أن زيادة هذا المجز ادت إلى التوسع في استخدام أدوات الذين العام الداخلي ، وزيادة نسبة هذا المدين التوسع في استخدام إلى المائمة ، وحتى يمكن المتحم في حجم ونسبة هذا المجز والحد من ثااره السلبية ، أو شطرار هذا المحرف المدون في تطبيق بعض السياسات الانكمائية ، وكان من ضمنها وقف التعينات في الأجهزة المحكومية ، أو الحد منها، ناهيك عن الحد من استقبال العمائة الوافدة .

أما في البلاد العربية غير النفطية فقد أثر فيها انتخاص أسعار النفط عالميا من عدة زوايا . فأولا ، هناك بعض من هدا البلاد يشكل النفط فيها مصدرا مهما للنخل ، مثل مصر وصوريا واليمن رتونس ، ومن ثم تأثرت سلبيا أحجام دخولها القومية من هذا الانخفاض . كما أنه ، من زواية نابية ، أدى انتخاص أسعار عوائد النفط في البلاد العربية النفطية إلى تقليل مساعداتها للبلاد العربية غير النفطية ، وكان لللك تأثير انكماشي في مجموعة البلاد الأخيرة .

على أن أخطر أثر نجم عن تدهور أسعار النفط عالميا في أحوال العمالة والتشغيل بالبلاد العربية غير النفطية ، هو الأثر المتمثل في انخفاض طلب بلاد الخليج العربية على العمالة العربية . ذلك أن هذا الطلب بنا يقل تدريجيا ابتناء من التعف الثاني من الثمانينات ، وزاد هذا الانخفاض مع اقتراب استكمال بناء مشروعات البنية الأصاصية في نهاية الثمانينيات . وقد تأثرت البلاد العربية العرصلة للعمالة من هذا الانخفاض بشكل مزدج ، وذلك كما يلى :

آ - خسارتها من التدهور الذي حدث في حجم التحويلات النقدية التي كان يرسلها إليها عمالها المهاجرون .

 إغلاق مصدر مهم من مصادر تشغيل العمالة الفائضة ، مما انعكس مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة فيها .

جدول رقم (٥ - ٢) نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد العربية المنتجة والمصدرة للنقط في عام ١٩٧٨

| نسبة العجز | البلند         |
|------------|----------------|
| -1,11      | الإمارات       |
| ۲,۳_       | البحرين        |
| V,1_       | الجزائر        |
| Y£,Y_      | السعودية       |
|            | العراق         |
| 7.1 -      | عمان           |
| ۲۲.۰-      | قطر            |
| 17.7 -     | الكويت         |
| 18,7_      | ليبيا          |
| 10,        | البلاد النفطية |

المصدر ـ التقرير الاقتصادي العربي الموحد ١٩٩٤ ، ص ٢٩٩ .

وقد بلغت حدة هذا التأثير السلبي المزدوج ذورتها حينما حدث الغزو المواقي الغناشم على الكويت واندلاح حرب الخليج الثانية ، حيث عادت أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة إلى بلادها . انظر الجدول رقم (ه .٣) . أو خرج في هذه الأونة ملوونان و 10 الاب عامل من مختلف الجنسيات من منطقة الخليج العربي ، منهم ١٩٥٠ ألف عامل عربي بنسبة ٧٧.٧٪ من جدلة الممالة العائدة في عام ١٩٥٠ ألف الشطر الاكبر من هؤلاء أضيف إلى رصيد البطالة المتراكم في بلادهم .

وبالإضافة إلى التأثير السلبي الذي نجم عن تدهور اسعار النفط والمساعلات العربية والهجرة والتحويلات النقلية، فإن هناك مجموعة اخرى مهمة من العوامل الخارجية والداخلية التي انعكست على تفاقم صورة البطالة في مجموعة المبادد العربية غير النفطية ، فعلى الصعيد الخارجي تأثيرت مجموعة هذا البلاد بعدة صدمات خارجية ، مثل الارتفاع الذي حلد في أسعار وارداتها من السلع الغذائية والوسيطة والإنتاجية ، وتدهور أسعار صادراتها من المواد النخام (القطن ، الفوسفات الخام ، الحصفيات . . . ) » وتقلبات أسعار الصرف للمعادت الاجتبزية ، وارتفاع أسعار الفائلة العالمية والركود الاقتصادات ، ونصد فزعة الحماية في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة . وقد انعكس ذلك كله في زيادة حدة عدم التوازن الخارجي الذي

جدول رقم (٥ ـ ٣) تقدير عدد العائدين من دول الخليج العربية أثناء فترة غزو العراق للكويت ١٩٩١/٩٠

| عدد العائدين بالألف | الدولة     |
|---------------------|------------|
| 1                   | بنجلاديش   |
| ***                 | مصر        |
| ٧                   | الهند      |
| •••                 | الأردن     |
| ••                  | لبنان      |
| ***                 | موريتانيا  |
| ***                 | المغرب     |
| 18.                 | الباكستان  |
| 7.                  | الفيلبين   |
| **                  | الصومال    |
| 1                   | سيرى لانكا |
| ۳٠                  | السودان    |
| ••                  | سوريا      |
| 1.                  | تايلاند    |
| ***                 | تونس       |
| 17                  | فيتنام     |
| ٨٥٠                 | اليمن      |
| £                   | يوغوسلافيا |
| 701.                | الإجسالي   |

(۰۰۰) غیر متوافر

Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993. New York, 1993, p.17. تمثل في زيادة عجز الحسابات الجارية لهذه البلاد وزيادة ديونها الخراجية وأعياء خدمتها . وعلى الصعيد الداخلي استمر المجز في الموازئات العامة ينمو بشكل مستمر ويمول ، في غالب الأحوال ، بطرق تضخمية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم المحلى ، وتلعورت أصعار صوف المحلال والوطنية . واستؤنت الاحتياطيات الدولية في دفع أعباء الديون الخارجية (١) ، وضعفت القدرة على الاستيراد ، وتدهور معدل الادخار المحلي ، وانخفضت معدلات الاستثمار العام والتحاص . هذه الصدمان الخارجية والصعوبات الداخلية سرعان ما حكست فضها بقوة في تردي معدلات النمو الاقتصادي وتزايد الطاقات العاطاة وارتفاع معدل المطالة .

على أن أخطر العوامل التي عجلت من سرعة تدهور أحوال الممالة وزيادة معدلات البطالة في البلاد العربية غير النقطية في النصف الثاني من الثمانينيات ، فهو تفاقم أزية المديونية الخارجية لهذه البلاد، وهي الأزمة التي نجمت من الإفراط في الاستثناة الخارجية ، ويخاصة قصيرة الأجل وذات التكلفة المرتفعة ، مما أدى إلى ارتفاع معدل خدمة الدين ووصوله إلى مستوى حرج يهدد انتظام وصول الواردات الضورية للبلداث. وززاء هذا الحرج لجات البلاد العربية المدينة إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة جدولة ديونها ، وما ارتبط بذلك من ضرورة تنفيذها برامج للتنبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي . فقد انبثق عن هذه البرامج سياسات نقلية ومالية وتوجهات اجتماعية ذادت من البطالة في هذه سياسات نقلية ومالية وتوجهات اجتماعية ذادت من البطالة في هذه البلاد ، دمن هذه السياسات نذكر ما يلي (أ):

 ١ - تخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظف الحكومي .

٢ - أدى خفض معدل نمو الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية الضرورية ، كالتعليم والصحة والإسكان الشعبي . . . إلى خفض مواز في طلب الحكومة على العمالة المشتفلة بهذه الخدمات . ٣ - كذلك أدى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى خفض الاستثمار الدكومي في خلق طاقان إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاملة العاملة ، باستثناء الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية التي اصبح تنفيذها يعتمد على تكنولوجيا مكثفة لعنصر رأس المال ، وعلى عمالة مؤقته ، أي تسرح عقب انتهاء المضروع .

\$ - أدت الزيادة الكبيرة في الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة المبيات) وإلغاء الدعم وزيادة أسعار منتجات القطاع العام والرسوم على المبينات إلى إحداث خفض ملموس في حجم المخال المائلي المتالئ اختائ خفض ملموس في حجم المخال المائلي المتالئ من ثم إلى حدوث كساد وأصلح في الدى السوق المحلي وتراكم غير مرغوب في المخزود السلمي لمدى الديان المناطق المناطقة المن

ه - كذلك لا يجوز أن نئسى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والعسترامات السلعية المحلية والعستررة (بعد خفض Devalution قيما المعلمة الوطنية) إلى زيادة تكليات إلا تنايخ ي يحتلف القطاعات في الوقت الذي لا تستطيع فيه هذه القطاعات أن ترفع بمستوى الإنتاجية لمواجهة لمواجهة خلك أعياء هذه الزيادة (على الأقل في الأجل القعبي) ... وكان نتيجة ذلك حدون انخفاض واضح في الفائض الاقتصادي المتحقق في هذه القطاعات (واحيانا تحول إلى خسائر) ومن ثم تدمور في قدرتها المائية على الترام والحد من الترصع في خطط الإنتاج . وقد أثر ذلك سلبا في الطلب على المحالة المحلوة .

۲ - كما أن تحرير تجارة الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية أدى إلى تعريض الصناعات المحلية إلى منافسة غير متكافئة لم تستطع العسمود فيها أمام المنتجات المستوردة ، مما أدى إلى إغلاق وإفلاس كثير من هذه الصناعات ، وتسريح عمالها . ٧ - وأخيرا ، وليس آخرا ، نجم عن خصخصة مشروعات القطاع العام موجة تسريح هائلة من العمالة الموظفة فيها ، وبخاصة العمالة ذات الأجور المرتفعة ، أو خفض رواتب العمال اللين يبغون في وظائفهم (() . وقد أصيحت عمليات الخصخصة التي تجرى الآن على نطاق واسع أكبر مصدر لنحو البطالة في البلدان النامية (() . ويضاعف من حرج الموقف قيام الأجانب الذين أصبحوا يمتلكون هذه المشروعات بترحيل أراباحها للخارج ، مما يؤثر في ميزان المدفوعات وفي القدرة الماتية للتراكم في هذه البلاد.

وعلى أي حال . . .

فإننا بعد أن عرضنا فيما تقدم الظروف الموضوعية ، العالمية والإقليمية والمحلية ، التي تأثرت بها أوضاع العمالة والتشغيل في البلاد العربية النفطية وغير النفطية في السنوات الأخيرة ؛ فإن السؤال الآن هو : كيف تبدو إذن صورة البطالة في هذه البلاد في ضوم عدد الظروف؟

وهنا تواجهنا عقبة جوهرية عند رسم ملامح هذه الصورة ، وهي الفقر الإحصائيات الرسمية الوطنية ، ولا الإحصائيات الرسمية الوطنية ، ولا الإحصائيات اللهونية تشير إلى واقع مشكلة البطالة في هذه البلاد ، إلا فيما نشر . كما أنه في الحالات التي تتوافر فيها البيانات ، كثيرا ما تتضارب المصادر بعض ، ولا شك في أن هذا المقر الإحصائي هو أحد الجوانب المهمدة في مشكلة البطائية إلا إنكان هذه المشكلة ومواجهتها إلا إذا كان هناك صورة حقيقية وكاماةعتها(ا)،

وصوما ، فإننا على *المستوى القومي سنجد* أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1944<sup>(١٠)</sup> كان قد قدر معدال البطالة في الاقتصادات العربية بحوالي ١٠ / من قوة العمل العربية التي بلغت عام 1941 حوالي م.٧٧ مليون عامل ، مما يعني أن عدد المتعطلين يصل إلى حوالي ١٩٨٨ مليون عاطل ، أما منظمة العمل العربية فقد قدوت معدل البطالة على مستوى جميع البلاد العربية بقرابة ١٥,٥٪ من قوة العمل العربية ، وهو ما يعنى وجود ما يزيد على عشرة ملايين عامل عربي عاطل (١١) .

ويشكل عام تدور مشكلة البطالة في البلاد العربية ، عموما ، في ذلك التباين الموجود بين النمو الحادث في قوة العمل صنويا - وهو نمو مرتفع بسبب القاعدة الشباية للهرم السكاني وزيادة دخول النساء إلى سوق العمل حين المتعاقب المارية المعملة سنويا . ويشار المتعاقب المناويا . وتشار المتعاقب المناويا . وتشار المناويا . و كان (وهو ما يعني دخول عاد يتراوح ما يبن ٢٣ معين ٦٣ ملايين و ٢٣ ملايين عامل معنويا إلى سوق العمل (١٣) . ويمكن أيضا التعرف على طبيعة المشكلة بمقارنة معدلات نمو الناتج المحكل إلاجمالي . انظر الجدلول وقم (٥ - ٤) .

وإذا حاولنا الآن أن نلقي إطلالة سريعة على صورة البطالة في البلاد العربية النفطية فسوف نجد أن هناك ندرة شديدة في البيانات الرسمية . بل إنه حتى في مطبوعات المؤسسات الدولية لا توجد أي إشارة عن بيانات البطالة في هذه البلاد (تقرير التنمية في العالم الذي يصدره البنك الدولي ، تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، ومطبوعات منظمة العمل الدولية . . .)(١٢٢) . وإذا كان غياب هذه البيانات في هذه المطبوعات له ما يبرره في الماضي القريب ، حيث لم يكن للبطالة وجود في هذه البلاد ، خاصة وإنها ذات حجوم سكانية صغيرة ومستقبلة للعمالة الأجنبية ؛ إلا أن الصورة اختلفت الآن، حيث بدأت هذه البلاد تعرف مختلف أشكال البطالة منذ انتهاء عصر الوفرة النسبية لموارد النفط . ويقول تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) الصادر في عام ١٩٩٦ عن التطورات الاقتصادية في المنطقة: «وقد كانت هذه الظاهرة الجديدة نسبيا مصدر قلق لحكومات هذه الدول . وهناك عدة عواملَ تفسر هذه الظاهرة ، من أبرزها عدم مطابقة واقع سوق العمل لرغبات المواطنين الذين يلتحقون بقوة العمل ؛ وتوافر العمالة الأجنبية بأجور منخفضة ، والسياسات الحكومية

جدول رقم (ه ـ ؛) تباين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو قوة العمل في بعض البلاد العربية ١٩٨٠ ـ ١٩٩٤

| متوسط معدل النمو السنوي<br>لقوة العمل ٪ |                                 | متوسط معدل النمو السنوي<br>للناتج المحلي الإجمالي ٪ |                                   | الدولية                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1998-199+                               | 144144.                         | 1446-144.                                           | 199194                            |                                                      |
| 7,3<br>7,4<br>7,7<br>7,0                | 7,7<br>0,7<br>7,7<br>7,7        | <br>1,1<br>1,Y<br>A,Y                               | <br>e,·<br>£,Y                    | اليمن<br>مصر<br>المغرب<br>الأودن                     |
| ٧,٠                                     | ۲,٦                             | ٤,٥                                                 | 7,7                               | تونس                                                 |
| £,Y<br>£,·<br>Y,o<br>Y,T                | 7,V<br>£,1<br>7,0<br>0,9<br>£,£ | 7,7<br>7,7<br>1,4<br>                               | ۲,9<br>۸,۳<br>1,۲-<br>•,9<br>۲,•- | الجزائر<br>عمـــان<br>السعودية<br>الكويت<br>الإمارات |

المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . *تقريبر التنمية البشرية* 1947 ، ص٧٤٤ ، ٧٢٥ ، و ٢٥٩/٢٥٨ .

الرامية إلى كبح توسع العمالة في القطاع العام ، وعدم التناسب حاليا بين أنواع المؤهلات التي يحملها الباحثون عن العمل وبين أنواع فرص العمل المتاحة في أسواق هذه البلاده (١٠١) .

ويضيف التقرير: «ويلاحظ في هذا الصدد أن الإمارات العربية قامت في عام 1947 بطرد أكثر من ١٠٠٠ ألف من الممال المغتربين كافوا يمملون يسمورة غير شرعية في البلد. ورغم ضخامة هذا الإجراء، فإنه لم يخال أي فرص عمل جديدة أمام المواطنين، فمنظم الوظائف التي أخليت كانت من الأفواع لتي لا يوغب فيها المواطنين، (١٠٠٠). ومع ذلك ، فإن قصر قوة العمل على المواطنين (الاستماضة عن العمال الأجنب بالمواطنين) يعتبر حاليا هذا من أهداك التنمية في معشل مول الاجنب بالمواطنين) يعتبر حاليا هذا من أهداك التنمية في معشل مول مجلس التمادان الخليجي . وقد حققت البحرين وعُمان بعض الثقام في الاعتماد على العمالة الوطنية . ولكن هذا التقام مازال محدودا ومقصورا على العمالة الخياص المحتلفة حتى الآن سوى بعض الوظائف الإدارية والكتابية . وسيكون نجاح هذه العملية مرهونا إلى حد يتمكين المواطنين من السكان من اكتساب أنواج التعليم والمهارات بعض الفقائح المؤاض سوق العمل في السنوات المقادمة . أما سياسة إرغام القطاع الخاص على توظيف المواطنين فقد يكون لها تأثير سليس في الأداء الاقتصادي العامل مؤد لا تكون ناجحة في الإحاج اللغوالي (١٧٠).

أما عن صورة البطالة الراهنة في البلاد العربية غير النفطية ، فإن البيانات المتوافرة عنها ، رغم عدم دقتها وتضاربها في بعض الأحيان ، تعد أفضل بكثير من مجموعة البلاد العربية النفطية . وبشكل عام ، من الملاحظ أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها هذه البلاد في الثمانينيات ، وتفاقم ديونها الخارجية في ذاك العقد ، ونتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني فيها وارتفاع معدل نمو قُوة العمل (الوافدين الجدد لسوق العمل) مع وجود حَّالة من الركود الاقتصادي ، فإن أوضاع البطالة فيها قد تفاقمت على نحو شديد ابتداء من النصف الثاني من الثمانينيات ، وحتى كتابة هذه السطور ، وبخاصة تحت التأثير الانكماشي لبرامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي بدأت هذه البلاد مؤخرا في تُطبيقها . فقد أدت سياسات التحكم في عجزً المواَّزنة العامة للدولة ، وخصخصة مشروعات القطاع العام ، وسياسات التحرير المالي والتجاري إلى تفاقم مشكلة البطالة الموجودة أصلا من قبل تنفيذ هذه البرامج على نحو ما أوضحنا سابقا . ويوضح لنا الجدول رقم (٥ - ٥) معدلات البطالة في بعض هذه البلاد خلال الفترة ١٩٨٤ - ١٩٩٣ . ومنه يتضح كيف تفاقمت البطالة في الأردن، التي وصل فيها معدل البطالة إلى ١٨٨٨٪ من قوة العمل في عام ١٩٩١ ، وفيَّ الجزائر ارتفع المعدل إلى ٢٤,٣٪ في عام ١٩٩٣ ، وفي المغرب إلى ١٦٪ في عام ١٩٩٧، وفي تونس إلى ١٥٪ في عام ١٩٩١. وفي جمهورية مصر العربة ، وصل معدال البطالة إلى ١٧٠٪ طبقا النتائج الأولية البحث العملة المينية الفترة (١٩٩٨/١٩٨١ ١٥٠١) ، ومن العربح أن تكون المعدلات أنفة الذكر قد ارتفعت في السنوات الأخيرة ، رسبت تأثير برامج الشبيت والتكيف الهيكلي التي تساع تغييق سياساتها في الأونة الأخيرة ، زوجدا (إأشارة عنا » إلى أن هذا المعدلات تشمل فقط البطالة الساؤة ، ولا تشمل البطالة المقتمة ، ولا مختلف الشكال المتشغيل المناقص Underemployment . ومن المتوقع ، وكما يقول التثبيت الاقتصادي المربي الموحد العام 1941 ، أن يؤدي استمرار تطبيق برامج تلك البرامج وما يرتبط بها من سياسات للتعريق المشكلة وأنه لا يبدو وأن تلك البرامج وما يرتبط بها من سياسات للتعريق المشكلة وأنه لا يبدو وأن تخفيف هذا المعدلات في المستقبل المنظوره (١٨) .

على أن أكثر صور البطالة قتامة في البلاد العربية هي صورة البطالة بين صفوف العمال الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع غزة والقلس الشرقية بالإضافة إلى

جدول رقم (٥ ـ ٥) معدلات البطالة في بعض البلاد العربية المدينة

| المغرب | تونس    | الجزائر | الأردن  | السنوات |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        | 17.4    |         | 0, £    | 1918    |
|        | •••     | 1,7     | ٦,٠     | 1940    |
|        | •••     |         | ۸,٠     | 1947    |
| 12.7   | • • • • | ¥1,£    | ۸,٣     | 1447    |
| 14.4   | • • • • | 17,7    | ۸,۳     | 1944    |
| 17.7   | 14.5    | 14,1    | 1.,4    | 1949    |
| 10,1   | •••     | 19,4    | 14,4    | 144.    |
| 17,8   | 10,0    | ۲۰,۷    | 14,4    | 1441    |
| 17,0   | •••     | ۲۳.۸    | • • • • | 1997    |
|        | •••     | 71.7    |         | 1995    |

٠٠٠ غير متاح

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١٩٦٦ ، ص ١٦٨ .

العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل نفسها). إذ تقدر منظمة العمل العربية معدل البطأة بينهم بحوالي ١٩٧٨ في بناية عام ١٩٩١/١٣ في وقطاع المؤالاً، يوبقع إلى ١٩٥٥ في وقطاع المؤالاً، يوبقع إلى ١٩٥٥ في وقطاع مؤالاً، ويرتفع إلى ١٩٥٥ في المحصار المحصار المؤالاً والمؤالاً في المؤالاً مؤالاً المحصار المؤالاً والمؤالاً في المؤالاً على المؤالاً مؤالاً المؤالاً والمؤالاً والمؤالاً والمؤالاً والمؤالاً المؤالاً والمؤالاً و

والسؤال الآن هو: ما خصائص كتلة البطالة في البلاد العربية غير النفطية؟

ها هنا نجد أن النظرة المتأنية في جموع المتعطلين في هذه البلاد تقودنا إلى استخلاص السمات الأساسية التالية :

١ - ارتفاع نسبة الشباب في جملة المتعطلين، ففي الجزائر نبعد أن حوالي ١٩٦٩ مم من الشباب حوالي ١٩٦٩ مم من الشباب الذين تقل اعمارهم عن ٢٥٠٥ من قد رفض الشيء يمكن ملاحظات في حالة توس، حيث وجد أن ١٩٨٧ من الماطلين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٢٤ سنة طبقا لبيانات عام ١٩٨٨. وفي المغرب تصل النسبة إلى ٤١٪ من إجمالي عدد المتعللين الذين تتراوح أعمارهم فيما بين ١٥ و ٢٤ سنة في عام ١٩٨٩.

٢ - كذلك ترقع نسبة المتطمين في إجمالي عدد المتعطاين. ففي مصر مسبيل المثال توجد أن الأركار من جدلة المتعطلين في عام ١٩٧٧ هم من خريجي الخادي و الجامعات (انظر الشكل ٥ - ١٧). وفي العزائر كان ٢١١/ من الجملة المتعطلين عام ١٩٩١ هم ممن حصلوا على تطبيم متوسط أو ثانوي أو جامعي. وفي المعزب بلغت نسبة المتعطلين معن حصلوا على الشهادة الثانية المحكلون والتعليم المدامي والمهني حوالي £٤٤/ من إجمعلي عدد العاطلين. الغزل الجداوين رقمي (٥ - ١١) و (٥ - ٧).

جدول رقم (٥ ـ ٦) معدلات البطالة حسب مستوى التعليم : حالة الجزائر

.,

|   | 1441 | 1949 | 14/10 | المستوى التعليمي |
|---|------|------|-------|------------------|
| Г | Y£,A | 77.4 | 17,73 | الابتدائي        |
| 1 | ۸,۶۲ | 71,7 | የሌ፣   | المتوسط          |
| ı | Y0,0 | 18,9 | ٦,٥   | الثانوي          |
| 1 | ۸,٥  | ٧.٨  | ٠,٦   | الجامعي          |
|   | 14,1 | 71.1 | ۲۱,۰  | من دونٌ تعليم    |

المصدر: *التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١٩٦٦ ، ص* ١٧١ .

جدول رقم (٥ ـ ٧) معدل البطالة حسب مستوى التعليم عام ١٩٩٤ : حالة المغرب

| النسبة ٪ | المستوى التعليمي               |
|----------|--------------------------------|
| TV.0     | من دون تعليم                   |
| 19,0     | الشهادة الابتدائية             |
| 11,7     | الشهادة الثانوية أو ما يوازيها |
| ٧,٥      | البكالوريا أو الدبلوم الموازي  |
| ٦,٠      | التعليم العالي باستثناء الطب   |
| 1,1      | التعليم العالى مع الطب         |
| 1,1      | الدبلوم الفنيّ .               |
| 11,4     | دبلوم مهني آخر                 |

### ئفس المصدر ونفس الصفحة .

٣ - ومما يلفت النظر أيضا ارتفاع ممدلات البطالة في الحضر بسبب تزايد ظاهرة الهجرة من الريف وتعدد أشكال التشفيل الناقص والعمالة فقيرة المدخل ، وربما كانت الحالة المصرية مثالا على ذلك ، «يت تتوافر عنها بينانت قصيلة حول معدلات البطالة في المحافظات الحضرية والمحافظات البريفية ، وذلك على نحو ما توضعه بينانت الجدول رقم (٥ - ٨).

جدول رقم (٥ - ٨) تفاوت معدلات البطالة بين الريف والحضر في محافظات مصر طبقا لبيانات ١٩٩٣

| معدل اليطالة ٪ |        | معدل البطالة | المحانظــة       |
|----------------|--------|--------------|------------------|
| بالريف         | بالحضر | الإجمالي ٪   | A100             |
|                | 11.1   | 1.,.         | القاهرة          |
| )              | 1+,1   | 1.,1         | الإسكندرية       |
|                | 16,6   | 11,1         | بور سعيد         |
|                | 11,0   | ۱٤,٥         | السويس           |
| 10,0           | 1.4    | 1.,1         | دمياط            |
| 17,7           | 4.0    | ۱٤,٠         | الدقهلية         |
| 11,1           | 17,7   | 17.1         | الشرقية          |
| 1,1            | 17,1   | 11,•         | القليوبية        |
| 1.0            | 17.7   | 11,7         | كفر الشيخ        |
| 11,4           | 17.4   | 14,1         | الغربية          |
| 1,1            | 17.0   | 10,0         | المتوفية         |
| 17,7           | 14.    | 11,1         | البحيرة          |
| ٨,٤            | 17.4   | 11.7         | الإسماعيلية      |
| ٤,١            | 1,7    | ٧,٥          | الجيزة           |
| ۰,۱            | 11.4   | 1,4          | بني سويف         |
| 7,7            | 17,+   | ٧,١          | الفيوم<br>المنيا |
| 1.4            | 17.7   | ٧,٢          | المنيأ           |
| 1,0            | 18,4   | 11.7         | أميوط            |
| V.V            | 17,1   | 10,1         | سوهاج            |
| 6,4            | ٨,٢    | ۰,۷          | تنا "            |
| Y£,A           | 44,1   | 17.0         | أسوان            |
| 1.0            | 17,4   | 10,4         | البحر الأحمر     |
| 17,1           | **     | 177.1        | الوادي الحديد    |
|                | 1,0    | 11           | مرسی مطروح       |
| 19.7           | 4.4    | 14.0         | شمال سيناء       |
|                | •••    |              | جنوب سيناء       |
| 4.1            | 17.0   | 11           | مصر (إجمالا)     |
|                |        | 17.0         | حضر              |
|                |        | 1.7          | نين              |

المصدر : معهد التخطيط القومي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة \_م*صر : تقوير التنمية البشرية* 1410 : القاهرة 1940 : ص 147 .

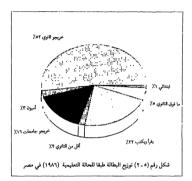

Source: World Bank - "Egypt; Alleviating Poverty during Stractural Adjustment, a World Bank Country Study, Washington D.C., 1991, p 5.

ومهما يكن من أمر، فقد تدهورت أوضاع المتعطلين عن العمل في البادر المربعة في التحدل في البادر المربعة في التحدل ألم الملك ألم المادرية من المعلى أو المهل أو المعلى أو لل مرة ولم المعلى أو المعلى أو لمرة ولم تتوافر لهم أي فرصة للتشفيل ، أو تحت تأثير اتباه الأسعار المحلية نحر الارتفاع ، بسبب إلغاء المنحم وزيادة الضراب غير المباشرة ، وزيادة أسعار منتجات القطاع العام ، وتقليص الإنفاق العام المجهد للخدمات الاجتماعية الضرورية (المبحة ، التعليم ، الإسكان الشعبي . . . ) . كما أن

جدول رقم (٥ - ٩) نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في عدد من البلاد العربية حسب تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

7 199-194.

| الحضر | الريف | الإجمالي | البلد           |
|-------|-------|----------|-----------------|
| ۲.    | 10    | 1٧       | تونس            |
|       | 11    |          | سوريا           |
| 11    | 17    | 17       | الأردن          |
| ۲٠    | 10    | 17       | الجزائر         |
| 11    | 10    | 77       | مصر             |
| ۲۸    | 10    | 177      | المغرب          |
|       | ۲٠    |          | المغرب<br>اليمن |
|       | A.o   |          | السودان         |
|       | ٧٠    | ٦,       | الصومال         |
| 1     | ı     |          | 1               |

(۰۰۰) غير متاحة

المصادر : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ـ *تقرير التنمية البشرية لعام 1918 ،* الطبعة العربية ، ص 132 ـ 170 .

مشروعات الضمان الاجتماعي في هذه البلاد مازالت محدودة وتكاد تفعلي فقط رواتب التفاعد والتأمين الصحبي ، أما إعانات البطاقة فلا رجود لها في أي بلد موبي ، ونتيجة لللك كله فقد تزايدت نسبة عدد السكان الذين بعيشون في حالة فقر شديد ، وهو ما اراه معروضا في الجدول رقم (ه - ٩) الذي يعكس تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .

\*\*\*

# الهوامش والمراجع

- (١) انظر في هذا الموضوع: د نادر فرجاني الهجرة إلى النفط ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت
   ١٩٨٥ .
- (٣) حول أهمية هذه التحويلات والمشكلات التي أثارتها واجع : رمزي زكبي (محرر) : تحويلات العاملين العرب بالخارج ، أثارها ووسائل تنظيم الإفادة منها ، دار الشباب للترجمة والنشر والتوزيع ـ قبرس ١٩٨٧ .
- ا الطريق التي المراقب (T) Ramid Zaki: The Impact of Stabilization and Structural Adjustment Programmes on Human Development, in: United Nations; Sisciand Proceedings of the Expert Group Meeting on "Human Development in the Arab Works, New York, 1995, pp. 125-168.
- (٤) حول معنى الاحتياطيات الدولية ومكوناتها ووظائفها ومستواها الأمثل ، انظر : رمزي زكي ـ الاحتياطيات الدولية والأزمة الانتصادية في البلاد النامية مع إشارة خاصة بالاقتصاد المصري . دار المسئل المسئل المرم. القاهرة ١٩٩٤ .
- (a) يكمي للإحافة بدعى الإفراط الذي حدث في مديونية البلاد العربية فير النطبية أن نعام ان حجم ديون طف البلاد تان في حدود ما لمبارات وكار في مام ١٩٧٠، وقد ترقم إلى ١٥٩ مليار دولار في عام ١٩١٤، ورؤنعت أنهاء خنعة طف المبدون من ١٦، طبار دولار في مام ١٩٧٢ إلى ١٦ طبار دولار في عام ١٩١٤، حضر هذا الركام: جدلول المدونية العالمية لتي ينشرها البنالة لدولي،
- (7) قارنة في طلك دواستا : حكالة البطاقة في معر ، حجم المشكلة ، أصابها ، وشروط أعاميزع عنها ، منشورة في مواحدة ، القابل المواجعة ، القابل المواجعة ، ا
- (٧) انظر في ذلك البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالم ١٩٩٦ ، الطبعة العربية ، ص ١٦٠ .
   (٨) وفي هذا يقول البنك الدولي : ويتعين على الحكومات في بعض الأحوال أن تقوم بتسريح العمال
- () وفي هذا يقول للبنك للدول : ويتمين على المحرّوات في بعض الآحوال ان تقرم بتسريح العمال الزائدين على الحاجة قبل اجراء الخصخصة ، مثلما حدث في إسبانيا ، للسماح لأصحاب المؤسسات الجادد باكبر قدر ممكن من المررثة لإعادة ميكاتها . . . ، راجع في ذلك في المصدر أنف الذكر قرام الهاش ()) الخلاء ، من كه . .

- (٩) قارن : رمزي زكي ـ مشكلة البطالة في مصر . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٧٤ .
- ( ۱ ) انظر : جامعة الدول العربية (وأخوونُ) : التقرير *الاقتصادي العربي الموحد لعام 1918 ، من* ٢٦ . ( ١ ) الرقم ماخوذ عن دراسة وضمتها منظمة العمل العربية عن وضع القوي العاملة قر خصص دول عربية
- (١) الروم ماخود عن دراسه وصحتها متعده معمل معربيه عن وصع معوى همامته في خمس دول عربية
   هي مصر ، سوريا ، الأردن ، فلسطين ، لبنان ، وإشارتنا لتلك المواسة تعتمد على العرض الذي جاء
   في جريدة الرأي العام الكويتية المعادرة في لا يونيو ١٩٩٦ ، ص ١٠.
- (۱۲) انظر . جامعة الدول العربية (وأخرون) التقرير الاقتصادي العربي العوحد 1417 مصدر سبق ذكره ، ص ۲۲ .
- (٣) ومع ذلك ترجد يمض الشفارات الإحصائية من البطالة في هذا فياراد . فبشلاء نبيد أن والإحصاءات الشابية المعلمية التي يصنونا مستوق النقد الدولي شهرياء قد التاريخ في امد اعتادها الأخيرة ، إلى أن ممثل البطالة في البحرين تكان الآخية في المترة 1841 - 1942 وترتبع في كان مرز قد العدار في الفترة 1841 - الطرفي طلك:
- IMF. International Financial Statistics, Feb. 1997, p. 116.

  (١٤) انظ: اللحنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسبا (الإسكوا): نظرة على التطورات الاقتصادية في
  - . ١٤) انظر : اللجنة الا تنصاديه والا جنماعية طربي اسيا (الراسخوا) . نظره عنى النظورات الا لتصاديه و منطقة الإسكوا في عام ١٩٩٦ (تقرير أولي) ، الأمم المتحلة ، نيويورك ، ١٩٩٦ ، ص ٨ .
    - (١٥) نفس العصدر السابق ، ص ٨ .
    - (١٦) المصدر نفسه ، ص ٨ .
- (۱۷) انظر دراستنا : مشكلة البطالة في مصر . . ، مصادرسيق ذكره ، ص ۱۳۳ . (۱۸) انظر : جامعة الدول العربية (وأخرون) - التقرير *الاقتصادي العربي الموحد* ۱۹۹۱ ، مصدر سبق ذكره ، ص ۲۳ .
  - دروه ؛ ص ٢٠٠٠. (١٩) انظر الدراسة التي قامت بها منظمة العمل العربية المشار إليها في الهامش رقم (١١) أعلاه .
  - (٢٠) انظر الدراسة التي قامت بها منطقة المعلق العربية المصار وليه في الهامس رام (١١) المدد. (٢٠) حسب القدير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1911 ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٩٠.
    - (٢١) نفس المصدر السابق ، ص ١٨٩ .
- (٣) يشير علم الاجتماع الامريكي جيريمي ويفكين في كتابه القيم انهاية العمل 1919 أبي أنه هناك خطرا ينهلد حوالي ٣٠ أكد عامل فلسليني يعتقدون إلى الحواتي الاسواليان في مواسم المسهدة . حيث يقوم معهد الهنامة الوزائية وهند من العلماء نقد اثورة عامل الوون المبريع الذي يمكنه أن يعمع المحصول من خطوط العزاج مع قدرته على التعييز بين المعراة التانيف الوائيتانهاي الورسة في التأنيف الورانيان إلى حزى ، أنظر:
- Geremy Riffen: *The End of Work*, op. cit., p. 115. ۱۲۲ - ۱۲۸ مصدر البیانات: ا*لتقریر الافتصادی العربی الموحد* ۱۹۱۲ ، مصدر سبق ذکره ، ص ۱۲۸ - ۱۲۲ (۲۲



- 107 -

الباب الثاني تفسير البطالة في الفكر الاقتصادي



#### مقدمـــة

## نوافذ متعددة لرؤية مشكلة البطالة

كانت البطالة ، ولا تزال ، من أبرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي رافقت النظام الرأسمالي عبر مساره التاريخي الطويل ، وكانت ، ولا تزال ، تمثل أحد التحديات الأساسية الشاريخي الطويل ، وكانت ، ولا تزال ، تمثل أحد التحديات البحث في الهذا النظام ، ولهذا لم يكانة مهمة ومتميزة في تاريخ الفكر الاقتصادي على اختلاف مدارسه واتجاهاته ، وقد كانت مداد القضية ـ تحديدا ـ مجالا لصراع فكري كبير بين هذه المدارس والاتجاهات ، وهو المتحادية ، في المراسات الاقتصادية كوت تعت معطلام الدورات الاقتصادية خواص ، باحتباراً أن أهم ملاحم هذه الطورات الاقتصادية تحييد الشام الاقتصادية المدارس الاقتصادية تحييد المسابد الدورات التي تصيب الشابط الاقتصادي القائم على المبادرات التي تصيب النشاط الاقتصادي القائم على المبادرات القوية وأليات السوق ، هو النشاط الاقتصادي القائم على المبادرات القوية وأليات السوق ، هو التظارات الدورية وأليات السوق ، هو التغليات الدورية التي تصيب التظارات الدورية التي تصيب التظارات الدورية التي العمالة .

ولما كان عالمنا المعاصر يعاني ، وكما رأينا في الباب الأول ، من استفحال البطالة وصعوبات مكافحتها ، فإن منطق التحليل يعلي علينا ونحت تتنافري بالمحت أزمة البطالة ، أن نمرض أولا لأهم المدارس الاقتصادية التي تصدت لتفسير البطالة ، ولن يكون هذا ترفا فكريا أو إمانا منا في «الاكاديمية» . ذلك أن رسم أي سياسة لمكافحة البطالة لإبد أن تقوم على نظرية ما لتفسير البطالة وأسبابها . ويقدر ما يكون فهمنا النظري للبطالة سليما ، تكون سياستا ملائمة وفعالة للتصدي

لها. وعليه؛ فإن هذا الباب سوف يتناول، بالتحليل المناسب، عرض أهم وجهات نظر المدارس الاقتصادية في البطالة، بدءا بالمدرسة المدارس الاقتصادية في البطالة، بدءا بالمدرسة الكراسيكية، والمدرسة الماذية، واللميزالية العديثة وما تقرع عنها من التجاهات معاصرة. والهدف من وراء ذلك، هو فتح نوافلد متعددة للمعرقة، نظل منها على واقع البطالة في عالمنا المعاصر، وهي نوافذ تتح لا الدي المالة من زوايا مختلفة و بأدوات تحليلية متباينة، ومن مواقف اجتماعية متعددة،

\*\*\*

# المبحث السادس تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي

تعتبر المدرسة الكلاسيكية Classical Schoot انفسل مدارس الاقتصاد السياسي قاطبة ، التي كان ألها إسهام واضع ومتكامل في تحليل مشكلة البطالة في انتظام الراسمةيي . ويرجع السبب في ذلك إلى أن الاقتصاديين الكلاسيك كانوا بعدال البعد السياسي أهدية كبيرة في تحليلهم ، وهو البعد المنات مرافقة مركزة في تحليلهم ، وهو البعدان والميادة مركزة في التخول ولهذا فقد كانت مسائل توزيع المنخل والمعراع الاجتماعي حول هذا التوزيع ، دورر الحكومة ، والمصالح الطبقية المتعارضة . . كانت كلها ضمن الموامل المناخلية ، محرات المتحليل ، وهي المسائل التي مصتبيعة مناما من التحليل في المعرسة النيوكلاسيكية في مرحلة تالية . ولمن اهتمام الاقتصاديين الكلاسيك بالبعدين الاجتماعي والسياسي في الظاهرة الاقتصادية ، هو الذي يقسر لنا لماذا احتلت مشكلة والسياسي في الظاهرة الاجتماعي متحليلهم باعتبار أنها أكثر المشكلات إثارة الاجتماعي اللاضطيابان الاجتماعي والسياسية .

كما أن هذا الأفضاية التي ميزت تحليلهم لمشكلة البطالة عما عداها من مدارس أخرى ، ترجع إلى أن تحليلهم قد انصب على الأجل الطويل Long-Pun بالمشكلة السكانية ، ويترازى رأس المال والنمو الأقصادي ، وبلطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي ، وبما سيؤول إليه النظام الرأسمالي في الأجل الطويل . أما في المدارس الاقتصادية الأخرى ، كما سنرى على صفحات هذا الكتاب ، فقد كان اهتمام أغلبها منصبا ، في المكان الأول ، على الأجل القصير وما يحدث فيه من تغيرات صغيرة .

كذلك تعود أهمية المدرسة الكلاسيكية في رأينا إلى أنها تمثل في الحقيقة النقطة التي بدأت منها جميع الاتجاهات الفكرية في الاقتصاد السياسي . إنها بمنزلة النبع العظيم الذي ارتوت منه جميع المذاهب والمدارس الاقتصادية ، على الرغم من تنوعها واختلافها . فقد كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي هو المجرى الرئيسي الذي تفرعت عنه المدرسة النيوكالسيكية ، سواء في صورتها المبكرة الأولى (المدرسة الحديّة Margenalism) ، أو في صورتها المعاصرة (المدرسة النقدية Monetarism) . كما أن الاقتصاد الماركسي قد أحد عن الاقتصاد الكلاسيكي أهم منجزاته ، ثم وقف منه موقف النقد وانتهى إلى نظرة مخالفة لما ذُّهب إليه الكلاسيك ، وخصوصا في مجال قوانين الحركة التي تحكم مسار النظام الرأسمالي. هذا فضلا عن أن المدرسة الكينزية keynesian التي ظهرت بظهور «النظرية العامة في التوظف والنقود والفائدة؛ في عامّ ١٩٣٦ ، وظلت في صعود مستمر حتىً محنتها في بداية السبعينيات ، قد أقامت رؤيتها في تحديد مستوى الدخل والتوظف واليات التوازن في النظام الرأسمالي على أنقاض الاقتصاد الكلاسيكي بعد محنته وانهياره أبان أزمة الكساد الكبير (١٩٢٩ - ١٩٣٣) . أضف إلى ذلك ، أنه في خضم الأزمة الخانقة التي تخيم حاليا على الاقتصاد الأكاديمي الرأسمالي، ثمة محاولات تبذل الأن للعودة مرة أخرى إلى تعاليم الاقتصاد الكلاسيكي ، وبحاصة تعاليم ديفيد ريكاردو . بل هناك الأن ما يسمى بالريكارديينَّ الجدد Neo - Ricardian كتيار فكري حديث أخذ في التكون ويضم عدداً كبيرا من الأنصار(١) . كما أن الكتابات النيوكالسيكية المعاصرة، وحاصة ما يعرف بالمدرسة النقدية أو بمدرسة شيكاغو

Chicago School ، تكاد تردد ما قاله الكلاسيك منذ أكثر من مائتي عام ؛ على الرغم من البون الشامع للإطار التاريخي الذي ظهر فيه الفكر الكلاسيكي والإطار الراهن للرأسمالية المعاصرة .

# البنيان الفكري للاقتصاد الكلاسيكي:

وحتى يمكن الإحاطة بموقف الاقتصاديين الكلاسيك من مشكلة البطالة والوسائل التي اقترحوها لعلاجها ، رمما يكون من المفيد لنا أن نرسم أولا إطارا اسريعا للمناخ المام الذي ظهر فيه هؤلاء الانتصاديون ، وكيف أثر هذا المناخ ، عموما ، على نظرتهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وما أهم ملامع بنيانهم الفكري الذي شيدوه على أساس منطقي متماسك .

وبداية تجدر الإشارة ، إلى أنه حينما ظهر الاقتصاد السياسي الكلاسيكر) في النصف الثاني من القرن الثانين عشر ، كانت التطورات كلما تسريقي مصلحة الطبقة الشابية مواوانية المساعدة ، فقد تعاظم الدور الذي كلما تسريق مصلحة الطبقة المسلمي الراسمالي (الذي يقوع على التخصص وتقسيم المعنى ، والإنتاج بغرض البيع) ، وتمت الغلبة للدور الحاسم الذي أصبح يقوم به وأس المال الصناعة . لا الزراعة ولا التجازات مي المجال الرئيسي للحصورات على المبال الرئيسي للحصورات على الأرباح ، ومن ثم المجال الأسامي والواسع للاستفدار . وقد حقق رأس المال المسناعي أنذاك توسعة غين الناتج لقومي بعد المال المسناعي أنذاك توسعا ضخما وزيادة سريمة في الناتج لقومي بعد تنبع عن ظلك المؤرة التي حدثت في وسائل النقل والمواصلات ، وما تنبع عن ظلك من من اتعاليم المساعية على المستوى المعاشية الرأسمالية على المستوى المعاشية الرأسمالية على المستوى المعاشية ، كما استولت الطبقة الرأسمالية على المستوى المعاشية ، كما استولت الطبقة الرأسمالية على المستوى المحكم في أكبر بلدين أوروبيين ، وهما إنجلتار وفرنسا . وفي ضوء ذلك الحكم ذلك الحكم في أكبر بلدين أوروبيين ، وهما إنجلتار وفرنسا . وفي ضوء ذلك الحكم ذلك المحكم المحكم في أكبر بلدين أوروبيين ، وهما إنجلتار وفرنسا . وفي ضوء ذلك

سرعان ما بدأ الفكر الاقتصادي يستجيب لكل هذه التطورات ، برغم أنه استغرارات ، مرغم أنه استغرق مائة عام قبل أن يصبح على وعي تام بالثورة التي كان يشهدها ألك . وأصبح الإنتاج ـ لا التفاول . هو موضوع الاقتصام الرئيسي لللفكر الاقتصادي . وأعيدت صباغة مشكلة الثورة والقيمة ، وأجيب عليها من جديد في ضوء التغير الذي حدث في الكيان الاقتصادي والاجتماعي ، تتيجة للزخف السريع للنظام الرأسمالي الصناعي .

إن الظروف الموضوعية الجديدة التي خلقتها الثورة الصناعية ، وما ترتب طيها من مشكلات اقتصادية واجتماعية ، كانت في الواقع في حاجة إلى وكتر جديد يمكس هذا الواقع المسلمية ، كانت في الواقع في حاجة إلى ويستجيب لمتطلبات نموه ، ويكون في لوقت نفسه ، عاملا من عواصلا الإقطاعية والامتيازات التي كانت مقرة لرجال الإقطاع ، ومحادية القيود المنتبقية من مرحلة الرامسالية المتعادية والتقطيق التحادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والتنفية المتعادية المتعادية

والحق أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد ساهم ، في حدود منجزاته العلمية وتتاتجه النظرية وما ترتب طبها من سياسات عملية ، في تعضيد بدايات حركة التقدم المعجتمع الراسمالي العنناعي ، فأنه ـ في التحليل الأخير ـ كان يحاول أن يكتشف أنسب الظروف ، أو بتعبير ادق القرائين والقرى الاجتماعية التي تحكم الإنتاج الراسمالي . وقد وصل بالفعل لي اكتشاف كثير من هذه القوانين . وكان إطاره الفرارة وكوري ومضمونه الاجتماعي والأيديولوجي انعكاسا صريحا لوعي الطبقة الرأسمالية الجديدة . ومن هنا ، لم يكنُّ من المصادفة - على سبيل المثال - أن يتوصل الاقتصاديون الكلاسيك إلى اقتناع تام ، بأن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في عصرهم تؤخر وتعوق نمو قوى الإنتاج(١) ، ولهذا يتعين تعييرها . وكأنوا يقصدون بذلك كل العلاقات والروابط والقوانين التي تحد من نمو تراكم رأس المال ، مثل جمود نظام الطوائف الحرفية ، وسلَّبية وتخلف المؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي خلقها المجتمع الإقطاعي ، والقيود الاحتكارية ، ونظم الامتيازات والتدخلات الحكومية التي كانت سائدة من مرحلة الراسمالية التجارية . لقد أدرك الكلاسيك ، أن الاقتصاد السياسي ، ليس هو العلم الذي يدرس الإنتاج وعملياته فحسب؛ ولكنه العلم الذي يدر س العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد خلال عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع المادية . وبعبارة أخرى ، كانوا يدركون أنه مطالب بدراسة البناء الاجتماعي للإنتاج واكتشاف القوانين العامة التي تحكم تطوره . ومن هنا قادتهم هذه النظرة الموضوعية إلى دراسة التناقضَّات المُوجودة بين طبقات المجتمع خلال عملية إنتاج وتوزيع الثروة . ليس عجيبا إذن إن كانت المشكلة الأساسية التي شغلت أبحات ريكاردو حتى مماته هي مشكلة التوزيع ، أو بعبارة أخرى ، مشكلة الصراع الطبقي حول تقسيم النّاتج الاجتماعي ومدى تأثير ذلك في حركة تراكم رأس المال . وفي ذلك يقول ريكاردو في رسالة بعث بها إلى روبرت مالتس : إن الاقتصاد السياسي ليس بحثا في طبيعة الثروة وأسبابها ، وإنما هو دبحث في القوانين التي تعين على تقسيمٌ ناتج الصناعة بين الطبقات التي تشترك في تكوينه، (٥) .

هكذا إذن تحددت المهمة التاريخية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي . . .

وفي ضوء هذه المهممة ، والسعي لإنجازها ، أقام الاقتصاد الكلاسيكي بنيانا نظريا كاملا ، يقوم على مقدمات فكرية محددة ، ذات علاقات مشتركة ، ولهذا انتهى إلى نتائج منطقية ، سليمة من الناحية الشكلية ، ونحن وإن كنا في هذا المبحث سنهتم بمعوفة موقف الاقتصاد الكلائميكي من قضية البطائة في النظام الرأممالي ، موفقة بإن منظم التحليل المعلي يتضي منا أن تعرض ، ولو بشكل سريع ، الدعائم المكرية لهذا الاقتصاد والتي اعتبرت كليجهات لا تقبل النقائم ، حتى يمكن الإلمام بطبيعة الخيوط المكرية التي ربطت بين نظرتهم إلى مناثر الأعرب حيث إن تفسيرهم ينظرتهم إلى مناثر الأعرب حيث إن تفسيرهم بعدا ، تعرض من تفسيرهم ونظرتهم المراد الاخيرى ، وبشكل موجز جدا ، تعرض فيها يلي خلاصة مرتزة حول هذه الدعائم ، مع إهمال الاختلافان الثانوية التي نشأت بين الاقتصادين الكلاسيك .

١ ـ اعتقد الكلاسيك أن هناك قوانين طبيعية خالدة ، تتحكم في تسيير أمور الطبيعة والكون والمجتمع . وقد أخذ الكلاسيك هذه الفكرة من مدرسة الطبيعيين (الفزيوقراط) . وهذه القوانين ذات طابع صارم ومطلق ، لا يستطيع الفرد أو الدولة أن يغيرها ، أو أن يخرج عن منطق الإدعان لها . وفي حالة تجاهل هذه القوانين ، أو محاولة الخروج عنها ، أو تغييرها ، فإن الطبيعة تقف ضد ذلك . وما تلبث أن تولد من ذاتها قوى مضادة ، تعيد تصحيح الأوضاع على النحو الذي يعيد سريان هذه القوانين . والأمر الجدير بالتنوية هنا ، أنَّ الكلاسيك كانوا يضفون على القوانين الاقتصادية التي اكتشفوها ص*فة الموضوعية* ، بمعنى أنهم نظروا إليها على أنها تحدث مفعولها في النشاط الاقتصادي بصورة مستقَّلة عن وعي الناس وإرادتهم. والحق أن ذلك كان يعد مكسبا علميا مهما في مجال العلوم الاجتماعية ، . التي كانت تسيطر عليها التفسيرات المثالية والميتافيزيقية في فترة العصور الوسطى . ولكن يتعين علينا أن نقرر هنا أن الكلاسيك قد فسروا هذا الطابع الموضوعي للقوانين الاقتصادية من وجهة نظر مثالية . حيث إنهم بدلا من أن ينظروا إليها على أنها نتيجة غير مقصودة ، ومترتبة على أفعال البشر خلال نشاطهم الاقتصادي ، كانوا يرون فيها نتيجة لتأثير قوى أعظم من البشر ، وهي قوانين الطبيعة الخالدة والقوى الخارقة فيها(٦) .



ادم سمیث

٢ \_ أمن الكلاسيك بفكرة الحرية الاقتصادية بوصفها دعامة أساسية . للنشاط الاقتصادي ، وإطارا ضروريا لتحقيق التقدم الاقتصادي . والحرية هنا تشمل : حرية التجارة ، الداخلية والخارجية ، وحرية العمل ، وحرية التعاقد ، وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي . وقد بلور الكلاسيك أفكارهم حول الحرية الاقتصادية في الشعار الشهير الذي يقول: «دعه يعمل . . دعه يم) Laissez Faire.. Laissez Passez ، الذي أطلقوه كصرخة مدوية في أي وجه من وجوه التدخل الحكومي . والحقيقة أن فكرة الحرية الاقتصادية التي دافع عنها الكلاسيك بلا هوادة ، كانت أعظم سند لرجال البورجوازية الصناعية الصاعدة . فحرية التعاقد ، مثلا ، كانت تعنى بالنسبة لهم ، حرية الرأسمالي في استخدام العمال وأن يدفع لهم من الأجور ما يتماشي مع قوانين العرض والطلب في سوق العمل ، دون أن يتقيد بما تفرضه عليه الحكومة أو نقابات العمال من مستويات للأجور . وقد رفع الكلاسيك فكرة الحرية الاقتصادية إلى مستوى القانون الطبيعي ، الذي ظنوا أنه يتماشى مع طبيعة النفس البشرية ، الباحثة دوما عن مصالحها الذاتية . وقد وجدت البورجوازية الصناعية في الأهمية التي خلعها الكلاسيك على الحرية الاقتصادية والسوق الحرة غير المقيدة ، المبرر النظري الذي كانوا بحاجة إليه ليقفوا أمام المحاولات الأولى التي قامت بها الحكومات بهدف علاج الأحوال الاجتماعية المتدهورة في بدأية نشأة الرأسمالية الصناعية(١٠).

٣ - وانطلاقا من فكرة الحرية الاقتصادية ، افترض الاقتصاديون الكلامية أن بسود الكلامية أن المنافقة الكلامية أو الحرة هي الإطار الذي يتعين أن يسود في جهاز السور والمنافضة الكاملة ، التي هي نقيض الاحتكار ، هي جهاز يستم بخاصية Table ، هي حجاز يستم بخاصية Table ، وذن أي حاجة إلى تنظيم نفسه Self - Regulator دون أي حاجة إلى تنظيم نفسه الأفراد .

وهذا الجهاز له وظيفتان أساسيتان في تسيير أمور الاقتصاد القومى ، وهما (<sup>(۱)</sup> : □ الوظيفة الأولى، تتمثل في أن المنافسة الكاملة(١) تعمل على تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية على مختلف المجالات ، على النحو الذي يوفر للمجتمع السلع التي يحتاج إليها ، بالكميات الملائمة التي يرغب فيها ، وبالأثمان التي هو على استعداد لأن يدفعها . فمن خلال المنافسة الكاملة يتلقى المنتجون طلبات المستهلكين ويعملون على تنفيذها ، وسوف تسود السوق أسعار تنافسية تعكس مستوى الإنتاجية والتكلُّفة الحقيقية . فإذا أخطأ المنتجون ، على سبيل المثال ، في زيادة إنتاجهم من سلعة ما ، بشكل يزيد أو يتعارض مع رغبات المستهلكين ، فإن نتيجة ظلُّك تكون هي زيادة المخزون السلعي ، وهبوط الأسعار ، وتدهور الربح وانحفاض دخول المشتغلين في إنتاج هذه السلعة ، الأمر الذي يجبرهم في الفترات القادمة على تقليل الإنتاج فيحتفي فائض العرض (المخزون السلعي غير المرغوب فيه) ويعود التوازن للكميات المعروضة والمطلوبة وتستقر الأسعار . ويحدث النقيض لو أن المنتجين قرروا إنتاجا أقل من طلب المستهلكين ورغباتهم ، حيث تميل المخزونات إلى الانخفاض السريع ، وترتفع الأسعار ، وتزيد الأرباح وترتفع دخول المشتغلين في إنتاج هذه السلعة ، مما يغريهم بزيادة الإنتاج في الفترات القادمة ، فيحتفي فاتض الطلب ، ويعود التوازن من جديد للكميات والأسعار . ومعنى ذلك إذَّن ، أنه عن طريق جهاز السوق القائم على المنافسة الكاملة يكون المجتمع قد غير توزيع موارده الاقتصادية على النحو الذي يتناسب مع رغبات المستهلكين . . وكما تنظم السوق التنافسية الكميات المثلى للسلع ، فإنها تقرر أيضا الأسعار التنافسية المثلى التي تعكس مستوى الإنتاجية والتكلفة الحقيقية . فالمنتج الذي يطالب المستهلكين بثمن لسلعته يزيد على الحد الواجب الذي يغطي التكلفة ويحقق هامش الربح العادي (الطبيعي) سوف يجد نفسه بغير مشترين ، إذ سيصبح في إمكان المستهلكين الحصول على نفس السلعة من منتج آخر بسعر أقل . وهكذا لا يستطيع المنتج الفرد أن يؤثر في أسعار السوق. فأسعار السوق تتحدد آليا ، طبقا لما تقضى به قواعد العرض والطلب .

□ أما الوظيفة الثانية التي تحققها المنافسة الكاملة فهي أنها تنظم توزيع الدخول على الأفراد الذِّين اشتركوا في العمليات الإنتاجية . فإذا كانت الأرباح والأجور في صناعة ما تزيد على المستوى العادي أو الطبيعي ، فسوف يغري ذلك رجال الأعمال والعمال على الدخول إلى هذه الصناعة ، إلى أن يزيد الإنتاج ، وتنخفض الأسعار والأرباح والأجور ، وتعود إلى مستواها الطبيعي أو العادي. أما إذا كانت الأرباح والأجور في صناعة ما أقل من مستواها الطبيعي أو العادي السائد في الصناعات الأخرى ، فسوف يؤدي ذلك إلى خروج رأس المال والعمال من هذه الصناعة ، فينخفض الإنتاج ، وترتفع الأسعار والأرباح والأجور إلى مستواها الواجب . على هذا النحو نظر الكلاسيك إلى جهاز السوق القائم على المنافسة الكاملة على أنه الجهاز الساحر الذي ينظم نفسه بنفسه ، وأنه في صوء فاعلية هذا الجهازيتم توزيع وتخصيص الموارد ، وتتحدد كميات الإنتاج ، وتتعين الأسعار والدخول بطريقة مثلى . وأن أي اصطراب يحدث في هذا النظام ، فإن ثمة قوى طبيعية مضادة لا تلبث أن يفرزها هذا الجهاز بطريقة تلقائية ، لتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي . قد يستطيع الفرد أن يفعل ما يتراءي له في السوق . ولكن إذا شاء أن يفعل ما لا ترضى عنه السوق ، فسوف يدفع ثمن ذلك غالبا . ولما كان الرجل الاقتصادي Homo Oeconomicus الذي افترض الكلاسيك وجوده في التحليل ، هو رجلا رشيدا وعاقلا(١٠) ، فإن المنطق يجعلنا نتصور أنه سوف يتصرف طبقا لما تمليه قواعد السوق التنافسية . والحق أن إيمان الكلاسيك بفاعلية المنافسة الكاملة كانت تتماشى آنذاك مع مصلحة رأس المال في العمل دون فرض أي قيود عليه . وكان افتراض المنافسة الكاملة يتماشي أيضا مع طبيعة النظام الرأسمالي في مراحل نشأته الأولى ، حينما كان المصنع صغيرا ، وكانت العناصر الاحتكارية لم تتكون بعد . وكانت الاسعار تتقلب صعودا أو هبوطا ، تماشيا مع تغيرات الطلب والعرض . وظن الكلاسيك أن المبادئ التي رسموها عن الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة هي قواعد السلوك المثلى التي سيسير عليها دوما النظام الرأسمالي ، لأنها قواعد تدفع النظام إلى النقطة التي يحصل عندها المجتمع على أفضل وضع ممكن .

٤ \_ والنتيجة المنطقية التي انتهى إليها الكلاسيك من وراء الإيمان المطلق بالحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة ، هي أنه لا تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . إذ إن الفرد حينما يسعى إلى تحقيق مصلحته الذاتية ، منطلقا في ذلك من تعظيم منفعته الخاصة ، فإنه يحقق .. دون أن يدري . مصلحة الجماعة . وقد نظر الكلاسيك إلى مصلحة الجماعة كما لو أنها حاصل الجمع الحسابي للمصالح الفردية . فالفرد المستهلك يحصل على الخبز من الخباز، وعلى القماش من النساج، والفواكه من الفلاح ، ليس لأن هؤلاء يفكرون ويعملون بدافع المصلحة العامة ، وإنما المصلحة العامة تتحقق من خلال سعي هؤلاء لتحقيق مصالحهم الشخصية . ومن هنا أمن أدم سميث بوجود ما أسماه دباليد الخفية) التي تحرك شؤون المجتمع وترتب أوضاعه على نحو منسجم ومتوازن . والحق أن إيمان الكلاسيك بالتوافق الموجود بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الذي تحققه اليد الخفية كان انعكاسا صريحا للوعى الطبقي للبورجوازية الصناعية الصاعدة ، التي رأت في هذه المقولة تبريرًا نظريا كافيا جعلها تقف ضدأي محاولة تبذلها الحكومة لتصحيح الأوضاع والتناقضات الحادة التي شهدتها مجتمعات أوروبا في مرحلة التحول إلى الرأسمالية الصناعية (البطالة ، الفقر ، الغلاء ، استغلال النساء والأطفال ، زيادة الجريمة . . . ) . إذ نظروا إلى هذه الأوضاع والتناقضات على أنها بمنزلة الألام التي تصاحب عملية الولادة ، وأنه لا سبيل لتجنبها ، وأنها ذات طابع عابر . كان لسان حالهم يقول : دعوا السوق وشأنها ، فهي تعمل من تلقاء نفسها على إيجاد التنافس بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، وهي كفيلة بتصحيح أي وضع خاطئ ، وأن أي تدخل حكومي أو نقابي إنما يعرقل سريان (قواعد اللعبة) ويحدث الاضطراب في ساحتها . وهكذا ، رفعوا مصلحة رأس المال إلى مستوى مصلحة الجماعة .

ه - وفيما يتملق بالأجور ، اعتقد الكلاسيك في ما يسمى وبقانون 
الأجر الحديدية (ron Law of Wages ، يصنف أن أجور المعال تتحدد 
وتستقر في الأجل الطويل عند مستوى أجر الكفائي (Subsistence Level أجر الكفائي 
إلى ظلك الأجر الذي يكاد يكفي لإعاشة المعال وأسرهم ، ومعا يمكنهم 
من تجديد وجيسهم 1978 على حد تعبير ريكارون نفسه . وأجر الكفاف 
هنا يتحدد بدوره ، ، أساسا ، بمستوى أسعار السلم الغذائية الزراعية ، فإذا 
ارتفعت أسمار هداه السلم ، كان من الضورون إن ترفع معها الأجور 
الشغلية ، والمكس بالمكس إنها . ومعنى ظلك ، أنهم عبورا عن مستوى 
أجر الكفاف بمعدلات حقيقية وليست نفلية .

على أن متوسط الأجر في الأجل القصير يتحدد، مسعودا أو هبوطا، بحسب حركة النشاط الاقتصادي ، فلو كان الاقتصاد القومي يعر بعرحلاً توسع ، حيث تنزايد الاستثمارات ومعدلات النعو ، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على عنصر العمل ، وترتفع الأجور فوق مستوى الكفاف . ويحدك المكمل أو أن الاقتصاد القومي يعر بعرحلة الكماش ، حيث من المتوقع أن ينتخفص الطلب على عنصر العمل ، وتندهور الأجور . وكان آدم سميث ، ومن يعده جيمس ستورارت مل ، قد ذكر أن ستوى الأجر يعتمد على ما ينتصمه وجال الأعمال من موارد من أجل الحصول على المعال ؛ وإن يستمسه وجال الأعمال من موارد من أجل الحصول على المعال ؛ وإن Mage على عدد الممال ، وأن ذلك المخصص يزداد في فترات الرواج ويقل في فترات الانكماش .

على أن النقطة المهمة في نظرية الكلاسيك عن الأجور، تتمثل في أنهم افترضوا أن هناك مرونة تامة لنغير عرض المعل ـ في الأجل الطويل ـ تجاه التغيير الذي يعدل في الأجوار الخال المعقبقية ، فوق مستوى الكفاف ، لاي سبب من الأسباب ، فإن ظلك يؤدي إلى زيادة زيجاتهم لوطئول ، إلى زيادة عرض عمر الأجلية المعالمية عن عرض عمر الأجل الموليل ، إلى زيادة عرض عمر عرض عصر العمل في سوق العمالة ، فتيهذا الأجور مرة أخرى إلى مستوى

أجر الكفاف. وكان روبرت مالتس Thomas R. Maithus والربت - 1711) المحافف ويمان روبرت مالتس Authus وإنما أن زيادة عدد الله جوزي مهمينة العمال ، وإنما المدفوع المسكان ، أوإنما المدفوع المسكان ، أوإنما المدفوع المسكان ، أوإنما والأخلف ، فإن نظلك يؤدي إلى تفخيي أمراق يقمي أمر تقص التغذية بين العمال ، وإلى رتفاع معدل الوفيات بينهم ، ومن ثم تقل المسل ، فترتفع الأجرو مرة أخرى يستقر عند مستوى المكافف، ومعنى ظك ، وزيمانته والمسلم ، فالامراق من المسكل المكافف المسكلة حساس جمال المكافف المسكلة تحديث في مستوى الأجر الحقيقي للعمال ، وقد افترض الكمان المسلم ، وقد افترض الايمان الملكة الماملة تستهلك ولا تدخير ، أي أنه لا يوجوانية المساملة مستمهلك ولا تدخير ، أي أنه البروجوانية المساملة استمهلك ولا تدخيرى تتسلح البروجوانية المساملة المنافق ، ومرة أخرى تتسلح البروجوانية المساملة المساملة المساملة المسلمة المساملة المسلمة المسلمة

١- وفيما يتعلق بالقضية السكانية ، أخذ الكلاميك عن روبرت مالتين نظرته التشائدة واللاز إنسانية إلى السكان التي تؤل بال شغة مباقا السكان يوجد بين نمو السكان ونمو الموارد الخذائية ، حيث يتزايد السبة متوالية هنسية (١/١٤,١٠ . . . . الغ) في حيث أن الموارد الخذائية تتزايد بنسبة متوالية حسابية (٢/١٠,١ . . . . الغ) . وقد نظروا إلى الخيامة على أنها قانون طبيعي ، فو صغة مستقلة عن طبيعة النظام اللاجتماعي القائم . وقد ترتب على هذا القانون نتيجة مهمة تسلحت بها البورجوائية في صراعها مع المجلة المحاملة ، وهي أن مشكلات البطائد والمقرز إنما هي مشكلات حتمية لا ذنب لاحد فيها . وفي هذا الخصوص يقول روبرت مائتين : والسبب الرئيسي للفقر الدائم لا صلة له بطريقة الحكمة ، فليس في مسائلاتهم بالمعلم والخذاءة"أن العمل المقائدة والمعلى الإعلامة أمين العمل الفقراء (ويس للفقراء الويس للفقراء الويس الملكية ، فليس في سائلة علم الوعلية المن العمل الفقاء (وليس للفقراء الويس للفقراء الويس للفقراء الأن مائتس من الفقاء إذن بتكاثرهم إنما يحلبون لا نفسهم الشقاء ، ولهذا كان مائتس من

أشد المعارضين لقانون إغاثة الفقراء ، لأنه رأى أن إعانة الفقراء لا يكون من نتيجتها إلا تشجيع الكسل والزواج وزيادة النسل .

ومنا تنبغي الإشارة إلى أن إصرار ماتس على إلغاء قوانين إغاثة المقراء لم يكن راجعا في الحقيقة الي إينانه بعدم جدوى هذا القانون في علاج المنكلة المقواء القانون فو تأثير غير مطلوب في علاج الداخلة المقانون في المنافعة القانون أوجاء القانون أرجاء القانون أرجاء القانون أرجاء القانون أرجاء إلى ما كانت تمتقده البورجوازية الصناعية من أن تلك الإعانات التي يقررها إلى ما كانت تمتقده البورجوازية الصناعة وتراكم رأس المال، نظرا لما يلازمها من زيادة الفرائب المفروضة على رجال الأعسال، ونظرا لما يلازمها من موارد تلعب إلى تدويل استهلاك العمال العاطيل والققراء (١٠٠٠). ويضاف إلى ذلك أن البورجوازية كانت تمتقد وتردد أنذاك ، أن قوانين إغاثة النقراء إننا تعمل على تشجيع الكسل والبطائة ، وتؤدي إلى تفضيل المقراء العاطلين الإعانا على العمال باجر منخفض في الإعمال الشاقة بالمصانع، وفي ظل

٧ - وفيما يتعلق بقضية الربع Rent ، استقر الفكر الكلاسيكي على الأخد بما توصل إليه ويقيد بكاردو في هذا الخصوص ، حيث نظروا إلى الأخد بما توصل إليه ويقيد بكاردو في هذا الخصوص ، حيث نظروا إلى استخدام قرى الأرض الطبيعية التي لا تفنى ولا تستهلك ، وهو يتشا على التنو والتفاوت في خصوبة الأراضي . وهو يتشا عن المناز والتفاوت في خصوبة الأراضي . وهو يتضا عدم الأصحار إلى سماء المناز المناز المناز الأصحار إلى مسابل لهذا الارتفاع . ذلك أن زيادة أسمار السلم الزراعية (لذي تؤتي إلى ظاهرة الرباع) إنما تمود إلى زيادة عدد السكان ، واضطرار الشي المحتمع إلى زراعة أراض أقل خصوبة . ولما كان إنتاج هذه الأراضي يتضعق بتكلفة متوسطة مرتفعة ، إذا ما قورت بالتكلفة المتوسطة في يتضع تغلي تكليف الإناضي المحتمع لابد أن يدفع أسمارا مرتفعة نغلي تكليف الإناضي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ في الأراضي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ في الأراضي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ في الأراضي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ عي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ عي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ عي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ عي الجديدة الألؤ خصوبة ، ومن هنا يتنتم تغلي تكليف الإناخ عي الألؤ المتحدد المتعربة ، ومن هنا يتنتم تعلق تكليف الإناخ عي الإناخي الجديدة المتعربة ، ومن هنا يتنتم تعلق تكليف الإناخ عي الإناضي الجديدة الإناضي المتحدد الإناضي المتحدد الإناضي المتحدد الإناضي الجديدة الإناضي المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد الإناضي المتحدد الإناضي الجديدة المتحدد المتحدد



ديفيد ريكاردو

أصحاب الأراضى الخصبة القديمة بهذا الارتفاع ويحققون ريعا تفاضليا . ولما كانت أجور العمال تتحدد على أساس أسعار السلع الزراعية الغذائية ، فإن ارتفاع أسعار هذه السلع يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أجور العمال النقدية . ونظرا لأن ارتفاع أسعار الغلال ، التي تشكل المكون الأساسي في سلة الاستهلاك الضروري للعمال ، كان يفرض قيدا على إمكانات تراكم رأس المال في الصناعة ، لأن مستوى الأجر يحدد مستوى الربح ، وهذا الأخير يحدد مستوى التراكم ، الذي هو أساس النمو عند الكلاسيك ، فإن نظرية مالتس في السكان أعطت بطريق غير مباشر \_ ولم يكن في وعي مالتس حينما صاغ هذه النظرية \_ سلاحا نظريا في يد الطبقة البورجوازية الصناعية للمطالبة بالسماح بحرية استيراد الغلال والغاء الجمارك المفروضة عليها ، حتى تنخفض أسعار الغلال بالداخل ، وتنخفض ، من ثم ، نفقات المعيشة ، وبالتالي الأجور . ولا يخفى أن تخفيض أسعار الغلال هو أمر كان يتعارض مع مصلُّحة طبقة الملاك التي كان مالتس يدافع عنها . وقد بلغت ذروة انتصار البورجوازية الصناعية في هذا الخصوص في نجاحها عام ١٨٤٦ بإسقاط قوانين الغلال التي كانت تنص على فرض ضريبة جمركية على واردات الغلال من خارج بريطانيا . وبذلك تمكنت البورجوازية الصناعية من إحراز نصر عظيم على طبقة أصحاب الأراضي ، ونجحت من خلال ذلك في إحداث تخفيض واضح في أجور العمال.

٨ - وفيما يتعلق بالإنتاج والظروف التي تحكمه ، أمن الكلاسيك بأهمية العمل الإنساني ودوره الخلاق في صنع الثرة . وقد كانت أول عبارة ورقع المسلم الإنساني ودوره الخلاق في صنع الثرة . وقد كانت أول عبارة روزة الأمم» . الاسلام عند أن العمل السنوي لشعب من الشعوب يمثل الرصيد الذي يمكن هذا الشعب من الحصول على السلم الضرورية والكمالية التي يستهلكها سنويا ، والتي تأتي كنتيجة مباشرة من هذا العمل أو نتيجة مباشة منتجات هذا العمل أو نتيجة مباشة منتجات هذا العمل أو نتيجة هم الدور الدورة ومصدرها الرئيسي بصفة عامة . والحق ، أن تقرير هذه الفكرة

كان يمثل في رأي الكديرين خطوة مهمة في تطور الفكر الاقتصادي . فلم 
تعد الثروة ، باعتبارها طاهرة اجتماعية ، تتشل في كعبة اللهب والفقية ، 
كما اعتقد أنصار المدارسة الميركانتيلية ، ولم تعد محتلة فقط في العمل 
الزراعي كما زعم الفزيوقراط ، بل في العمل الإنساني المنتج بصفة عامة . 
وقد خصص لام سميث جزءا كبيرا من تحليله لبيان الموامل التي تتحكم 
في التعاية كعيد الناتج لأي أمة . وقد قاض له صميث في شرح وتعليل 
في النهاية كعيد الناتج لأي أمة . وقد قاض له صميث في شرح وتعليل 
الموامل المي تحدد مستوى إنتاجية العمل ، وبلوها في النهاية في 
لتخصص وتقسيم العمل ، وأن إمكانات التخصص وتقسيم العمل توفيه 
بدورها على مدى اتساع حجم السرق وحجم رؤوس الأموال المستشرة .

على أن أهم وأخطر ما أمن به الكلاسيك في مجال الإنتاج هو قانون الغلة المتناقصة Law of Diminishing Returns الذي وضع فكرته الأولى المفكر الفرنسي ترجو . وهذا القانون ينص على أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج ـ بعد حد معين ـ لا تتناسب مع الزيادة التي تحدث فيّ استخدام عنصر العمل أو رأس المال . فمثلا ، إذا شئنا أن نزيد من حجم الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة عدد العمال أو الآلات ، فإن الأراضى الزراعية بعد حد معين تصل إلى حد «التشبع» ولا تؤدي الزيادة في استخدام عنصر العمل أو رأس المال إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنفس النسبة ، وإنما بنسبة متناقصة ، بل يتجه الإنتاج بعد حد معين إلى الانخفاض . وقد سيطر هذا القانون على فكر الكلاسيك سيطرة شديدة . وكان الظن في بادئ الأمر أنه ينطبق على الزراعة والمناجم فحسب . ولكن ما لبث الاقتصاديون الكلاسيك أن أضفوا عليه صفة العمومية والانطباق على جميع ضروب النشاط الاقتصادي (٥٠٠ . وانطلاقا من هذا القانون كان مالتس ، ومعه في ذلك ريكاردو ، يرى أن قدرة الأراضى الزراعية على الإنتاج إنما هي قُدرة محدودة للغاية ، وتشكل بالتالي قيدا على النمو السكاني . والأمر الجدير بالملاحظة هنا ، أن الإيمان بقانون الغلة

المتناقصة كان يعني بشكل مباشر إهمال عنصر التقدم الفني ومدى إمكان زيادة الإنتاج من طويق التحسينات التكنولوجية ، رغم أن عصر الكلاسيك قد شهة نموا كبيرا في تحسن فنون الإنتاج ، والحق ، أن الكلاسيك قد نظروا إلى هذه التحسينات التكنولوجية على أنها ، عبر الزمن ، ذات طابح مؤتف في مواجهة صرامة انطباق قانون الغلة المتناقصة .

٩ - وفيما يتعلق بنظرة الكلاسيك إلى النقود ويرفائقها ، فقد نظروا إليها على أنها مجرد وسيط التبادل وأداة للحساب وتسوية المعفومات ، وأسقطوا تماما من اعتبارهم وظيفتها كأداة للاحتوار وللاكتئاز . وقد اعتقدوا فيما يمكن أن يسمى بمذهب وحياد القودة في الشساط الاقتصادى . فألقود مجرد عربة تحصل عليها القيم الانجاطية إلى الأسواق . وأقاموا لا تحليفه في هذا الخصوص كما لو أن الاقتصاد القرمي اتتصاد عيني ، لا رجود للنقود فيه . فهي مجرد ستار Vell رفيق تختفي وراهه الأشياء والمتغيرات الحقيقة ، وإناء عند التحليل يجب نزع هذا الستار روزية الأشياء متعلى الأثنياء على حقيقتها . ومع ذلك ، كانوا يعتقدون أن للنقود دورا مهما في تسهيل أداد الشاط الاقتصادي . فهي أشبه هبائزيت» الذي يوضع بين الجزاء الآلي .

أما فيما يتعلق بالتقلبات التي تحدث في قيمة النقرد ، أي في قوتها الشارد ، أي في قوتها الشراعة فقد أمن الكلامييك بمحدة ما تلعب إليه نظرية كمية النقرد Phay نظرية كمية النقرة و Phay نظرية كمية النقرة طبية ، وتنص على أن التغير في قيمة النقرد يتناسب عكسيا مع التغير في كميتها . فكلما زادت كمية النقود معدل أكبر من معدل زيادة الإنتاج ، تدهورت فيمتها لارتفاع ستوى الأسعار . والنقيض بالنقيض . لكنهم في صدد إيمانهم بهذه النظرة الذي يؤدي إلى التغير في قيمتها النظرية كابار يتعتدون أن التغير في كمية النقود الذي يؤدي إلى التغير في قيمتها للطبح المساودات نبتى بلا تغير . وكان الإيمان بهذه النظرية عاملاً اسسادياً في تبرير المخاطرة لأسادياً في تبرير المخاطرة في تبرير المخاطرة في تبرير المخاطرة لأبر التغير في كمية النقود الذي عامل السادياً في تبرير المخاطم لأثر التغير في كمية النقود على مستوى الدخل والتوظف .

وأما عن سعر الفائدة فقد نظروا إليه على أنه ظاهرة عينية وليست نقلية. فهو يتحدد بتلاقي منحنى عرض المدخرات ومنحنى الطلب عليها (الاستثمار). وقد كانت وجهة نظر الكلاسيك في تبرير ظاهرة سعر الغائدة هي أنه ثمن للتضحية بالاستهلاك لحاضر رغم قلزة الفرد عليه . ووبمبارة أخرى ، هو ثمن الانتظار والحرمان من الاستهلاك الجازي . وبناء على القراض وجود والرجل الاقتصادي، الرشيد في التحليل ، لم يتصور الكلاميك إمكان قيام الأفراد بالاكتناز والمتعليل أمكان قيام الأفراد بالاكتناز والمائدة بلا مبرو عقلاني .

١٠ ـ أما فيما يتعلق بموقفهم من نظرية القيمة فقد اعتنق الكلاسيك النظرية الموضوعية في القيمة التي تعزو قيمة السلعة إلى حجم العمل الإنساني المبذول في إنتاجها ، حياً كان أم ميتا . وقد وجدوا في هذه النظرية حاجتهم الملحة التي كانوا يبحثون عنها لكي يفسروا بطريقة محددة وموحدة ، الشروط التي تحدد علاقات التبادل السلعي وتوزيع الناتج الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة . وذلك ما يوضح لنا الأحمية القصوى التي كان يخلعها آدم سميث وديفيد ريكاردو على مسألة البحث عن مقياس ثابت للقيمة ، لا يؤدي إلى الفوضى في المعاني والمفاهيم عند التحليل . ذلك أنهم بعد أن فرغوا من حلَّ لغز القيمة ، أي التفرقة بين القيمة الاستعمالية Value in Use والقيمة التبادلية Exchange Value ، كان يعنيهم بعد ذلك إيجاد معيار لتفسير قيمة السلع بعوامل كامنة في السلع ذاتها (أي عوامل موضوعية) بعيدة عن نطاق العوامل النقدية في السوق . ومن هنا جاءت تفرقتهم المهمة بين الثمن Price والقيمة Value . فالثمن الذي هو بمنزلة التعبير النقدي عن قيمة السلعة لا يمثل إلا ثمنها الاسمي Nominal Price ، ولكنه لا يمثل ثمنها الحقيقي (١٦) Real Price . كان أدم سميث ، ومعه في ذلك ريكاردو ، غير مقتنع باتخاد النقود كمقياس للقيمة الحقيقية ، وذلك لأنَّ النقود تتقلب قيمتها بين فترة وأخرى ، وتعتمد في تقلباتها على كمية الذهب والفضة في التداول (طبقا لنظرية كمية النقود) . ولهذا استقر الكلاسيك على استبماد صلاحية السعر النقدي لأن يكون مقياسا للقيمة ، وانتهوا إلى أن حجم العمل الإنساني المبذول في إنتاج السلم هو أصلح المقايس للتعبير عن القيمة الحقيقة للأشياء ، وعلى ذلك ، فإن علاقات القيم التباطية للسلم تتم وفقا لحجم العمل المبذول في إنتاجها .

11 - وفيما يتعلق بالتجارة الدولية ، فسر الكلاسيك قيامها بسبب التفاوت في النفقات النسبية وليست المطلقة (١٧) ، وأنها تؤدي إلى زيادة التقدم الاقتصادي والرفاه بين الدول ، نظرالما يتمخص عنها من تقسيم مطرد للعمل ، واتساع في حجم الأسواق، ومن تخصص في الإنتاج، وهي الأمور التي تجعل كل دولة تنتج تلك السلع التي تتميز فيها بميزة نسبية . على أن تحقيق تلك المزايا رهن باتباع سياسة حرية التجارة ، فيجب ألا تتدخل الحكومات في مجال الاستيراد والتصدير. ظك أن حرية التجارة كفيلة بأن تصحح ما عسى أن يحدث من اضطراب في الميزان التجاري من خلال ما تحدثه من تغيرات في مستوى الأسعار والدخل والتَّوظف داخل الاقتصاد القومي ، وذلك على نحو تلقاتي. ولا يهمنا أن نتعرض لتفسير ذلك (١٨٨) ، وإنما نود فقط أن نشير إلى الدلالة المهمة التي انطوت عليها سياسة حرية التجارة أيام الكلاسيك وأهميتها في تشغيل العمالة . وفي هذا الخصوص يقول البروفسور الإنجليزي ليونيل روبنز L. Robbins : «إن الاقتصاديين الكلاسيك في إنجلترا عندما كانوا ينادون بحرية التجارة كسياسة عامة ، لم يكن ذلك على أسأس أن حرية التجارة أمر صروري لمصلحة العالم ، وإنما كان ذلك لمصلحة بلدهم فقط، (١١) . فقد كان التبادل المقترن بحرية التجارة ، والذي انطوى أنذاك على نوع معين من تقسيم العمل الدولي ، يتم في إطار من النمو اللامتكافئ بين بريطانيا والدول الأخرى . ومن المعلوم أنه حينما يكون النمو غير متكافئ ، بما يعكسه ذلك من تفاوت واضح في تطور قوى الإنتاج وفي مستوى إنتاجية العمل الإنساني ، فإن التبادل لابد أنَّ يكون غير متكافئ ، ويتمخص عن ذلك خسارةً واضحة للدول ذات النمو الأقل (٢٠) .

١٧ ـ أما عن التوازن الخارجي ، فقد أمن الكلاسيك بنظرية التوازن التلقائي الذي يتحقق من خلال حركات خروج ودخول الذهب إذا ما طرأ أي اختلال في ميزان المدفوعات (بالقائض أو المجز) ، وحتى نفهم ذلك ، علينا ان نشير إلى أنه في الفترة التي ظهر فيها الاقتصاد السياسي الكلاسيكي سادت في الحالم قاملة المقاصدة القاصدة تمني أن هناك علاقة ثابتة بين قيمة النقود خاط اللواة وبين ما تحتويه من مني أن علينا عمين ، ويضلما صادت هذه القاصدة كانت هناك حرية في استيراد وتصدير الفحب ، وساد أيضا مبدأ حرية التجارة . ولهذا ما فان عندما صادت هذه القاصدة كانت أسمار الصرف بين المملات جدا ، هي حدود ضيقة ولهذا ، هي حدود ضيقة با مي حدود ضيقة با مي سور التعادل مضافا أليه مصارف الله الموافقة المنافقة ، ولا تتمامات ، وبناء على مقد الشروط التي السحوت على التحديد بكن المحالات منافقة المنافقة المنافقة الشروط التي السحوت عدا أي إنتحاداً في ميزان الاختلال مضافا إلى مي سيزان الدخوعات ، فإن الاختلال المنافقة بن الإنكار التحالال في ميزان الاختلال . ويناء على التحديد التي حدولا بنيجة لهذا الاختلال في ميزان الاختلال .

فمثلا ، إذا كنا إزاء حالة عجز في ميزان المدفوعات ، نتيجة لأن البلد استورد أكثر معا صدر ، فإن ذلك يعني أن طلب المقيمين على المعلات الاجتبية يكون أكبر معا صدر أخل فلك يعني أن طلب المقيمين على المعلات الأجنية يعبل لأل البلد . ومن هنا ، فإن زيادة طلب المقيمين على المعلات الأجنية يعبل لأل يرق صحره مقومة بالمعلة المحلية ، وإذا تجوارز هذا السعر (أي سعر المسرف) سمر لتعادل أو التكون هناة المحلية ، وإذا تجوارز هذا المعرب من هذا البلد إلى البلاد الأخرى ، فإنه يكون من مصلحة المستوردين داخل هذا البلد إلى البلاد الأخرى ، فإنه يكون من مصلحة المستوردين داخل هذا البلد الأخرى ، (وهنا يكون من مصلحة المستوردين داخل هذا البلد عند حد خروج الذهب) ، ولما كانت كمية النقود المتداولة في الما المقادل تتوقف على حجم الذهب ، لأن المثال النقادي على ناعد الذهب لذي الموادي إلى خفض كمية النقود المتداولة في سبب نقص القطاء الذهبي لذي السلطان المقادية ، وسيؤدي نقصان كمية

النفود المتداولة إلى حدوث موجة من الانكماش بالاقتصاد القومي ، حيث يتخفض المسترى العام للأسعار (طبقا لنظرية كمية النفود) ، وتقل الأرباح ، وتتخفض الاجور ، وتزواد البطالة ، وتقل معدلات الشخيل . بيد أن ذلك بعني أن السلح وضع عؤقت . قحيدا تتخفض الأسعار المعدلية ، فإن ذلك يعني أن السلح المواحية (المنتجة محليا) سوف تصبح رخيصة نسبيا عن أسعار السلح المستوردة ، فيؤدي ذلك إلى زيادة طلب المقيمين على منتجاتهم المعلية ، ولهذا تقل الورادات . ومن ناحية أخرى ، يؤدي انخفاض أسحار السلح المحلية ، من المتوازية ، والمناس المعلمية ، إلى توايد طلب الأجاب بالمخارج عليها ، ومن معنا تميل صادرات البلد نحو التزايد . وعلى هذا التحو نجد أن الورادات تعيل النقطان بينما تتجه الصادرات نحو التزايد . وحيثلا يحقق السيزان التحيل المتازلة للتزايد ، ويرتفع المستوى العام الأصعار ريتقارب مع الأسعار التقارب مع الأسعار التعميد القومي توازنه والمنفود من خلال الموجة الانكمائية التي يستعيد الاقتصاد القومي توازنه المفقود من خلال الموجة الانكمائية التي يستعيد الاقتصاد القومي توازنه المفقود من خلال الموجة الانكمائية التي يستعيد الالاسمار الإمراز،

أما إذا كتا إزاء حالة فاتض في ميزان المدفوعات، نتيجة لأن البلد قد صدر أكثر مما امتورد، فإن الأمور تسير داخل الاقتصاد القومي على نحو مناقض لما سبق. ففي هذا الحالة سوف يعدف فاتض في الميزان التجازي، مما يعني إن طلب الأجانب على المعلة المحلية للبلد أكبر من طلب المقيمين بهاا البلد على المعلات الإجنبية. ومنا تؤدي زيادة طلب الأجانب بالخارج على العملة المحلية للبلد في المنافض إلى ارتفاع سعرها مقومة بمعلات بلادهم ، وإذا تجازه هذا السعر ثمن التعادل أو التكافؤ مضافا إليه مصاريف نقل وتأمين للمهم من البلد الأجنبية إلى هذا البلد فسوف يكون من مصلحة الأجانب شراء اللهم من داخل بلادهم وتصديره إلى هذا البلد على للبلد ليستبل بالمعلة المحلية عند سعر التحادل (وبلك يكون هذا البلد علمه التقود ، بسبب زيادة الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية . ومن هذا تحدث موجة تضخمية (طبقالمنطق نظرية كعبة النقود) ، ويرتفع المستوى العام موجة تضخمية (طبقالمنطق نظرية كعبة النقود) ، ويرتفع المستودة ارخص للأصحارات التواجد . وفي نفس الوقت نسبيا من السلع المحلية أغلى نسبيا من مستوى الأسعار العالمية ، فيقل الطلب الخارجي طبها . ومن هنا تعيل الصادرات للتقصان . وعلى هذا النحو تزيد الوائدات وتتخفض المسادرات ، فيحدث عجز بالمحروات المتجارية يعوض يعوض المناتف الذي حدث في بداية الفترة ، وعجود المحب للخروج مرة أخرى ، وتخفض الأسعار من جديد إلى أن تتناسب مع الأسعار العالمية . وبهذا الشكل الشكل وتتخفض الأسعار من جديد إلى أن تتناسب مع الأسعار العالمية . وبهذا الشكل ي دلت في بدايل أن تتناسب مع الأسعار العالمية . وبهذا الشكل ويكون الاقتصاد الغربي قد الشكل يكون الاقتصاد العربي قد الشكل ويرتب تشاهد المعالمية . وبهذا الشكل ويكون الاقتصاد العربي قد الشكل ويرتبع نشاء المعالمية . وبهذا الشكل ويكون الاقتصاد العربي قد المتعاد الميكون الاقتصاد العربي قد الشكل ويكون الاقتصاد العربي قد الشكل ويكون الاقتصاد العربي قد المتعاد الميكون الاقتصاد العربي قد الميكون الاقتصاد العربي قد الميكون الاقتصاد العربي قد التعاد العرب الميكون الاقتصاد العربي الميكون الاقتصاد العربي قد الميكون الاقتصاد العرب الميكون الاقتصاد الميكون الاقتصاد العرب العرب العرب العرب الميكون الاقتصاد العر

ودلالة ظلك كله ، هي أن لبلد يجب أن يكون مستعدا على المؤام لتقبل إجراءات المرامت Adjustment Processes عاصد أي اختلال في توازنه الخارجي ، فقبل حدون الانكماش والبطلة وتدهور الأجور والأرباح في حلة العجز ، وأن يرتضي تعريض اقتصاده القومي لموجة من المضاضخ موحاء الاستقرار التغذي إذا ما حلن فائض ، شريطة أن يُسعم ينخول وخورج اللعب بحرية تامة .

## مشكلة البطالة عند الكلاسيك:

عرضنا فيما تقدم أهم ملامح البنيان الفكري الذي شيده الاقتصاديون الكلامسيك. وسنلاحظ الآن ، أن موقفهم من مشكلة البطالة كان في المحقيقة مشتكا من هذا البنيان . وقبل أن نوضح ظلك تنبغي الإشارة أو لا ، إلى أن الكلامسيك قد أمنوا في مجال التواون الاقتصادي السام General على المحلولة والتقصادي السام Equilibrium بما يسمى يقانون ساي للأمواق Tradition أو يقانون المنافذ . وكان هذا القانون ينمن على أن كال عرض سلعي إنما يخافك على المنافذة . وكان هذا القانون ينمن على أن كال عرض سلعي إنما يخافك على الملاملة Supply Creates its own Demand ، وذلك على أماس أن السلع المعروضة بالأسواق إنما يتم بتاطها بسلع آخري آ<sup>77</sup> . وهذا

القانون يوحي لنا ، بأننا إزاء اقتصاد عيني ، لا مكان فيه للنقود . إذ إنه في الاقتصاد العيني نجد أن التبادل (المقايضة) إنما يعني أن عملية البيع وعمليةً الشراء تتمان دفعة واحدة ، بمعنى أن البيع (العرض) مرتبط بالشراء (الطلب) ولا ينفصل عنه أبدا . وبهذا الشكل ينطبق فعلا قانون ساي . أما إذا أدخلنا النقود بعين الاعتبار في عملية التبادل ، فالأمر لابد أن يُحتلف . ذلك أن دخول النقود كوسيط للتبادل يؤدي إلى نتيجة خطيرة ، وهي أنها تفتت عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى . حيث تنفصل عملية البيع عن عملية الشراء . فمنتج السلعة هنا حينما يبيع سلعته يحولها أولا إلى نقود، وبعد هذا فقط يستطيع شراء سلعة أو سلع أخرى . لكن أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه باع شيئا ما . ومن ثم فإنه إذا قدر لبعض منتجى السلع أن يقوموا بالبيع دون الشراء في نفس الوقت ، فإن ذلك يعني بالنسبة للاخرين توقيفا للبيع . وكلما زادتُ الفترة التي تنقضي بين عمَّلية البيع وعملية الشراء ، استفحل الأمر ، ومن هنا تظهر إمكانية حدوث الأزمة (٢٤). ومع ذلك ، فإن الكلاسيك لم يروا أي تعارض بين إدخال النقود في التبادل وبين سريان قانون ساي للأسواق. وأمنوا بما قاله ساي في هذا الخصوص من «أن تعميم استعمال النقود في المعاملات في الجماعات المتمدنة لا يغير شيئًا من جوهر المسالة ، وأنه إذا أردنا أن نكون فكرة عامة عن الحياة الاقتصادية فيجب أن نصل عمليتي البيّع والشراء ، وإن فصلت بينهما فترة من الزمن ، ونهمل استعمال النقوده(°) .

ا رغم صموية الاتفاق مع هذه الحجة الضعيفة ، فإن ظلك في الحقيقة كان يتماشى مع الرؤية العامة التي نظر بها الكلاسيك إلى وظافف المقود في الحياة الانتصادية ، فهي عندهم مجرد وسيط للتبادل وأداة للحساب ، وأمدار اطفاعها كاداة للاحتار أو للاكتار (كمخزل للقيمة) .

وعموما ، فإن الإيمان بقانون ساي للأسواق كان يعني لدى الكلاسيك أن العرض الكلي للسلع والخدمات يتساوى دائما مع الطلب الكلي ، ومن ثم ليس من الممكن حدوث أزمات إفراط إنتاج عامة . وفحين يحصل الإنتاج ، يستدهي القيام به ، توزيع دخول نقدية على عناصر الإنتاج ـ من عمل ورأس مال وطبيعة (أرض) ـ ويتكرن من مجموع هذه الدخول الوانعة نفقة الإنتاج الكلية . وعندما تحصل عناصر الإنتاج على هذه الدخول فإنها تنفها كلها في المحصول على المنتجات التي سبق إنتاجها ، بحيث تكون قيمة الطلب على المنتجات مساوية تمام المساراة مع نفقة إنتاجها ـ بما في ربح المنظمين ـ ويحيث تقو الدخول لتي وزعت في صورة نفقات إنتاج الي أرباب المشروطات في صورة طلب على السلع . وهكذا بستمر دورة الإنتاج الحراض والطلب بلا انقطاع (٢٠)

وتأسيسا على قانون ساي ، فإن التوازن الاقتصادي العام لدى الاقتصاديين الكلاسيك هو توازن التوظف الكامل. فهو الوضع العادي والمألوف والطبيعي ، وأن أي توازن يكون دون مستوى التوظف الكامل لجميع الموارد الاقتصادية والبشرية هو توازن غير مستقر . ومعنى ذلك أنهم أفترضوا التساوي الدائم بين الادخار والاستثمار ، واستحالة حدوث البطالة على نطاق واسع . فلو حدث ، مثلا ، أن كان عرض المدخرات في السوق النقدي والمالي أكبر من الطلب عليها ، أي تُزيد على الاستثمار، فإن ذلك يؤدي - طبقا لقوانين العرض والطلب - إلى انخفاض سعر الفائدة . وحينما ينخفض سعر الفائدة ، ينقص بالتالي عرض المدخرات ، إلى أن يتوازن حجمها مع حجم الاستثمار . ويحدث النقيض في حالة زيادة الاستثمار على الدخار ، حيث يرتفع سعر الفائدة ، وتزيد المدخرات ، إلى أن تتساوى مع حجم الاستثمار . أما إذا كانت هناك بطالة بين العمال ، بمعنى أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه ، فإن علاج ذلك يكون سهلا من خلال انخفاض الأجور . حيث تؤدي البطالة إلى إيجاد تنافس بين العمال للحصول على فرص التوظف، مما يجعلهم يقبلون أجورا أقل . والأجور الأقل تعنى انخفاضا في تكاليف الإنتاج ، وانخفاض تكاليف الإنتاج يؤدي إلى زيَّادة الأرباح لدَّى رجال الأعمال ، ومن ثم تزيد حوافزهم على زيادة الإنتاج(٢٧) ، وبالتالي زيادة الطلب على العمال . . إلى أن تختفي البطالة بين صفوفهم . ومعنى ذلك ، ببساطة شديدة ، هو أن الكلاسيك قد افترضوا أن علاج البطالة إنما يتأتى من خلال مرونة تغير الأجور بالانخفاض في إطار الآليات التي توفرها المنافسة السارية في سوق العمل .

هذا التوازن المستقر الذي يتحقق عند مستوى الشغيل الكامل لجميع موارد المحجم وهن إذا بمدت مورد النجر المستجانها لما تعليه المحتصع وهن إذا بعرض المنافل التيجة المجمد العرض والطلب، ومن منا فإن المتتجة المجمد التي وصل إليها الكلاميك في هذا الخصوص ، هي ضرورة عام تلخل المولة في جهاز الأمسال وضرورة تجنبها لوضي أي تشريعات من شائها تحديد مستهات الأجور، وأن والخام المنافل المنافل المنافل المتفالية (الأمن الداخلي والخامات العالمية) كما استخطى لكلاميك أيضا، أن تقابل المعالمية على المنافل يتخلى أن هذا النوع والأ فإن الأمور صوف تضطرب ويصحب علاج المطافلة . ولا يخفى أن هذا النوع المنافلة المنافل المنافل في الحرية المنافلة المنافل والمنافل في الحرية والمنافلة الكلاميك في الحرية والمنافلة المنافلة المنافل المنافل المنافلة الم

ولكي نوضح رؤية الكلاسيك في تأثير جمود الأجور- أي علم تحركها نحو الانتخاض في حالة رجود باللة . دعنا لنظر الشكل رقم (٣- ١) الذي سنقيس في على المحور الرأسي معلن الأجر ، ولمال المحور الرأسي معلن الأجر يا ولمال المحور الرأسي معلن المطلب ، والمنحنى DB إلى الخلب على المعمل ، والمنحنى DB إلى عرض العمل ، في طل الرسم يتحلد الأجر التوازين عندما بائتي منحنى الموض عند النقطة E . وعندالله تكون الكمية التوازينية للموض العمل من المال وسبب تشريع سنته الحكومة ، قد ارتفع مصدل الأجر إلى OW2 ، في هذه الحالة سنجد أن عرض المعل ، عند هنا المحالة وسبب تشريع سنته الحكومة ، قد ارتفع مصدل الأجر إلى OW2 ، في هذه الحالة سنجد أن عرض المعل ، عند هنا المعملة الجند للأجر ، يساوي المسافة EW4 في حين أن طلب رجال المعمل عامد مدا يا

هناك فائض عرض Excess Supply ، أو بتعبير أدق ، وجود بطالة ، تقدر بالمسافة E'F ، وبناء عليه ، لو شئنا أن نقضي على هذه البطالة (أو فائض عرض العمل) فلابد ، من وجهة نظر الكلاسيك ، أن نخفض الأجور .

بيد أن الكلاسيك ؛ وإن كانوا قد استبعدوا من تحليلهم إمكان حدوث أزمات إفراط الإنتاج العامة ، وبالتالي استحالة حدوث الكساد أو البطالة على نطاق واسع ، فإنهم ، مع ذلك ، لم يستبعدوا إمكان حدوث *البطالة الاختيارية* ، وهي البطالة التي تنشأ أتفضيل العمال التعطل عن أن يقبلوا

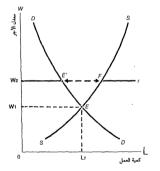

شكل رقم (٦ ـ ١): نشوء البطالة بسبب جمود الأجور عند الكلاسيك

الأجور المنخفضة السائلة ، ولكن في جميع الأحوال توجد فرص للتوظف 
تكفي لتشغيل العمال ، القادرين على العمل والرافيين فيه ، عند مستويات 
الأجور السائلة . كما أنهم لم يسقطوا من التحليل إمكان حدوث البطالة 
الهجزئية التي يمكن أن تنشأ بفعل الأخطاء التي ربعا يقع فيها رجال 
الإعمال ، عند التدير أحجام الطلب والإنتاج أو نتيجة لتغير أفواق 
المستهلكين ، ومع ذلك ، فقد اعتقد الكلاسيك أن البطالة الهجزئية ، الموقع 
تمكس ممها أزمات إفراط إنشاج جزئية ، سوف تقضي على نفسها 
بنفسها من خلال توافر مرونة الأسعار والأجور .

إذا تصورنا ، مثلا ، أن صناعة ما ، ولتكن صناحة الأحدية ، قد حدث فيها أزمة إفراط إنتاج ، وقد حدث فيها أزمة إفراط إنتاج ، وقد كنيد على حجم الطلب على الأحدية بالسوق ، فإن ذلك يعني ، أنه يوجد في هدة حجم الطلب على الأحدية بالسوق ، ولكن ، لما كان الاقتصاديون المسئلة فانفى موضى الوضع العادي للاقتصاد القومي هو وضع التوظف الكلاسيك قد افترضوا أن الوضع العادي للاقتصادية فإنه في شوء هذا القرض لا يمكن لفائض المرض الذي حدث في صناعة الأحدية أن يظهر الأعلى حساب نقص المعرض (أز يحبارة أخرى : وجود فائض طلب الأعلى صناعة أخرى ، ولتكن صناعة الحداية النبطية المجادية .

#### والان . .

لنرّ كيف تُفضي المنافسة الكاملة ، وما تنطوي عليه من مرونة تامة لتغيرات الأسعار والأجور ، إلى علاج مشكلة البطالة التي ظهرت في صناعة الأحذية واستعادة التوازن المفقود بين كميات العرض والطلب في تلك الصناعة وفي صناعة الحقائب الجلدية .

أول ما نلحظ في هذا الخصوص ، هو أن وجود فائض العرض في صناعة الأحلية سوف يترجم في شكل مخزون سلمي غير مرغوب من الأحلية المنتجة ، مما يعطل من دورة رأس المال ويؤدي إلى تذهور الربح في هذه الصناعة . وحتى

يتلافي المنتجون في هذه الصناعة هذا الوضع ، فإنهم سوف يقبلون انخفاض أسعار الاحذية حتى يشجعوا المستهلكين على شراء المزيد من هذه السلعة . بيد أن انخفاض الأسعار سوف يجر معه انخفاضا في الأرباح ، وهو الأمر الذي يدفعهم ـ بالتأكيد - إلى تحفيض حجم إنتاجهم في الفترات المقبلة . وسيترتب على ذلك ، بداهة ، انخفاض طلب رجال الأعمال على عمال صناعة الأحذية ، فتنتشر بينهم البطالة وتنخفض أجورهم . وسيؤدي قرار المنتجين بتخفيض حجم إنتاج الأحذية إلى اختفاء فائض عرض الأحذية ، إلى أن تتوازن الكميات المنتجة والمعروضة مع الكميات المطلوبة ، وتستقر الأسعار من جديد . أما في صناعة الحقائب الجلدية فإن الأمور فيها ستسير على نحو مخالف لما حنث في صناعة الأحذية . فوجود فائض الطلب سوف يؤدي إلى تناقص المخزونات السَّلعية بسرعة ، وإلى ارتفاع أسعار الحقائب ، ومن ثم إلى زيادة الأرباح . ولا شك أن زيادة الأرباح سوف تغرى المنتجين في تلك الصناعة على العمل على زيادة إنتاجهم في الفترات القادمة. ومن هنا يتزايد طلبهم على المواد الخام التي تلزم لهذه الصناعة وإلى زيادة طلبهم أيضا على العمال . وإذا افترضنا أنه لا يوجد فائض عرض بين عمال صناعة الحقائق الجلدية ، وأنه من الممكن لعمال صناعة الأحلية العاطلين أن يتكيفوا بسرعة مع الطرائق الفنية لإنتاج الحقائب الجلدية ، فإن التنافس بين العمال العاطلين في صناعة الأحذية للحصول على فرص العمل في صناعة الحقائب الجلدية سيجعل أجورهم تنخفض ، مما يشجع منتجي هذه الصناعة على تشغيلهم . غير أن استمرار زيادة طلب منتجى الحقائب الجلدية على العمال سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات الأجور النقدية . وهكذا ، سنجد أنَّ محصلة ذلك التطور ، هي أن الأجور سترتفع ، مما يقلل من حجم الأرباح غير العادية في هذه الصناعة ، كما أن الإنتاج سوف يتزايد ، وكذلك العمال ، فيزيد العرض ، وتتخفض أسعار الحقائب ، ويختفي فانض الطلب ، ويتساوى العرض مع الطلب ، وتستعيد الصناعة توازنها - انظر الشكل رقم (٢ - ٢) .

والحقيقة أن الإيمان المطلق للكلاسيك بعدم إمكان تصور حدوث أزمات إفراط إنتاج عامة ، مع تسليمهم بإمكان حدوث أزمات إفراط الإنتاج



- 19. -

الجزئية ، كان نابعا من عالم حقيقي عايشوه بالفعل ولم يشهد مثل هذه الأخراب . بل إن ظاهرة الدورة التقليم التفجير التفجير Business Cycles أي التفجير المنافري المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية الكانسات الم تكن معروفة في العصر المنافي عائل فيه الاقتصاديون الكلاسيك . ذلك أن أول أزمة دورية في العصر بيطانيا كانت بعد معات ريكارفز بربع قرن .

#### \*\*\*

هده هي الأعمدة الأساسية التي قام عليها بنيان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي إبان المراحل الأولى لنشأة الرأسمالية الممناعية . ولا شك في أن القارئ قد لاحظ أن البنيان مترابط ومتماسك تمام ، بمعنى أن أي عمود من تلك الأعمدة (أي كل موقف نظري لهم تجاه المتغيرات الاقتصادية الممختلفة) على علاقة وثيقة بالأعمدة الأخرى ، ومن ثم فإن انهيار أو سقوط أي مقولة من مقولاتهم الفكرية لا يلبث أن يهدم البنيان كله .

ومع ذلك ، فإن البصيرة الواعية لديفيد ريكاردو لم تهتم فقط بالبحث عن المنطق الهندسي الذي يقوم عليه بنبان المجتمع الرأسمالي الصناعي ، والقوانين العلمية التي أسهمت في بنائه ، وإنما استهدف ، بعد أن فرغت من تشييد هذا البنبان ، معرفة المصير الذي سيؤول إليه عبر الزمن . وهذا نرى عبقرية فذة من نوع فريد ، ومقدرة عالية على التنبؤ بالمسار الزمني الذي تتجمع فيه عوامل التعمير لهنم البنبان كله . وهذه العوامل الكن اكتشاع من خلال ربط نظرية التوزيع وما تنطوي عليه من صواع طبقي ، بمستقبل نمو المجتمع الرأسمالي .

وإليك الأن صورة الماساة التي تنبأ بها ريكاردو حينما بحث في العوامل طويلة الأجل التي تحكم صورة مستقبل الاقتصاد الراممالي ، وهي صورة قائمة ، جعلت المتقفين في عصره يصفون علم الاقتصاد السياسي بأنه العلم الكثيب The Dismal Science . وأول ملامح هذه الصورة ، أن العالم الاقتصادي عند ديفيد ريكاردو هو عالم مليء بالحركة والتغير ، فالرأسماليون يمباون دائما إلى التوسم ، فكلما لمندوعة والإيرادات المحصلة ، وادت استغماراتهم ، حث يبنون مصائح المندوعة والإيرادات المحصلة ، وادت استغماراتهم ، حث يبنون مصائح الاستخبارات ، التي مصائح المحلولة المخام ، وهذه الاستخبارات ، التي تعدد معدال القائم الاقتصادي ، ونظام الأن المصاد والصحاب الأراضي لا يدخورن ، فقد أعطى ريكاردو ، ومن قبلة أكم سميث ، الطبقة الراسمالية أهمية كبرى في تحقيق هذا القلم ، وكلما وأسمالي المعنوع ، وإذ طالمهم على المعال هما يلغمهم إلى معلى المعال الإضافيين للتوسع ، وإذ طالمهم على المعال هما يلغمهم إلى تتحصيص جزء متزايد من فاضهم لكي يدخ أجورا للعمال الإضافيين .

وثاني هذه الملامع ، هو أنه حينما يزيد طلب الرأسماليين على العمال ، فلابد أن تتجه الأجور نحو الارتفاع ، وإذا ارتفعت أجور العمال ، بسبب زيادة تراكم رأس المال ، فإنها تصل إلى مستوى يفوق أجر الكفاف ، وطبقا لقانون السكان ، فإن طبقة العمال لا تلبث أن تتزايد من خلال تحسن صحتهم وزيادة زيجاتهم وكثرة إنجاب الأطفال ، وهو الأمر الذي يفضي عبر الزمن \_ إلى زيادة السكان . وطبقا الإمرائية عليد السكان ، تتزايد بالتألي الحاجة إلى الغذاء ، وخاصة السلع الزراعة (الحبوب) .

وللث هذه الملامح ، هو أنه لما كانت الأراضي الزراعية الخصبة التي توجد في المجتمع محدودة ، فإن ضغط السكان المتزايدين على الغذاء إنما يدفع أصحاب الأراضي القديمة إلى التكثيف الزراعي ، أي العمل على زيادة الإنتاج الزراعي ينفس المساحات الموجودة . يبدأ أن فانون الغذاء المتناقصة ، الذي أمن به الكلاسيك ، لا يلبث أن يعمل ، فترتمع تكاليم الإنتاج ، وهي أراض تزرع بتكلفة أعلى من تكليف الإنتاج في الأراضي خصوبة . وهي أراض تزرع بتكلفة أعلى من تكليف الإنتاج في الأراضي الخصبة القديمة ، وسم ضا ترتفح أسحار السلع الزراعية ، ويحقق أصحاب الأراضي ذات الخصوية الأعلى ربعا متزايدا ، والربع ، كما قلنا سابقا ، ليس مجرد قدن بدفع لقاء استخدام عصر الأرض ، كما هو الحال بالنسبة للأجور التي تدفع ضما للعمل ، أو لفقائدة التي تدفع قدمنا لرأس العال ، وإنما الربع هو دخل خاص يؤول لأصحاب الأراضي ، ويرجع إلى أن الأراضي الزراعية ليست كالها متسارية في خصورتها وإنتاجيتها .

بيد أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذائية يجبر الممال على تخصيص جانب متزايد من إنفاقهم على شراء هذه السلع ، وبلتالي يقل طلبهم على السلع والمواد المصنفة التي أنتجها الراسداليون أنه بما يزيد من صعوبات التصريف . ولكن الأمر الجدير بالملاحظة هنا ،هو أنه بحسب منطق الفكر الكلاسيكي ، لا بدأن يجر ارتفاع أصعار المواد الغذائية معه ارتفاعا في معدلات الأجور التقدية المنفوعة للممال ،حتى يمكنهم المحافظة على حياتهم وإصالة المفاهم وأسرهم ، ومن هنا يُجبر الراسماليون على زيادة الأجور . على أن الأجور ، وإن كانت قد زادت من الناحية التقدية ، فإن معدل الأجور . على أن الأجور ، وإن كانت قد زادت من الناحية التقدية ، فإن معدل .

ولما كان مستوى الأجور يحدد مستوى الأرباح ، فإن تزايد الأجور عبر الرمن من شأنه أن يؤدي إلى تدهور معدل الربع . والتحسينات الفنية (التقلم التكنولوجي) التي يمكن أن تخفف من اتباه الأرباح نحو التدهور في القطاع المناضي هي ذات طابع مؤقت . بل إنه نظرا لافتراض المنافسة الكاملة فإنه من المفروض أن تؤدي هذه التحسينات إلى تخفيض الأثمان للسلع المناحية ، ومن ثم فإن قدرتها على وقف تدهور معدل الربع في الأجل الطويل هي قدرة شبه معدومة .

وعبر الزمن تتطور المبورة على نحو درامي ، إذ تستمر أسمار السلع الزراعية في الارتفاع ، وتجر معها ارتفاعات متتالية في معدلات الأجور النقدية ، وتتدهور بالتالي الأرباح ، وتقل ، من ثم ، قدرة الرأسماليين على التراكم ، ويتخفض بالتالي معدل النمو . . . ويلخل النظام في غياهب الركود<sup>(۱۸)</sup> ، هذا في الوقت الذي يجني فيه أصحاب الأراضي ثمرة متزايدة من هذا التطور ، ظهر الاتجاء حجم الربع نحو التزايد السريع مع تزايد السكان ، رغم أنهم لم يُعلم! شيئاً يستحق ذلك(٢٠٠ ـ انظر الشكل رقم (٦ - ٢) .

هذه الصورة الدرامية التي رسمها ريكاردو عن مستقبل النظام الراسمالي كانت صدة لليورجوارية الصناعية . ومع ذلك ، فإن هذاه لممورة وما انطون عليه من مصير مظلم ، لع يهتم بها أحد حينما كتب ريكاردو أفكاره و في هذا الخصوص . فهي تتملق بالأحد الطورل ، بينما كانت الراسمالية ، بوصفها نظاما اجتماعيا وليذا ، في شرخ الشباب ، وكانت تشق طريقها صُموها في معارج النماء . ولهذا ظل الحوار بين يكاردو ومالتس حرل هذه القضايا جسيم في إطار الرسائل المتبادلة بينهما "". ولم يكن يعني البورجوارية منه شيئا ، خصوصا أن القوانين التي اكتشفها الاقتصاد السياسي الكلاميكي ، بخلاف قانون اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض على المدى الطويل ، قد سلمها بأسلمة فكرية حادة ، خاضت بها أشرس المعارف ضد أصحاب الأراضي الزراعية ، وضد الطبقة الحاملة ، وضد .

كان رواج الاقتصاد السياسي الكلاسيكي إذن بين صفوف البورجوازية المناعية في القرن الثامن عشر راجعا إلى نجاح المهمة الثورية التاريخية التي أنجزها ، وهي كشفه لطبيعة المتاقضات الطبقية والعوائق الاجتماعية التي كانت عترض طريق أسلوب الإنتاج الرأسمالي ، وونجاحه في كشف كثير من القرائين العلمية الموضوعية التي تحكم حركة الانتقال من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي الصناعي، والتي تحكم مسار الشعو الاقتصادي وديناميكيته ، ولهذا أصبح علم الاقتصاد السياسي المرتبطين بها . وظلم تعالم المشتقين الملتبطين على المثانية على المشتقين المنافقة والمشتقين المؤلمة المرتبطين بها . وظلم الرأسمالية والمشتقين بقول أوسكار لانجة : ١٤ من العلوم الطبيعية زودت الرأسمالية بادادا لتسهية بقول أوسكار لانجة التي يقول أوسكار لانجة التي يعتمد عليها دخياه التي يقول أوسكار لانجة التي يعتمد عليها دخياه التي يقول أوسكار لانجة التي يعتمد عليها دخياها الاجتماعي . وكان

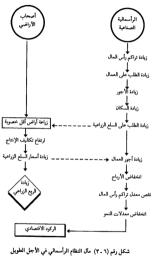

شكل رقم (٦ ـ ٣) مآل النظام الرأسمالي في الأجل الطويل كما تصوره الفكر الاقتصادي الكلاسيكي

الاقتصاد السياسي سلاحا استخدمته في نضالها من أجل فصم الروابط القديمة التي قيدت مبادراتها رئشاطها الاقتصادي، (<sup>(11)</sup> . ولهذا لم تُحدث التهذيبات أو الانتقادات الخفيفة التي قام بها جيمس مل وماكولوخ أي اضطرابات يعتد بها في التناسق النظري الباهر الذي أقامه رائدا المدرسة الكلاسيكية: أم صعيث وديفية، ريكارود . الكلاسيكية: أم صعيث وديفية، ريكارود .

ورغم النظرة التشاؤمية للكلاسيك في مجال مستقبل النظام الرأسمالي وما ينظره من ركود الم يهتم أحدد كثيرا بمناقشة تلك النظرة في عصرهم . كما أن أفكارهم ولا مارمونية النظام الانتصادي وتوازنه الماثم عند مستوى اللوظف الكامل وعدم احتمال وجود بطالة عامة على نطاق واسع ، كانت . محل قبول عام ، باستئناه روبرت مائس .

## الاستثناء الكلاسيكي : روبرت مالتس

يرضم أن نظرية روبرت مالتس في السكان كانت تمثل إحدى الدعائم الساسية التي قام طبها بنيان الفكر الكلاسيكي ، وكانت ضمن الأسس التي قام طبها بنيان الفكر الكلاسيكي ، وكانت ضمن الأسس التي أما مطبها ريكاردو نظرت في تكبيره فيسات تصوره من مال للنظام الراسمالي ؛ يرضم ظلف فإن روبرت مالتس قد اختلف مع الكلاسيك في مجال التوازن الاقتصادي العام ، حيث اعترض على قارن ساي الامرواق ، ومن تم كان من أوائل المبني قالوا باحتمال تعرض النظام الراسمالي لأزمات إفراط الإنتاج العامة ، ومن ثم احتمال ظهور البطائة على نطاق واسع .

صحيح أن الكلاسيك ، كما رأينا حالا ، كانوا ممن يعتقدون أن النظام الرأسمالي ، عبر الزمن ، يؤدي إلى خلق نائض سكان نسبي ، ومن ثم بطالة واسعة ، بسبب زيادة الربع (التابعه للفائض الاقتصادي ، ومن ثم توقف التراكم الرأسمالي والنعو الاقتصادي . بيد أن تلك الرؤية كانت تتعلق بالاجل الطويل . أنا في الإجلين القصير والمتوسط ، ليس من المحتمل عند الكلاسيك ظهور هذا الفائض وتلك البطالة بسبب انطباق قانون ساي للأسواق .

لكن روبرت مالتس كان قد طور في سنواته الأخيرة ما يشبه النظرية التي تفسر إمكان قيام البطالة في الأجل القصير بسبب قصور الطلب الفعال Deficiency of Effective Demand . فقد كان يعتقد أنه من المحتمل جدا ألا يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قصور الاستهلاك . وقد رد هذا القصور إلى أن الراسماليين يستهلكون أقل معا بربحون ، لأنهم يدخرون ، وأن المعال يستهلكون أقل معا ينتجون ، وذلك بسبب حصول الراسماليين على جزء من زاتاجهم في شكل ربع (<sup>77)</sup>.

والحقيقة أن مالتس قد ركز تحليله على الطلب الاستهلاكي، وانتهى إلى القول بأنه نتيجة لقصور الاستهلاك، فإن المجتمع الرأسمالي من الممكن أن يتمرض لأزمة تحنة الإنتاج، عيث لا يوجد نطابق بين عرض السلع المنتجة والطلب عليها، حيث ترفع المدخرات، وهو الأمر الذي يعني وجود تراكم أكثر من اللازم، أي أكثر مما تستدعيه حاجة السوق. وإذا حدث ذلك، فعن الواضح ان الاسمار ستهبط، والأرباح ستقل، والباعث على الإنتاج سيتذهور،

غير أن ريكارو وضع مالتس في ورطة شديدة حينما رد عليه بأن الادخار شبيه بالإنفاق الاستهلاكي ، لأن الشخص الذي يقوم بالادخار يهفف من وراء ذلك إلى استثماره في الصناعة والحصول على مزيد من الارباح ، ومن ثم فإن الادخار يتحول إلى استثمار، وبالتالي لا يمثل تسربا من دوة الدخل .

وحتى يتلافى المجتمع احتمالات أزمات إفراط الإنتاج العامة والبطالة الراسعة ، فقد نادى مالتس بضرورة التغلب على قصور الاستهلاك . ونظرا لأنه ليس من المحتمل أن يتساوى استهلاك الرأسماليين مع حجم ما يربحونه ، لأنهم يقومون بالتراكم ، كما أنه ليس من المتصور أن يتساوى استهلاك العمال مع قيمة ما ينتجونه بسبب وجود الربع الذي هو مصدر المتراكم ، فقد نادى مالتس بضرورة وجود طرف ثالث ، لا يعمل في مجال الإنتاج ، وتكون مهمته هي تعويض قصور الاستهلاك ، حتى يمكن تحقيق التوان يمتقد أن هذا الطرف الثاني الدين يستهلك دون أن ينتج يتكون من ملاك الأراضي الزراعية ورجال الدين معمونة على المقامل الإنتاج الماحمة بالقصور ورجال الدين معمونة في نظاع الخطاعات ، ورجال الحاشية بالقصور ورجال الدين معمونة عنى خلالة اراى مالتس بساطة شديدة أن أزراعية أواط الإنتاج العامة يمكن خطها من خلال تشجيع الاستهلاك الطفيلي . وفي هذا الخصوص يكتسب مالتس طابعا رجعيا حسب تعبير المؤرخ وفي هذا الخصوص يكتسب مالتس طابعا رجعيا حسب تعبير المؤرخ التوان الإنتاج العامة يمكن اليهدف من وراه ذلك إلى إيجاد نوع من التوان الاجتماعي بين الارستقراطية الاجتماعية المناهاة (ارستقراطية الاجتماعية المناهاة (ارستقراطية الإنتاء) الصاعدة .

\*\*\*

## الهوامش والمراجع

(1) العمل الرائد الذي ظهر في هذا الخصوص هو كتاب:

P. Sraffa: Production of Commodity by Means of Commodities, Cambridge, 1960.

ورل با أثار ما الكتاب للعهم ترجل لفيد الطر طل الكتاب المال الكتاب .
P.R. Brahmandari. Economics: The Sraftia Revolution", it. Indian Economic Journal, Vol. 10, 1983, pp. 267 - 285, and pp. 365 - 389 vol. 11, 1964, and see also: Helm. - D. Kurz: Zur nendraadianischen Theorie des Algemeinen Geltchewische art Production und Züstelbach Ounderka & Humbott, Berlin, Kiel, 1975; P.M. Lichtenstein, An Introduction to Post - Keynesian and Marxien Theories of Value and Price, Macmillan Press, London 1983.

(٢) نقصد بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي ، عموما ، في هذا الخصوص ، ذلك التيار الفكري الذي عبر عن وعي الطبقة البورجوازية خلال مرحلة التحول إلى الرأسمالية الصناعية . وهو يبدأ بظهور أعمال وليم بتى William Petty (١٦٢٣ ـ ١٦٨٥) ويتطور بظهور أعمال الغزيوقراط الغرنسيين ، مثل فرانسوا كيناي Francois Ouesnay (۱۷۷۴ - ۱۲۹۴) وماركيز دي ميرابو Marquis de (۱۷۸ - ۱۷۸۱) وتورجه (۱۷۸۱ - ۱۷۲۷) A.R.J. Turgot) ، ويتدعم ويكتمل يظهور أعمال الاقتصاديين الإنجليز أدم سميث Adam Smith (١٧٢٣ ـ ١٧٩٠) وديغيد ريكاردو David Ricardo) . والحقيقة أنه لم يكن من المصادفة أن تكون شهادة ميلاد هذا العلم صادرة من بريطانيا . فبريطانيا أنداك كانت تسبق غيرها من الدول في درجة تطورها الاقتصادي وفي سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية . ومن الثابت تاريخيا أن تطور الفكر الاقتصادي في بريطانيا قد ارتبط يمدي تطور الرأسمالية الصناعية وبروز ملامحها الأساسية في الاقتصاد البريطاني ، وبمدى فهم هذا الفكر وإدراكه لهذه الملامح والعلاقات الاجتماعية الجديدة . ففي الفترة التي سادت فيها الراسمالية التجارية حتى الثلث الأخير من الغرن الثامن عشر ، وسيطر فيها رأس المال التجاري على النشاط الاقتصادي ، كان الفكر الاقتصادي أسيرا لتعاليم ومبادئ المدرسة الميركانتيلية Mercantilism التي كانت ترى في اللهب والفضة تجسيدا لثروة الأمة ، وكانت تنادي بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، وبتشجيع الصناعة وزيادة عدد السكان . وخلال الفترة ما بين ١٦٩٠ ـ ١٧٧٠ وهي الفترة التي شهدت توسعاً وثيدا في الإنتاج السلعي الصناعي ، ظهرت هناك معض الأفكار لعدد من الاقتصاديين الإنجليز ، مثل جون لوك John Locke - ١٦٣٢)

۱۷۰.۱ ونطني نورت (بعض العالمي Dudid Huma) وفيد هيچ 1۷۰۱ ووند هيچ 1۷۰۱ ( Oudid Huma) ووند هيچ 1۷۰۱ واخدانت الوصول الى كتير (۱۷۳۱ - ۱۷۰۸) ووخدانت الوصول الى كتير من المعاتب الاصادية ولورن لكن الاصادية ولورن لكن الاصادية ولورن لكن الاصادية الى ما دو آليد در مناق العديدة العالمي الكن المعارفة العالمي المعاتب الكن المعاتب المعاتب المعاتب وليكود ولورند في مدومة الاقتصاد السياسي لكليكس. الاطلامي المعاتب المعاتب وليكود ولورند من المعاتب النظرة الغربة المعاتب الم

Autorenkollektive; Geschichte der Ökonomischen Lehrmeinungen, Vertag
Die Wirtschaft, Berlin 1965, s. 64-66.

(٣) راجع في ذلك :

Erick Roll. A History of Economic Thought, Faber and Faber, London 1953, p. 105.

(ع) انظر: يول 1. ياران ـ الاقتصاد السياسي والنمو ، ترجمة أحمد نؤاد يليع ، دار الكاتب العربي ، القاهرة 1932 : مد . 13 .

(ه) انظر تحطابات ریکارتو إلی مالتس ۱۸۱۰ ـ ۱۸۲۳ (أشرف علی نشرهاج ، بونار ۱۸۸۷) باللغة الانجلنانة ، ص ۱۸۷۰ .

(٦) راجع في ذلك : رمزي زكي - الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازي ، مج*لة الطليعة* ، القامرة ، عدد أغسطس ١٩٧٢ ، ص ٩٨ .

(v) قارن في ظلك مؤلفنا ـ اللبيرالية العتوسشة ، ملاحظات حول التوجهات الجديشة للوأسعالية المعاصوة ، دار العسنقبل العربي ، القاممة ١٩٩٢ ، ص ٤١ .

(٨) سبق نشر هذه الفقرة في مؤلفنا سالف الذكر مباشرة ، ص ٤١ - ١٣ .

() المنصور بالمناقبة الكاملة عند الانتصاديين هو تلك الحالة التي تميز مرق ملمة ما وتنوافر فيها شروط مدينة لا يجمل المنتج (أو المستهلك) تانوا على التاليز في أسادل لحرق ، وتعشل طه الدروط في: كنو قده الدائين من من قد نخران إلى المستامة أن المخروب أن واقر أمام المنافع المنافعة المنافعة المنافعة عرافاً ما يتمكن في خفض معرفاً.

(١٠) انظر في نقد مفهوم والرجل الاقتصادي، عند الكلاسيك :

Autorenkollektive: Mensch und Wirtschaft, zur kritik der Auffasung des menschen in der bürgerlichen politischen Ökonomie, VEB Deutcher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, S. 113 - 126.

(۱۱) النص مأخوذ من: ف . كيللي و .م . كوفلژون ـ العادية التاريخية ، ترجمة أحمد داود ، دار الجماهير ، دمثق ۱۹۷۰ ، ص ۱۱۷ ،

- (١٢) لمزيد من التفاصيل واجع : رمزي زكي المشكلة السكانية وخرافة الماتوسية الجديدة ، سلسلة عالم المعرفة وقم (٨٤) التي يصدوها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب/ الكويت ، ديسمبر ١٩٨٤ .
- (١٣) من الغريب ، والطريف في أن واحد ، أن الأحزاب ليمينية في البلدان الصناعية وهي تهاجم مشروعات وقوانين الفسان الاجتماعي ، تكاد تردد في الآونة الراهنة نفس ما ذكر، ووبرت مالتس منذ أكثر من مائة وثلاثين عاما .
  - (١٤) انظر في ذلك :
- Adam Smith: An Inquiry Into the nature and Causes of the Wealth of Nations, University Paperbacks, London 1950, p. 1
- (10) قارن في ذلك: دكتور لبيب شئير تاريخ الفكر الاقتصادي ، دار نهضة مصر للطبع والنشر . القاهرة (من دون تاريخ) ص ۱۷۸ .
- (17) انظر في ذلك: دكتور سعيد النجار ـ التقليديون ونظرية القيمة : أهم سميث وأساس النظرية التقليدية ، مجلة القانون والاقتصاد ، العددان الثالث والرابع ، السنة الثالثة والعشرون ، سبتمبر وديسمبر ١٩٥٨ ، مطابع دار الكتاب العربي ، ص ٤١٩ .
- (۱۷) لا يتسع المقام منا بطبيعة الحال لأن نشرح مضمون النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية ، وأرجو من القارئ الذي يصعب عليه فهم هذه النقطة أن يرجع إلى أي كتاب جامعي في مبادئ نظرية التجارة الدولية .
- (٨) لمزيد من التفاصيل واجع : رمزي زكي ـ التاريخ التقدي للتعلف ، دواسة في أثر نظام التقد الدولي على تكون التخلف بدول الملم الثالث ، سلسة عالم المعرفة وقم (١١٨) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب/ الكريت ، أكتوبر ١٩٨٧ .
- : دام في ذلك : Lionel Robins : The Theory of Economic Policy, Macmillan . London.
- 1952, p. 9.
- (٣٠) انظر: رمزي زكي \_ أزمة الدين الخارجية ، رؤية من العالم الثاث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
   القامة ١٩٧٨ ، ص ٤٣٠ ـ ٣٣١ .
  - (٢١) قارة في ظلك مؤلفا التاريخ النقدي للتخلف . . . ، مصدر سبق ذكره ، ص ٩٩ وما بعدها .
     (٢٢) نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي جان باتست ساي Jean Baptiste Say .
- (٣٣) لمل أفضل صباغة لهذا القانون هي الصياغة التي عرضها جون ستيوارت مل في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي الذي صدر عام ١٩٨٨ ـ وهي :
- What constitutes the means of payment for commodities is simply commodities. Each person's means of paying for the productions of other people consist of those which he himself possesses. All sellers are inevitably, and by the meaning of the word buyers. Could we suddenly

double the productive powers of the country, we should double the supply of commodities in every market but we should, by the same stoke, double the purchasing power, Everybody would bring a double demand as well as supply; everybody would be able to buy twice as much, because everyone would have twice as much to offer in exchange."

Quoted From: Martin Godfrey: Global Unemployment, The New Challenge to Economic Theory, Wheatsheaf Books LTD, 1986, pp. 31/32.

(۲۷) كان كارل ماركى ، وليس جون مايترد كينز ـ كما هو شاح ، هو آول من تعرض بالنقد اللافع لقانون ساي للأسراق ، فقد الهوزة الأول من قرارال قسالة بقران : فريس هناك أسخف من الراي المايي يقعب إلى أنه لما كان كان يرج هو شراء ، وكل شراء هو يسعا «فإن تداول السلع يتضمن توازنا ضوروا بين المشتريات والمتجانات، راحيزة من القاناميل وابعه :

Karl Manx: Das Kapıtal, erster Band, in: Manx/Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin 1952, S. 127.

(۲۵) انظر : دكتور عبد المحكيم الرفاعي ـ الاقتصاد السياسي ؛ الجزء الأول ؛ مطبعة الرخائب ؛ القاهرة ١٩٣٦ ، من ٩٢٠ .

(٣٦) انظر: دكتور لبيب شقير - نظرية التشغيل والدورات ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ١٩٥٤ ،
 ص ١٩ - ٢٠ .

(٣) تبغي الإدارة في طا المصوص إلى نقط مهدة قدا دوران الداكات الدخالة الأدالة ولما الداكات الدخالة في الإطراق الداكات المراقبة الأدالة في الإطراق الداكات المراقبة الاستخدال المراقبة الاستخدال المراقبة الاستخدال المراقبة الأساس المراقبة ا

(۲۸) لميزد من التفاصيل انظر: ومزي زكي - المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة : مصدر سيق ذكره: من ۲۲ - ٤ وانظر أيضا :

William J. Baumai: Economic Dynamics, The Macmillan Company, New York, Second Edition 1967, pp. 13-21, and see also: N. Kaldor: Alternative Theories of Distribution, In: Review of Economic Studies, Vol. 23/1955.

(۲۹) ولهانا يرى كثير من الاقتصاديين أن العدو الرئيسي للطبقة البورجوازية الصناعية الصاعدة لدى
 الاقتصاديين الكلاسيك لم يكن هو الطبقة الماملة ، بإر طبقة أصحاب الأراضي .

(٣٠)حول هذه النقطة راجع :

Ronald L. Meek: "The Decline of Ricardian Economics in England", in: Economica, Vol. xvii, No. 55, Feb. 1950, pp. 43-62

(٣٦) انظر: أوسكار لالجه - الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، القضايا العامة ، ترجمة الدكتور راشد. البراوي، دار المعارف يعصر ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٣١٣ .

(٣٢) قارن: دكتور رفعت المحجوب - الطلب الفطي مع دراسة عناصة بالبلاد الأخلة في الشعو ، الطبعة الثالثة ، دار التهضة العربية ، القاهمة ١٩٨٠ ، ص ٣٠.

In Malthus own words: "Lift is absolutely necessary that a country with (vry great powers of production should possess a body of unproductive consumers", See: T. R. Malthus, Principles of Political Economy, Murray, London 1820, p. 463, quoted from: Martin Godfrey, Global Unemployment..., op. cf. p. 47.





### المبحث السابع

# تفسير البطالة في الفكر الماركسي الميل الكامن لمعدل الربح للتدهور على المدى الطويل

عندما قامت ثورة ١٨٤٨ ، بما أحدثته من فزع ودمار في مختلف دول القارة الأوروبية ، كرد فعل على تناقضات المجتمع الصناعي آنذاك ، وهي التناقضات التي تجسدت في جيوش البطالة ، وفقر الناس ، واستغلال الرجال والنساء والأطفال أبشع استغلال ، كان عمر كارل ماركس Karl Marx (١٨١٨ \_١٨٨٨) أنذاك تلاثين عاما . وكان قد أصدر ، في نفس هذا العام «البيان الشيوعي» بالتعاون مع رفيق عمره فريدريش إنجلز . ومنذ ذلك . الوقت توالت كتابات ماركس الفلسفية والاقتصادية لتقيم في النهاية صرحا شامخا عُرف (بالماركسية) . وهو صرح يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية ، هي الفلسفة الجدلية (الديالكتيك) والمآدية التاريخية ، والاقتصاد السياسي . وليس من الممكن عرض أي قضية من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تناولها ماركس دون أن توضع في إطارها التحليلي الواسع الذي يراعي هذه الأجزاء الثلاثة . فقد استخدّم ماركس ، ببراعة ، الديالكتيك والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي . في تحليل قوانين النمو والحركة للمجتمعات البشرية ، مع التركيز بصفة أساسية على النظام الرأسمالي . وهو الأمر الذي أنجزه في عمله الرئيسي: «رأس المال؛ Das Kapital ، ذلك العمل الفكري الضحُّم ، الذي استغرق إعداده ثمانية عشر عاما ، وبلغ عدد صفحاته أكثر من ٢٥٠٠ صفحة (١) . ولم يكن كارل ماركس مجرد عالم

ضليع وعبقرية فلذه فحسب ـ كما وصفه جوزيف شومبيتر<sup>(1)</sup> ـ بل كان أيضا من الناشطين سياسيا ، حيث لعب دورا مهما في الحركة العمالية والثورية في عصره<sup>(1)</sup> . كما أنه يمتبر 1 . . . مع داروين وفرويد أهم ثلاثة مفكرين أغنوا الفكر السياسي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين<sup>(1)</sup> .

ورضم أننا سنقتصر في الصفحات القادمة على عرض وجهة نظر الماركسية في عرض وجهة نظر المكتابات المكتابات الماركسية في يأبرز الكتابات الماركسية المعاصرة ، فإن عرض هذه القضية يستنع بالضوروة التعرض أولا لبعض المقولات والمفاهيم المهمة التي طورها ماركس واستخدمها كادوات رئيسية في تحليله ، مثل السلعة ، النقود ، الإنتاج السلمي ، القيمة ، تراكم رأس المال ... إلى تخره .

ولنبداً من نقطة البداية عند ماركس ، وهي مقولة السلمة التي يتوقف عليها فهم سائر المقرلات والمفاهيم الأخرى ، وقد ذكر ماركس في بداية المجوز الأول من رأس المال ، أن ثروة المجتمع الرأسمالي إنما تتكون من رصيد هائل من السلم : كان السلمة ، كمقولة اقتصادية ، لم تظهر إلا يظهر الإنظام الإنتاج السلمي المواصلة فهم المعنى الذي يشير إليه مصطلح «الإنتاج بماهية السلمي ، وطبقاً لماركس ، فإن الإنتاج السلمي هو شكل من أشكال السلميء ، وطبقاً لماركس ، فإن الإنتاج السلمي هو شكل من أشكال التنظيم الإنتاج الاجتماعي ، ظهر خلال مرحلة معينة من تطور قوى الإنتاج عستقلة ، وتتخصص كل وحدة منها في إنتاج النواع معينة من المنتجات ، وبحيث يكون الفرض من الإنتاج هو التبادل وليس الاستهلاك المنتجات ، وبحيث يكون الفرض من الإنتاج هو التبادل وليس الاستهلاك المائي أدى إلى اعتماد المنتجين بعضهم على بعض (وهو ما يعني زيادة الطابع الاجتماعي للإنتاج السلمي ، ظهر التجماعية (أن مورة موضوعية الطابع الاجتماعي للإنتاج السلمي اطبعاتارة ضرورة موضوعية الطابع الاجتماعي للإنتاج المنتجين ولاشياط السلمي باعتبارة ضرورة موضوعية لإيجاد الصلة بين المنتجين ولاشياع الحاجات الاجتماعية (أن. وينصرف المقصود بالسلعة إلى ذلك الشيء الناتج عن العمل الإنساني ويتسم بوجود طابع مزدوج فيه ، وهو : القيمة الاستعمالية Value in use والقيمة التباطية Value in Exchange .

ويقصد بالقيمة الاستممائية صلاحية الشيء لأن يشبع حاجة إنسانية .

ولا يقصد بالحاجة هنا مجرد حاجة الإنسان إلى انفلاء والكساء والمسكن وقويوا من الباحة والكساء والمسكن الإنتاج . وتُستعد القيمة الاستعمائية الملعة من مجموع الصفات الناجمة من خصائمها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تجعلها قابلة لأن تشبع حاجة إنسائية . والمنفعة الاستعمائية للسلمة بمكن أن تكون متمددة .

بعضى أن الصفات المادية المتجسدة في الشيء يمكن أن تتربع أكثر من عبد المنافق المادية لمجتمعة والمنافق المادية المتجسدة في الشيء يمكن أن تشبع أكثر من طابع تغيير . فعي اكتشاف خصائص جليفية للشيء عبر الزمن ، تتكشف أي اكانات جديدة لإشباع حاجات لم يكن يشبعها هذا الشيء من قبل . وليس من الفروري أن يحمول كل شيء نافع ميفة السلمة (أي أن تكون له قيمة بتلالية ). ولياس تتعلق بنا توجد في الطبعة و تعلق في الطبعة و تعلق الطبعة بكميات وافرة ولا يقتضي استعمائها بلك أي مجهود إنساني .

على أن الشيء النافع حتى يكون مسلمة ، يجب أن يكون نافعا للاخدين . ولا يعتد منا بمنفعة طدا الشيء دلتنجه . ولكن العبرة بمنفعت للاخدين ، أي أن تكون أن منفعة اجتماعية . والشيء للذي لا يحمل قيمة استعمالية لا يمكن أن تكون أن فيمة تباطئة بالرغم من أن إنتاجة قد يتطاب لللغة اقتصادية معينة . فمثل هذه التكافة أيتي أم تتمخص عن منفعة اجتماعية أن يعترف بها المجتمع ، ومع ظلك ، الميس من الفمروري أن يحمل كل شيء لم منفعة المجتمع ، ومع ظلك ، الميس من الفمروري أن يحمل كل شيء لم منفعة المجتمع الإقطاعي لا تعد سلما بالمعنى الانتصادي فيله المتعدة ، عالم الرض أن المجتمع الإقطاعي لا تعد سلما بالمعنى الانتصادي فيله المتعدة ، عالى الرض أن من أن لها منفعة اجتماعية ، تتمثل في قدرتها على إشباع حاجات مالك الأرض وأسرته وأنها قد أنتجت للآخرين . والسبب في ذلك يرجع إلى علاقة التبعية التي تربط رقيق الأرض بصاحبها ، والتي تجعلهم ، في ضوء علاقات الإنتاج العبودية ، يجبرون على الإنتاج لمصلحة مالك الأرض ولا يستطيعون الاستفادة من بيع وتبادل فائض إنتاجهم (الذي يزيد على حد استهلاكهم الضروري) . إن القيم الاستعمالية ، تأخذ شكل السلع ، وبالتالي تنضمن قيما تباطية ، فقط في ظل ظروف اجتماعية معينة ، حيث يجب أنَّ يكون التبادل متحررا من علاقات التبعية الشخصية ، بمعنى أن يكون الأساس في ذلك التبادل هو السعي لمساواة القيم التباطية للأشياء موضوع المباطة . والقيمة التباطية لسلعة مًّا ، هي عبارة عن النسبة أو العلاقة التي يتم في ضوئها مباطة هذه السلعة بغيرها من السلع الأخرى . وقد تطورت أشكال القيمة التباطية بتطور المجتمع الإنساني . ففي البداية كان التبادل يتم من خلال المقايضة Parter ، أي مبادلة وحدة منّ سلعةً معينة بغيرها من وحدات سلعة (أو سلع) أخرى . ولم يعد لهذا الشكل العرضي أو البدائي للتبادل الآن وجود إلا في المجتمعات المتأخرة جدا التي تغيب فيها العلاقات النقدية السلعية . والشَّكل الحديث للقيمة التباطية هو السعر ، وهو عبارة عن نسبة مباطة السلعة بوحدات من النقود . فبعد أن ظهرت عيوب المقايضة ، ظهرت الحاجة إلى وجود مقياس عام تقاس به قيم الأشياء ويتمتع بالقبول العام في الوفاء بالمعاملات ، ويكون بمنزلة مخزن للقيم أو أداة للاكتناز . وأنذاك ظهرت النقود السلعية (بعض السلع والمعادن النفيسة) ، حتى وصل التطور إلى الشكل المعاصر للنقود . وأصبح السعر هو التعبير النقدي عن القيمة التباطية .

على أن السلعة وإن كانت تحتوي على قيمة استعمالية وقيمة تبادلية ، فإن مناك . في الحقيقة . تنافضا يقوم يين هاتين القيمتين ، وأن ظلك التناقضي يعدّ ح بقرره في الإنتاج السلعي التي ترتبط به السلمة وجودا وعدما ، فقد رأينا ، أن السلمة حيناً طهرت ، كمقولة اقتصادية ، ارتبطت في الأساس بنشأة الإنتاج السلعي ، أي بالإنتاج الذي أصبح يتم يقصد اليج وليس يغرض الاستهلاك الشخصي . وقبل ظهور الإنتاج السلعي ، كان الإنتاج يتم يغرض

الاستهلاك الذاتي ، أي إشباع الحاجات الشخصية للفرد المنتج ، ومن ثم كان الفرد المنتج يضع في اعتباره المنفعة (أو المتعة) التي تعود عليه من عمله فحسب ، مما يعنى أنه كان يهتم فقط بالقيمة الاستعمالية لما ينتجه . ولما كان الغرض من الزُّنتاج هو الاستهلاك الذاتي ، فإن المنتجات لم تكن أنثذ تحمل صفة «السلع» لغياب عنصر القيمة التباطية . بيد أنه حينما ظهر الإنتاج السلعى ، لم يعد الشيء المُنتج يمثل قيمة استعمالية فحسب ، بل وأيضا قيمة تباَّدلية . وأصبحتُّ القيمة الاستعمالية لا تمثل للمنتج أي شيء سوى أنها جسر تعبر عليه السلعة إلى عالم التبادل . وأصبح ما يهتم به الفرد المنتج هو القيمة التبادلية . فإذا أنتج أحد الأفراد مترا من القماش وأراد أن يبادل به جوالا من القمح ، فإنه لا يهتم هنا إلا بالقيمة الاستعمالية للقمح . أما القيمة الاستعمالية لمتر القماش فإنها لا تعنيه ، وهو على استعداد للتنازل عنها ، مقابل أن يحصل على المنفعة الاستعمالية لجوال القمح . وكذلك الحال بالنسبة لصاحب جوال القمح ، فإن ما يعنيه هو القيمة الاستعمالية لمتر القماش ، أما القيمة الاستعمالية لجوال القمح فلا تعنيه ، وهو على استعداد للتنازل عنها في مقابل أن يحصل على متر القماش. وليس بخاف أنه لإتمام عملية التبادلُ لابد من وجود شخصين منفصلين ، يتمثل فيهما هذا التعارض ، وإن كان كل منهماً يكمل الأخر<sup>(٨)</sup>.

والنتيجة الحاسمة لهذا التحليل هي: أنه في ظل الإنتاج السلمي يوجد انفصال بين الأفراد الذين يقومون بخلق القيمة الاستمعالية ، وبين الأفراد الذين يتمتعون بهذه القيمة ، وتصبح السلعة هنا ممثلة لعلاقة اجتماعية محددة تنشأ بين منتج السلعة والمجتمع بوجه عام .

رهذا التناقض الكامن في السلعة ، بين قيمتها الاستعمالية وقيمتها الستعمالية وقيمتها النباطية ، وجال الإعمال هنا النباط أمينا أمينا أمينا لم النباطية المنتجان التي ينتجوبها والتي تحقق لهم أقصى يعنيهم أساسا القيم المنتجان التي يتعنيهم أساسا التي النباط التي المنتجان الاستثمار الأمراك في إنتاج بعض السلم التي تكرن فيمنها الاستعمالية ضارة بالإنسان (كالمنخران والأسلمة . . .) مادام

الاستثمار في هذا المجال يعود عليهم بمعدل ربح مرقع . كما أن التناقض بين القيمة النبائية يبدؤ أميها القيمة النبائية يبدؤ إضحا في الحالات التي يلجا أميها اليمن رجان الأعمال إلى تقلل حجم المعروض من السلح حتى ترقعة أتمانها في السرق والإضرار، من تم بمصلحة من يتنفون يقيمها الاستمعالية ، بل وقد يلجاون إلى إتلاف السلح على الرغم مما تحزيه من قيم استحمالية عظيمة ، ولذك حتى يمكنهم تبتب النبخافي الأسعار (مثل لجوه منتجي البن في البران بلي القاء جانب مهم من محصول لبن في البحر حتى لا يتعرض سعره لمويد ما لتنعور إيان سؤات الكبياء الكبياء أن التعور إيان سؤات الكبياء الكبياء أن التعور إيان سؤات الكبياء الكبياء أن

وقد أعطى ماركس اهمية خاصة في تحليله في الجزء الأول من رأس المال لظهر التقود ويؤطائفها ودورها في الإنتاج السلمي . فالنقود تعلب عنده عند وظائف مهمة ، فهي مقياس للقيمة باعتبارها المماذل الموضوع المعبر عن أرقى أشكال علاقات التبادل للمسلع ، وهي وصيلة للاكتباذ (مخزن للقيمة) ، وهي وسيلة للمدفوعات ، ووحدة للحساب في مجال التداول والإقراض والاقتراض ودفع الضرائب والربع ، كما أن التقود وسيط للتبادل ،

وقد أوضح ماركس أن ظهور النقود قد تمخض عن نتيجة مهمة ، وهي إمكانية ظهور الأومة الاقتصادية ، وهي إمكانية لم تكن واردة قبل ظهورها (باستثناء الأورات الناجمة عن الحروب والكوارات الطبيعية) ، ففي نظام المقايضة ، كانت القيمة النباطية للسلمة مرتبطة ، بشكل مباشر ، القيم الاستعمالية للسلم الأخرى محل التيادان ، وأن عملية الييع وعملية الشراء كاننا تتحققان دفعة واحدة . كان الشراء مرتبطا بالبيع ، كما كان البيع مرتبطا بالشراء ، بشكل أني وغير منفصل ، ظافرة دلذي يبادل بجوال القمح مرابط بالشعر واشترى في الوقت نفسه مترا من المعاش (وهنا يمكننا أن بتكلم عن انطباق قانون ساي للأسواق الذي ينص على أن العرض يختا إن الطلب المساري له) . بيد أنه مع اتساع نطاق صعليات التبادل مع نمو الإنتاج السلمي ظهرت عيوب المقايضة ، مثل صعوبة توافق رغبات المتبادلين ، وصعوبة المساواة بين القيم المختلفة للأشياء المتبادلة ، وتعدد النسب التي يتم على أساسها مبادلة السلع ببعضها البعض ، وعدم إمكانية تجزئة السَّلعة المراد تبادلها إلى وحدات متجانسة صغيرة . في ضوء هذه العيوب التي أصبحت تشكل قيدا على نمو الإنتاج السلعي ظهرت النقود . وكان أهم ما تمخض عن ظهورها تفتيت عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى ، حيث انفصلت عملية البيع عن عملية الشراء . أصبح صاحب متر القماش يبيع أولا هذا المتر، ويحصل على النقود ، ثم يقوم باستخدام النقود في شراء ما يلزمه من سلع . وهنا بدأت ، لأول مرة ، تظهر إمكانية الأزمة . وجوهر الفكرة يتلخص في أنه في ظل التبادل البسيط عن طريق المقايضة ، لم يكن بمستطاع أحد أنَّ يبيع شيئاً ما دون أن يشتري بهذا الشيء سلعة أخرى . ذلك يعني ، بلغة الاقتصاد الحديث ، أنه كانت هناك مساواة دائمة بين العرض والطلب ؛ بين الإنتاج والاستهلاك ، وأن الدخل يساوي دائما الإنفاق . ولكن بظهور النقود أصبح منتج السلعة يبيع سلعته أولا ، محولا إياها إلى نقود ، وبعد هذا يستطيع شراء السلع الأخرى . ولكن أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه باع شيئا ما . ومن ثم ، فإنه لو قدر لبعض منتجى السلع أن يقوموا بالبيع دون الشراء في نفس الوقت فإن ذلك يعنى بالنسبة للآخرين توقيفا للبيع . وكلما زادت الفترة التي تنقضي بين عمَّلية البيع وعملية الشراء استفحل الأمر . وعندئذ تظهر إمكانية الأزمة . غير أن تحول هذه الإمكانية إلى واقع عملي يتطلب عددا من الشروط الأخرى التي لا تظهر إلا في الرأسمالية ، كما سنرى فيما بعد . والواقع أن ماركس في صدد تناوله لهذه القضية كان يرد بشكل مباشر على بعض أفكار الأقتصاد السياسي الكلاسيكي التي كانت رائجة في عصره ، ومنها أفكار جان باتست ساي التي كانت تري أنه في ظل النظام الراسمالي لا توجد ثمة إمكانية لوجود الأزمات الاقتصادية لأن العرض يخلق الطلب المساوي له ، وأن المنتجات تشتري بالمنتجات . وقال ماركس في ذلك : اليس هناك أسخف من الرأي

الذي يذهب إلى أنه لما كان كل بيع شراء ، وكل شراء بيعا ، فإن تداول الساع يتضمن توازنا ضروريا بين المشتريات والمنتجات، (١) .

وفيما يتعلق بنظرية القيمة ، التي تعتبر حجر الزارية في البناء النظري للماركسية ، هناك مستوى الأول هو ما ورحي مله النظرية في الجزء الأول هو ما ورحي مله النظرية في الجزء الأول من وأس الماله ، وإلى المباد ) والجزء الأول من وأس الماله ، وفي الجزء الأول من وأس الماله ، وفي الجزء الأول من وأس الماله ، وفي الجزء الأول من وأس الماله ، عن منافرية للمحل في القيمة ، لكن هذه النظرية عنده تختلف عن نظيمة المحل في القيمة الذي المكاسبيك (أوم مصيت وريكاوي) خصوصا أنه أدخل تراكيب ومفاهيم جديدة في التحليل ، ويمكن تلخيص جوه إلكار ماركس في هذا الخصوص كما يلي :

١- أن قيمة السلعة تتولد في عملية الإنتاج، وتتحقق في عملية التداول، حيث لا يمكن لقيمة السلعة أن تظهر في عالم الوجود إلا حينما يتحول المنتج إلى شيء يباع ويشترى في الأسواق.

٢ - أن القيم التباذلية لسلعة ما لا بدأن تعبر عن أشياء مساوية لها . فإذا تساوى متر القماش مع جوال القمح ، فلابد أن يحتويا على كمية متساوية من شيء ثالث مشترك بينهما . هذا الشيء هو أنهما نتاج للعمل الإنساني .

" \_ يفسرق ماركسس بيسن العمل الخساص أو المعلموس المحمل الخاص أو المعلموس و حدول المعمل الخاص أو المعلموس هم و المعمل المحاس الذي يتسم بخصائص وصفات ومهارات معينة لا نتاج وعمل المحاسلة، وعمل الخجاطة ، وعمل المحاسفة و المعلم الخاص أو العلموس ، بهذا المعنى ، هو الذي يخطق القيم المحرد ، فيو عبارة عن بنال لطاقة عضلية أو فضية وعصبية ، بعرف النظر عما ينتجه العمل . والعمل المجرد ، فيها المحرد ، فإذا تساوى معملة المحرد ، بهذا المحرد ، فإذا تساوى متر القعان مع جوال القعنى ، هو الذي يخلق قيمة السلمة . وطلب ، فإذا تساوى متر القمان مع جوال القمح ، فلك يعني أن كلا منهما . وأيا كان نوع

العفل الخاص أو الملموس لهما ـ يحتوي على كمية متساوية من العمل الإنساني المجرد .

٤ - أن العمل الإنساني المجرد الذي يحدد قيمة السلمة يمكن أن يكون عملا حيا ، أي مباشرا و وهو عبارة عن الطاقة المضلية أو اللخفية والعصبية التي يبلغها العامل في أثناء العملية الإنتاجية ، أو عملا ميتنا أو مخزونا ، وهو عبارة عن قيمة العمل الإنساني المتراكم في شكل مادة أولية أو ماكينة أو مبنى ، والذي ينتقل إلى السلمة أثناء عملية إنتاجهه .

ه - إذا كانت قيمة أي سلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني الذي تتضمته ، فإن هذه الكمية تتفاوت من مشروع لآخر بحسب أدوات الإنتاج المستخدمة . فهناك مشروعات تستخدم ماكينات متقدمة وذات إنتاجية عالية لا تتوافر في مشروعات أخرى . ومن ثم لابد أن تحتلف كمية العمل المبذول نفس السلعة من مشروع لأخر . وقد حل ماركس هذه الإشكالية بالقرأ ، إن الحبرة هي بكمية العمل اللازم اجتماعيا . والمقصود بلك كمية العمل اللازم للإنتاج في ظل الظروف العادية والمتوسط العام لمهارة العمل وفقا لعا هو سائد في المجتمع .

٦ - كذلك إذا كانت قيمة السلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني السباني العبال من إنتاجها ، فإن تلك الكمية تتفاوت بحسب مهارات العمال . السبانية العمال عبر المامر . ومن هنا لا يمكن أن تساوى قيمة المسلعة التي يثلن فيها كمية معينة من العمل المامر لا يمكن أن تساوى قيمة السلعة أخرى تحتوي على نفس كمية العمل لخصص المناحك بشأها إلى وكنها عمل غير ماهر . وقد حل ماركس هذه الإشكالية حينا أشار إلى أنه من الممكن تحويل العمل الماهر إلى ما يساويه من عمل غير ماهر من خلال حساب كمية العمل الماهر إلى ما يساويه من عمل غير ماهر من خلال حساب كمية العمل اللازمة لتدريب العامل غير الماهر (١٠٠).

على أن تبني ماركس لنظرية العمل في القيمة ، على النحو الآنف الذكر ، كان بمنزلة المقدمة الضرورية التي وضعها لكي يفسر فيما بعد فائض القيمة Surplus Value الذي يستولي عليه الرأسماليون ، وكانت القضية الرئيسية التي تشغله هي : إذا كان كل شيء يباع بحسب قيمته تماما ، فمن أين إذن نظير الأرباح؟ فقد رفض ماركس منطق هؤلاء الذين يعتقدون أن الربع يتحقق خلال عملية النداول ، أو أنه نتيجة فشطارة ه أو دهاء المنتجين ، أو أنه يمنزله دخل لرئس المال ، وقد أليت . من خلال توظيف لنظرية القيمة . أن الربع هو شكل متحول لغائض القيمة .

### ولكن ما هو فائض القيمة؟

عند الإجابة عن هذا السؤال ، بدأ ماركس منهجه التجريدي المتنابع ،
فيذاً أولا بالتحرض للحركة الماد لأبي يتحقق في غفارها فائض
المهمة ، وعلم من المسال أن في بادئ الأمر ، في صورة كمية من
النقرد ، ستخدمها الرأسمالي لشراء بعض السلع ، مثل المواقعاء وأوات
الممل ، والطاقة ، والعمل . . . . بغرض إنتاج منتج ممين ، يباع في السوق ،
ويحصل صاحب رأس المال في النهاية على كمية من النقود أكبر من الكمية
الشي بنا بها . وهذه الحركة يمكن الشعبير عنها كما يلي : ( نقود صلعة .
نقود ) . والسؤال الأن هو : كيف تؤلد الفرق بين كمية المنقود في بداية ونهاية
هذه المحركة ويمبارة اخرى : كيف تتولد النقرد إلى رامسال يذر ربحاً

والإجابة وجدها ماركس في شراء الرأسماليين لسلعة فريدة، هي قوة العمل . والمقصود بقوة العمل هنا ، هي المقدرة على العمل ، وهي عبارة عن المجموع الكلي لقدارات الإنسان العضلية والدهنية والعمبية التي يستخدمها العامل في أثناء العنلية الإنتاجية ، أي في خلق سلع ذات قيم استعمالية . وقد أشار ماركس إلى أن قوة العمل لا تتحول إلى سلعة إلا في النظام الرأسمالي بعد أن يتوافر شرطان أساسيان هما :

 أن يكون "العامل مالكا لقوة العمل ، بمعنى أن يكون متمتما بحريته القانونية ، ويملك الحق في التخلي عن قدرته على العمل لحساب الغير (رقيق الأرض لا ينطبق عليه هذا الشرط). أن يكون العامل محروما من وسائل الإنتاج حتى يكون مضطرا لبيع
 قدرته على العمل لكى يمكن له تدبير أمور معيشته .

وإذا كانت قوة العمل في النظام الراسعالي ، مثل أي سلعة أخرى ، فلابد أن تتوافر فيها تلك المصغة المزدوجة لأي سلعة عد وهي أن يكون لها قيمة استعمالية وقيمة تباطئة . والهجمة الاستعمالية والعمل ، فإنها ، كأي سلمة قدرتها على خاق فالفن قيمة . أما قيمة ملعة قوة العمل ، فإنها ، كأي سلمة أخرى ، تتحدد في ضوء وقت العمل اللازم لإنتاجها . ومعناه هنا مقدار العمل الفمروري لإعادة صنع (إنتاج) قوة العمل ، أي عبارة عن وقت العمل اللازم لاتتاج وسائل معيشة العمل وأصرته ، وهي العملم والشراب والكساء والوقود والعسكن والمتحدات الضورورية وغيرها من أمور تتحدد وفقا لعادات وتقاليد ونعط حياة وظروف العرحاة التاريخية التي يعربها المجتمع .

وأهم اكتشافات ماركس في هذا السيان هو اكتشافه أن قيمة توق العمل، ولقيمة التي يولدها المعل، إنما هما كمينان مختلفتان. وهو الاكتشاف الذي ولقيمة التي يولدها المعل، إنما هما كمينان مختلفتان. وهو الاكتشاف الذي مكن من تحديد فاتصل الذي يبيع قوة عمله، فإله لا يتقلم مكتف وحاملا عمله على هديه ، إن عمله يظهر فيما بدع عندما تتم الصفقة أو العامل أن يكون سلمة (إلا في المجتمع المبودي والمجتمع الإقطاعي) . ورسيحمل العامل على قيمة تباطية لقوة عمله الآن ويهذا العمن لا إقطاعي . هذا الموقع المعامل على قيمة تباطية لقوة عمله الأن وي عجل المجتمع من المتحتم عنائب من المعامل المنافل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل الذي باع قوة عمله لمح يومل واحد . لكن المحامل الذي باع قوة عمله لكي يحصل على ما يكفيه للعيش لا يعصل في الماكن المعامل الذي باع قوة عمله لكي يحصل على ما يكفيه للعيش لا يحصل في ماصات . ولهذا فهو يتحتم يتعامل أنه إلى مساعات ، اكنه لا يحصل ماصات . ولهذا فهو يتحق يتعامل المنابي أو عشر ساعات ، لكنه لا يحصل على الماكن عن بعامل الذي يؤديه المحال الذي يولايه المال الذي يؤديه المال الذي يؤديه المال الذي يؤديه المال الذي يولو المعامل الذي يؤديه المال الذي يؤديه المال الذي يؤديه المال الذي يؤديه المال الذي المحامل على أجرعه ، أطاق عليه ماركس مصطلح فائض أجرعه ، أطاق عليه ماركس مصطلح فائض الجمعة الذي

يستولي عليه الراسماليون الأنهم يحتكرون ملكية أدوات الإنتاج (١١٠). في ضوء ذلك، يمكن أن ننظر إلى يوم المعل على أنه مكون من جزابن: جزء يممل المعال في النائه من أجل نفسه، أي لإنتاج ما يعادان قيمة قوة المعال ، وهذا يمكن أن يطالق عليه مصطلح فرقت المعل الضروري، ودالناتج المتحقق في هذا المنترة نطاق عليه: ثانتاج الضروري، أما أوقت المتنبقي واللكي يعمل فيه المعالى من أجل الرأسمالي والذي يخلق فيه فاقض القيمة ، فيمكن أن نطاق عليه : وقت المعل الفائض ، والثانج المتحقق خلاله هو: الناتج المفائض . ولفسية بنن وقت المعل الفائض (أو فاقض القيمة) ووقت المعل الضروري، على المقاطع : معدل المشروري، المقاطعة . وللسية عبل وقت المعل الفائض . واحدة عند فائض القيمة ) ووقت المعل الضروري ، المقالق عليها ماركس مصطلح : معدل فائض القيمة ) وقت المعل الضروري ، Walto عليها ماركس مصطلح : معدل فائض القيمة ) ويقت المعل الضروري »

# معدل فائض القيمة = وقت العمل الفائض وقت العمل الضروري

ومن الواضع ، أن معدل فائض القيمة يمكن زيادته ، إما من خلال إطالة يوم المعل وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة وقت العمل الشوروي وزيادة نسبة وقت العمل الفائض (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة المطلق) ، وإلى من خلال الإبقاء على يوم المحل كما هو وتقليل وقت العمل الشوروي ، أي من خلال زيادة إنتاجية العامل (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة النسبي) . ويمكن أيضا الجمع بين الطريقتين ، ويعتبر ماركس ، أن الوصول بفائض القيمة إلى حده الأقصى واستيلاء الرأسماليين عليه ، هو القانون الأساسي الذي يرتكز علية نعط الإنتاج الرأسماليين عليه ، هو القانون

ومهما يكن من أمر، فإن ماركس في الجزء الأول من رأس المال قد أمس نظرية العمل في القيمة كمقدمة لتفسير فائض القيمة ، وانتهى الى أن السلع التي تتحدد قيمتها بوقت العمل اللازم اجتماعها تجري مبادلتها وفقا لهذه القيمة . ونظرا للتفاوت القائم بين المنتجين من حيث وقت المدل الذي يتحملونه فعلا في إنتاج السلم ، فسوف نجد أن هناك من المنتجين من يربحون ، وهناك أيضًا من يخسرون ، فالذين ينتجون السلمة يربقت عمل أقل من متوسط وقت اهمل اللازم اجتماعيا يربحون ، والذين ينتجون السلمة بوقت عمل أكبر من هذا المتوسط يخسرون ، وهنا يعمل قانون القيمة كمنظم عفوي للإنتاج السلمي ، فالذين يخسرون أما أنهم يخرجون من دائرة الإنتاج ، أو يعملون جاهدين على أن يحققوا التنامب بين كلفة وقت العمل لديهم والكلفة المتوسطة السائدة في السوق . كما أن زيادة القيمة التبادلية على كلفة الإنتاج الفعلية مستؤدي إلى زيادة الإنتاج ردخول منتجين جدد ومن ثم إلى خفض القيمة التبادلية (السعر) . وهذا يعني ، في النهاية ، أن السعر العالمية .

وإذا انتقانا الآن لمتابعة تحليل ماركس في الجزء الثالث من «رأس المال» (الذي نشر بعد وانا» في سود الدين المؤلف المقاهيم الإضافية في تحليله ، وليمسل في الشهاية إلى قانون اتجاء معدل الربع للتدهور على المدى الطويل باعتباره سبا جوهريا في الأزمات الاقتصادية والبطالة . وهمذه المغاهم هي :

رأس المال الثابت ، وهو ما ينفقه الرأسمالي على استخدام المواد
 الخام والطاقة والماكينات . وهو «ثابت» بمعنى أنه ينتقل بقيمته إلى
 السلمة دون زيادة أو نقصان .

\* رأس المال المتغير ، وهو عبارة عن الأجور التي تدفع للعمال ، وهو متغير لأنه يزيد من قيمة السلعة التي يعمل على إنتاجها .

\* التركيب العضوي لرأس المال The Organic Composition of المال الشابعة ورأس المال الشابعة ورأس المال الشابعة ورأس المال الكلي :

# رأس المال الثابت أس المال الثابت + رأس المال المتغير

☀ معدل الربح Profit Rate وهو عبارة عن النسبة بين فائض القيمة ورأس المال الكلى:

وفي ضوء هذه المفاهيم الجديدة أصبحت القيمة التبادلية للسلعة في الجزء الثالث من فرأس المال، تنقسم إلى ما يلي :

## W = V + C + M

حيث W = قيمة السلعة .

٧ = رأس المال المتغير (قيمة قوة العمل) .

c = رأس المال الثابت (الاهتلاكات والمواد الأولية)

M = فائض القيمة (الناتج الفائض)

ويلاحظ أن فائض القيمة يتحلل في نعط الإنتاج الرأسمالي إلى ثلاثة أنواع من الدخول التي يتقاسمها ملاك وسائل الإنتاج ، فهناك الربع الذي يؤول إلى مساحب المشروع ، وهناك الربع الذي يلغب لمساحب الأرض ، وهناك الفؤائد التي يحصل عليها أصحاب المدخرات (الأموال) المعروضة في السوق القلدى والسوق العالم .

وعند تحليل عملية ت*راكم رأس المنان* Capital Accumulation يفرق ماركس بين عملية إعادة الإنتاج البسيط Simple Reproduction ، ويين عملية إعادة الإنتاج الموسع Expanded . وأهمية التفرقة هنا لا تكمن فيما يوجد بين هذين النوعين من فروق في مستويات النمو ، بل وفي شروط النوازن التي يتعين أن تتحقق في كل منهما ، وبداية ، فإن المقصود بتراكم رأس المال مو استخدام جزء من فاضى القيمة وتحويله إلى رامسال ، ومنا تنبغي الإشارة إلى أن رأس المال عند ماركس ليس مجرد وسائل الإنتاج التي تتكون من الألات والمبدأني والتجهيزات مما تمثل عملا مسائل الإنتاج اللاحق ، كما ذكر آئم سميث ويفيه ريكارو ، بل إن رأس المال إن استخلال المحيل المبابور من قبل مالكي وسائل الإنتاج من خلالها استخلال المحيل المبابور من قبل مالكي وسائل الإنتاج من خلال خلق فانش القيمة ما تجدر الإنتاج ، إلى كان التولى ، ونوعها ، بسيطا أم موسعا ، إنما تتكون من أن يع مراحل هي : الإنتاج ، التالول ، التازيع ، التالول ، التازيع ، التالول على التازيع ، التالول على التازيع ، التالول على التازيع ، التعني ققط مجرد التازيع ، التالول ، التازيع التالول ، التازيع ، التالول ، التازيع ، التالول ، التازيع الانتازيع الانتازيع الانتازيع التالول ، التازيع ، التالول ، التازيع ، التالول ، التازيع ، المالية الإنتاج ، التازيع ، التالول ، التازيع ، المالية الإنتاج ، التازيع ، التالول ، التازيع ، الماليات الأربع السابقة كلها .

والمقصود بإعادة الإنتاج البسيط ، أن كل فائض القيمة ، المنتج من قبل المعالى المنتج من المعالى المنتج من المعالى المنتجدة والمعالى في استهلاكه المنتجدة في توقيع المعالى الإنتاج في أثناء المعلية الإنتاجية ، ثم تتكرر حعلية إعادة الإنتاج في الفتاء للمعلية الإنتاجية ، ثم تتكرر حعلية إعادة الإنتاج في الفترة القادمة لتحقق نفس مسترى الإنتاج السابق ونفس علاقات الإنتاج ، وهذا يعني أن معلل النعو العالمي يساوي صغرا.

وللإحاطة بعلاقات التوازن التي يتعين أن تتحقق في عملية إعادة الإنتاج البسيط ، لابد من التفرقة بين القطاعات المنتجة للسلم بحسب نوع السلمة المنتجة ، وقد قسم ماركس هذه القطاعات إلى قطاعين رئيسيين هما :

- القطاع الأول (١) الذي ينتج وسائل الإنتاج .
- القطاع الثاني (١١) الذي ينتج السلع الاستهلاكية .

وإذا انطلقنا من مكونات القيمة كما وردت في الجزء الثالث من رأس المال ، فإنه يمكن تحديد العرض الإجمالي لهذين القطاعين كما يلي :

حيث تمثل W قيمة العرض الكلي من سلع وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية. ويتحقق شرط التوازن في هذا النسوذج إذا ما تعادل المرض والطلب بالنسبة لإنتاج هلين القطاعين ، أي عندما يتمكن كل أراسعالي من تصريف سلعه ، ثم استخدامها في تجديد الإنتاج مرة أخرى . وإذا كنا قد أشرنا حالا إلى العرض الكلي لهلين القطاعين ، فإنه من العهم تحديد الطلب على منتجاتهما . من المهم تحديد الطلب على منتجاتهما . من المهم تحديد الطلب على منتجاتهما .

وهنا نجد أنه فيما يتعلق بالطلب على وسائل الإنتاج، فمن الواضع أنه يشتق هنا من الطلب داخل القطاع الأول (ا) لتعويض ما هلك من وسائل الإنتاج المستخدمة خلال دورة الإنتاج، ووم ما يعادل 21، ثم يضاف إلى خلك الطلب الناشئ من القطاع الثاني (اا) لكي يعوض ما هلك من وسائل الإنتاج خلال الدورة الإنتاجية، وهو ما يعادل 22، وعليه، مستجد أن الطلب على وسائل الإنتاج 5 سيكون عبارة عن :

C = C1 + C2

العالما يتعلق بالطلب على سلع الاستهلاك ، فإن له مصدرين هما : الطلب الصادر من العاملين في انتظاع الأران المشتغلين في انتاج وسائل الإنتاج رمعهم في خلك طلب الرأسمليين أيضا ، وهو ما يعادل الله ٧١٠ - ١٧ ويضاف إلى خلك الطلب الصادر من العاملين داخل القطاع النائي المنتج ليضا مستهلاكية ومعهم إيضا طلب الراسماليين ، وهو ما يعادل 22 + 22 اي ان مجموع الطلب الاستهلاكي W2 + 28 .

 $VM = (V_1 + M_1) + (V_2 + M_2)$ 

وفي ضوء علاقات التخصص وتقسيم العمل بين هذين القطاعين ، سوف تنشأ بينهما علاقات تبادل ، وهنا سنلحظ أن القطاع الأول سيحصل على حاجته من السلع الاستهلاكية من القطاع الثاني ، الذي سيعطيه هذه السلع مقابل الحصول على وسائل الإنتاج التي استهلكت لديه خلال الدورة الإنتاجية ، وهذه العلاقة يمكن تصويرها في الشكل رقم (٧-١) ، والذي منه للخطأ أن ط التبازن هم :

### $V_1 + M_1 = C_2$

وهذا يعنى ، ببساطة شديدة ، أن قيمة السلع الاستهلاكية التي تعادل ما حصل عليه العمال من أجور وما حصل عليه الرأسماليون من فائض قيمة ، في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج يجب أن تكون مساوية لقيمة رأس المال التَّابِت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية . وإذا لم يحدث هذا التساوي فإن اختلالا في التوازن سرعان ما يطرأ بين القطاعين . فلو كانت V1 + M1 أكبر من C2 مما يعني أن الإنفاق على عمليات التجديد والصيانة في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج أكبر من قيمة رأس المال الثابت في القطاع المنتج للسلَّع الاستهلاكية ، فسينجم عن ذلك أن القطاع الأول سيبادل كمية أكبر من منتجاته بكمية أقل من منتجاتُ القطاع الثاني ، الأَمر الذي سيرفع من أسعار السلع الاستهلاكية ويخفض من أسعار وسائلي الإنتاج . ويؤدي هذا إلى حدوث أزمة وبطالة في القطاع الأول ، وانتعاش مؤقت في القطاع الثاني . على أن الحالة العكسية ، أي عندما تكون C2 أكبر من V1 + M1 ، لا يمكن تصورها في حالة إعادة الإنتاج البسيط ، لأنها تعني ، في الحقيقية ، أننا إزاء عملية إعادة إنتاج موسع ، حيث تكون قيمة وسائل الإنتاج التي تم إنتاجها في سنة معينة أكبر من مجرد تعويض اهتلاك هذه الوسائل خلال نفس السنة ، وهو أمر لن يحدث إلا إذا حدث تراكم صاف (أي استثمار صاف) الأمر الذي يتناقض مع خصائص إعادة الإنتاج البسيط . وإذا حدث هذا \_ جدلا \_ فلابد أن تحدث أزمة وبطالة في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج إذا كنا بصدد عملية إعادة إنتاج بسيط.

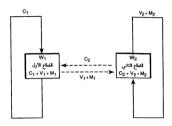

شكل رقم (٧ ـ ١) علاقات التوازن في عملية إعادة الإنتاج البسيط

أما عملية إعادة الإنتاج الموسع فهي عملية ديناميكية ، تعني أن الإنتاج ، وحلانات الإنتاج ، يتكرران من فترة لأخرى إلكن بشكل متزايد ، الأمر لذي يعني أن الرأسعالي لنزيستهلك كل ما يؤول لهيه من فائض القيمة ، وإنسا مستقطع جزما منه لنبوطه إلى تراكم ، إلى وأمسال ينتج نويها من فائض القيمة . ورسنتي الرأسمالي هذا الجزء في شراء وسائل إنتاج إضافية (الات ومواد خام ورسينات الرئيسة ، ويسيب يتمنخص تعاقب مروات الإنتاج ومن مريد من الإنتاج وزيدا من فائض القيمة . ومن المواتف المليسة ، ومناه من هادا ، والمواتف ، والمدين يتحقق ذلك ، فلابد من والمرشوطين المليسين همالاه ،

 ١ - ضرورة إنتاج سلع استهلاكية أكبر من السلع الاستهلاكية التي أنتجت في الدورة الإنتاجية السابقة .

٢ ـ ضرورة إنتاج سلع إنتاجية أكثر من تلك التي تم تباطها لتعويض ما
 هلك من رأس المال في القطاعين في الدورة الإنتاجية السابقة .

وحتى يتحقق ذلك ، فإن شرط التوازن في عملية إعادة الإنتاج الموسع هو :

### V1 + M1 >

وهذا الشرط يعني أن مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في القطاع المنتج اوسائل الإنتاج يجب أن يكون أعلى من قيمة رأس المال الثابت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية . وهو ما يعني أيضا أن عملية إعادة الإنتاج الموسع تطلب أن تكون قيمة وسائل الإنتاج التي تم إنتاجها في سنة معينة اكبر من مجرد تعريض اعتلاك هذه الوسائل خلان غس السنة

وعموما ، يلعب معدل الربع دورا مهما في عملية التراكم . فكلما كان هذا المعدل مرتفع المتراكم . فكلما كان هذا المعدل مرتفع المتحرب عمليات التراكم والترسع في الانتاج . والمن محيج إنضا ، وقد رأينا فيما تقدم ، التراكم والترسع في الانتاج ، والمن قائض القيمة على مجموع رأس الحال المستشمر (الثابت الوجاري) ، ومن هنا فإن معذل الربح أنل دائما من معدل فائض القيمة .

وعند تحديد معدل الربح ، ميز ماركس بين ثلاثة أنواع من الأسعار في إطار اقتصاد رأسمالي يعمل في ظل المنافسة ، وهي :

■ سعر التكلفة Cost - Price ، وهو عبارة عن ذلك الجزء من قيمة
 السلعة الذي يغطى قيمة وسائل الإنتاج التي اهتلكت في أثناء
 الإنتاج ، زائدا قيمة قوة العمل (V+C) .

سعر الإنتاج roduction Price ، وهو عبارة عن سعر التكلفة مضافا إليه
 متوسط معدل الربح في النشاط الإنتاجي ، وهو متوسط يعبر عن الحالة
 الوسطية لمختلف المنتجين بغض النظر عن حالة الربح لمنتج بذاته .

• سعر السوق Market-Price ، وهو عبارة عن سعر التكلفة مضافا إليه معدل الربح الذي يتباع به السلمة ، وهو يعبر عن السعر الفعلي اليومي الذي تباع به السلمة ، وهو يتقلب صعودا وهيوطا حول سعر الإنتاج . وهو يختلف من مؤسسة لأخرى حسب أحتلاف التكوين العضوي لرأس المال وحسب معدل الاستفلال (معدل فائض القنبة) .

وغني عن البيان ، أن المنتجين الذين يعملون في ظروف إنتاجية أفضل ،
يحملون على ربح إضافي أو غير عادي . وهو عبارة عن الغرق بين سعر السوق
وسعر الإنتاج . كذلك من البنيهي أن المنتجين اللذين يعملون في شروط
التاجية متخلفة وينتجون سلمهم بسعر تكلفة أعلى من المتوسط السائد بين
المشروعات ، سوف يخسرون ، وربما يلفون و . والربع غير العادي يستأته بعادة المستج الذي يستنجم في مشروعه أفضل الطرائق الفنية ويحرص على
اقتناه واستخدام أحدث الآلات . على أن الربع غير العادي في ظروف
المنافسة ، هو ظاهرة مؤقة ، أز متؤدي المنافسة داخل القطاع إلى أن يقوم
المنافسة ، هو ظاهرة مؤقة ، أز متؤدي المنافسة داخل القطاع إلى أن يقوم
المنافسة ، هم المنوغ من الألات الجديدة ، معا يرفع من
التكوين الهضوي لراس العال ، ويزيد من حجم الإنتاج ، فتتخفض الأسعار ،

كما أشار ماركس أيضا إلى متوسط معدل الربع على المستوى الكلي ، وهو عبارة عن متوسط عام لجميع قطاعات الاتصاد القومي . وهو يشير إلى متوسط نسبة فائض القيمة الإحمالية إلى كل رأس المال الاجتماعي المستثمر في جميع القطاعات . وينتج هذا المتوسط من حركة انتقال رؤوب الأموال بين القطاعات المختلفة ، فنوف اعتقل رأس المال من الصناعة أو القطاعات المختلفة ، فنوف ينتقل رأس المال من الصناعة أو القطاع ذي المحدل المرتفع . وهذا نلاحظ أن هجرة رأس المال من القطاع ذي المبحدل تؤدي إلى النتاج النالية داخل هذا القطاع ذي الربع المنخفض المعالمة أو القطاع ذي الربع المنخفض المعالمة المناطقة المناطقة

- ١ ـ انخفاض حجم رؤوس الأموال المستثمرة .
   ٢ ـ انخفاض حجم الإنتاج .
  - ا دامعاص حبم او سج د مدالة
    - ٣ ـ وجود بطالة .
- ٤ ـ نقص العرض ، مما يؤدي لاحقا إلى ارتفاع الأسعار .
- ه ـ ارتفاع معدل الربح عند المستوى الذي يتساوى مع متوسط معدل الربح لجميع القطاعات .

ويحدث عكس ما سبق في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى الصناعات أو القطاعات التي يرتفق فيها معدل الربع. على الشخاصات أو المستوى الخالي مو تعلى الأول عن موسط معدل الربع على المستوى الخالي مو تتاج للهجرة الشخلة لرؤوس الأموال (وظروف الإنتاج). ولهات خلص ماركس، إلى أن اسمار السلع في السوق تعيل للقطب حول معمر الإنتاج وليم المستوى تعيل للقطب حول معمر على كل فاقص القيمة المتحقق في مضروعه ، بل يحصل فعل يعيداي مقدار رأسماه مضروبا في متوسط معدل الربع . وقد استخدم ماركس مقرلة متوسط معدل الربع وقد استخدم ماركس المقرلة مقبل الربع توقد استخدم ماركس المقبود عالى الربع الكي يفسر بها كيفية توزيع فاقض القيمة بين المحموعات المختلفة من الراسطيين .

على أي حال، فإن الرأسمالي وهو يسعى نحو الربح ، في نظام تحكمه المنافسة ، متحول الجزء من فائض المنافسة ، متحول الجزء من فائض المنهمة اللهيمة (أو من الربح) إلى وارس مال ، ولا مناص أمامه إلا اللجوء إلى تراكم المال المنافسة ، ولي المنافسة من الأرساح لا يظلم تراكما في الألات والمباني والمعدات والمواد الخام ، بل أيضا زيادة في عند المعدال . وفي الأجل القصير، تؤتري زيادة بالراساح المنافسة عن المعدال إلى الأجود ، الأمر الذي يخفض طلب الراسطين على المعدال إلى إنقاق مستوى الأجود ، الأمر الذي يخفض من ربحه . وتلك في الواقع رواة تطاب حرد (قد زاراء حرد تماكات وتلام تفسير الكلاسيك للبطالة ، ان أم مسيت وينهيد ريكانو قد واجها رواطة تشمير الكلاسيك للبطالة ، ان أم مسيت وينهيد ريكانو قد واجها رواطة على المنافسة مالتس في السكان ونظرية .

الأجر الحديدي ، حيث خلصا إلى أن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى زيادة عرض المحل في الآجل الطوبل ، مما يخفض مرة أخرى الأجور ، لتعود إلى مستوى الكفاف . لكن ماركس قد رفض منطق النظرية الملتوسية ، ورأى فيها تشهيرا بالمجنس البشري ، وأشار إلى أن العمال ليسوا من الحمالة بحيث إنهم يميلون إلى زيادة نسلهم عقب زيادة الأجور . وأشار إلى أن هناك وسائل معينة يلجأ إليها لرأسماليون لإيقاف مفصول اتجاه الأجور نحو التزايد مع زيادة تراكم رأس إلها دوم : (أس العال ، وهر . أراب العال ، وهر . إلى أن

١ \_ تكثيف العمل عن طريق إطالة يوم العمل .

٢ ـ استخدام الآلات التي تحل محل العمل الإنساني .

وتؤدي الوسيلة الثانية إلى زيادة البطالة ، مكونة بللك ما أسماه ماركس بالجيش الاحتياطي للعمال Man The Reserve Arm? مشيرا في ذلك إلى أن البطالة ، هي جزد لا يتجزا من أسلوب الإنتاج الراسمالي من وجود هاشا لموجود . ذلك أن هناك مصلحة مزدوجة يحققها الراسمالي من وجود ها الجيش الاحتياطي . فهو من ناحية يمده بما يحتاج إليه دوما من أيد عاملة يصرف النظر عن معدلات نمو السكان ؟ ومن ناحية أخرى لان البطالة التي يمثلها هذا الجيش هي وسيلة ضبط شنايلة في يد الراسمالي ليجبر بها الممال على قبول أجور أقل . وكان ظهور هذا الجيش يؤدى نفس المهمة التي يقم بها الأنواط في الإنجاب وزيادة السكان عند مالتس ، لأن هذا الجيش يبعد الأجود من جليد إلى فيستها ، أي إلى حد الكفاف (١٨) .

على أن الرأسمالي ، وهو بصدد تركيم رأس المال ، وإن كان قد حل مشكلة أترجاه الأجور للارتفاع على النحو السابق ، إلا أنه خلق لنفسه مشكلة أخرى . ذلك أنه حيضا يستيدل الآلاب بالعمال فإنه في الواقع يزيد من رأس المال الثابت ، الذي تنتقل فيصته كاملة للسلعة عبر عمرم الإنتاجي ، ولا يعقلق فاش قيمة ، في الوقت الذي يعدل فيه انتخاضا نسبي في عدد العمال الذين يخلقون فائض القيمة ، وهو ما يؤدي بالفهرورة إلى انخفاض معدل الربح ، وكأن الرأسمالي هنا قد قتل الإوزة التي تضع البيضة الذهبية ، على حد تعبير هيلبروز (١١) .

وهكذا يصل ماركس إلى قانون اتجاه معدل الربع نحو التدهور ، مشيرا إلى أن هذا الاتجاء ينجم عن تراكم رأس المال وما يسببه ذلك من ارتفاع في التركيب العفوي لرأس المال . ذلك أنه إذا كان معدل الربع - حسب مفهرم ماركس له - هو عبارة عن ناتج قسمة فائض القيمة على إجمالي رأس المال (النابت + المتغير) ، فإن افتراض ثبات معدل فائض القيمة (") . عدد ماركس قد أدى به بالفرروز لان يستنج أن معدل الربح يتجه للتناقص كلما أمعن الراسمالي في زيادة تراكم رأس المال .

والسؤال الذي ربما يقفز الآن إلى ذهن القارئ هو: وهل الرأسمالي من السذاجة بحيث يعمد إلى انتهاج سياسات تعود عليه بالضرر؟ لقد كان يسمى إلى تعظيم ربحه من خلال تقليل نفقات إنتاجه عن طريق استخدام أحدث الآلات وخفض كلفة الأجور ، فكيف يؤدي ذلك إلى تدهور معدل الربح؟

يقول الدكتور زكريا أحمد نصر، في صدد الإجابة عن هذا السوال المهم:

لا يرد ماركس على ظلك بأن زبادة التركيب المغري لرأس المال لها بالنسبة
للمنظم الواحد تتابج تختلف عن آثارها فيما يتعلق بعلبقة المنظمين عموما،
فالأر المباشر الخاص بالمنتج الفردي يغاير الأثر غير المباشر الخاص بجمهر
المنتجين، كيف ذلك ألا المنظم الذي يما يانيانة التركيب المضوي لرأس
المال يخفض من نفقاته عن متوسط النفقات السائدة في السوق بين المنظمين
الاخيرين، ولكنه يميع منتجاته لا بقيمتها المعلية بالنسبة له بل بثمنها في
المنظم على دخل احتكاري يشفافي فيره من المنتجين، ولللك يحصل مذا
المنزق، وهذا المناه بني على نفقات غيره من المنتجين، ولللك يحصل مذا
المنزل عن منجهود المعالى، فتزيد
على الدوام كلا ؛ فسرهال ما تصل قرة المناشة على تعميم وسيلة الإنتاج
على الدوام كلا ؛ فسرهال ما تصل قرة المناشة على تعميم وسيلة الإنتاج

المنتج الأول ، وعندئذ لا يبقى مجال لكي يجني أحدهم ربحا احتكاريا ، فتباع السلع بقيمتها الفعلية ، وتتخفض نسبة الربح لجميع المنتجين وفقا لزيادة التركيب المضوى لرأس المال عموماه<sup>(۱۱)</sup> .

ومهما يكن من أمر، فقد أعطى ماركس قانون اتجاه معدال الربح نحو التدوير أهمية أيكن من أمر، فقد أعطى ماركس قانون اتجاه معدال الأسابية لحركة النظام الرأسمالي . كما أن لهذا القانون مكانة أساسية في تفسير ماركس للنورات الاقتصادية Business Cycles وتفسير مراحطها المختلفة وتعاقب حدوقها "، ويعد ماركس ، في الحقيقة ، من أوائل الذين تحدثوا عن اللازمات المتحدثون عن «الأزمات المتحدثون عن «الأزمات مع مراحل الاتصادية ، وكان مينطون هذه الأزمات مجرد «مصائب» مع مراحل الدورة الاتصادية ، وكان من خلال الأخطاء التي تحدث في السياسات النقدية والانتصافية ، أو من خلال سوء تصرفات رجال الحكم أو رجال الأركو، الانتصافي أم من خلال سوء تصرفات رجال المختلفة (الأزمة ، الذكورة ، الراحلها المختلفة (الأزمة ، الكورة ، مناطبة المتعانبية ، أو من خلال سوء تصرفات رجال المختلفة (الأزمة ، المناسلة بنقسير الدورة ومراحلها المختلفة (الأزمة ، المناسلة بنقسات شخلى أزمات إذرات الراسمالي نفسي الدينات شخيل أزمات إذرات إذرات الإراحة ، خخالف في ذلك قانون ساي للأسواق ، ومعارضا بللك مجمل ما ذلح إليه إله الانتصاد السياسي الكلاسيكي .

حقا لقد أشار ماركس ، كما ذكرنا سابقا ، إلى أن الإمكانية المجردة لنشأة أدرة أوراط (الانتج كانت قد ظهرت بمجرد ظهور النقود ، لأن النقود قد فتنت علياة النبادل إلى حمليتين مستقانين ، هي حملية البيع وحملية الشراء وصدا ظهور النقود واحتفاء المباطئة عن طريق المقايضة لم تعد هناك ضرورة لأن يتوافر دائما التوازن بين العرض (البيع) والطلب (الشراء) حيث أصبح مثالث فاصل زمني وصكاني أيضا ، بينهما . كما أشار إلى أن الإمكانية المجردة الظهور الأزمة ارتبطت أيضا ، ويشهدا . كما أشار إلى أن الإمكانية المجردة للك أننا إذا وضعنا في احتبارنا العلاقات الالتمانية المتشاركة في انتظام الرأسمالي ، فإن العجز عن السداد من جانب بعض الرأسماليين (لأي سبب من الأسباب) قد يجر في أذياله سلسلة من حالات الإفلاس الجماعية ، ومن ثم يقود إلى حالة من الكساد والبطالة ، على أن ماركس ، مع ذلك ، كان حريصا ، على أن يبين أن أسباب الأزمة لا تكمن في الشداول النقدي وإنما تكمن في ينية نط الإنتاج الرأسمالي نفسه .

صحيح أن البشرية عرفت قبل النظام الرأسمالي عدة أزمات اقتصادية ، مثل الأزمات التي كانت تنجم عن الكوارث الطبيعية ، كالفيضانات والزلاز والأعاصير والاويثة ، أو من الحروب المدنم ، وفي تلك الأزمات كانت السلع تختفي ويرتفع مسرما ، وينتشر الفقر والجوع والمرض . كان أمم ما يميز هذا النوع من الأزمات هو أنها ناجمة عن تقص العرض . أما ألزمات الاقتصادية في النظام الرأسسمالي ، فعلى العكس من ظك ناجمة عن الافراط في الإنتاج ، وفي مثل هذه الأزمات كانت مماناة الشاس لا تعود لقلة الإنتاج ، ولكن لأن السلع أنتجت يكمية أكبر مما يحتاج اليها السوق في ضوء علاقات وشروط الإنتاج الرأسمالي .

وعندما تناول ماركس تحليل الأزمة وربطها بالدورة الاقتصادية ، كان يتحدث عنها باعتبارها جزءا من سلسلة من الأزمات التي مستكرر تنفضي في النهاية إلى المصير المحتوم للراسمالية ، وهو الانهيار . ولهذا كان يتحدث عن الأزمة الاقتصادية في ضوء ارتباطها باأزمة التنظام الراسمالي نفسه . وكان يوحي في تحليله ، بأن الأزمات الدورية تعتبر فدنيرا بالانهيار النهائي و<sup>(۱۱)</sup> ، وأنها لللك حتمية . كما أن الأزمة عنده هي نقطة البداية ونقطة النهاية للدورة (۱۱) . صحيح أن ماركس لم يكتب فصلا أو جزءا متكامل عن نظريته في الدورة الاقتصادية في الجزءاء الخلافة من دراس المالى . بيد أن إمعان النظر فيما كتبه بشكل متناثر في هذه الأجزاء حراء الأزمات الاقتصادية والياتها وتعاقبها متناثر في هذه الأجزاء معادة عن هذه النظرية . ونقطة البداية هي في التناقض الرئيسي الذي رأى ماركس أنه يحكم 
نمط الإنتاج الرأسسالي ، وهم التناقض القانم بين الطابع الاجتماعي 
للإنتاج الذي يمكس تزايد التخصص، وانساع القصيم الاجتماعي 
للممل ، وتعدد المنتجون ، وبين الطابع الفردي لملكبة وسائل الإنتاج . 
وطير الزمن ينمو باستموار الطابع الاجتماعي للإنتاج بينما يعمق أكثر 
وعبر الزمن ينمو باستموار الطابع الاجتماعي للإنتاج بينما يعمل المناقب 
والتمركز ، هذا التناقض الجوهري الذي يتحرك في تمط الإنتاج 
والمتمركز ، هذا التناقض الجوهري الذي يتحرك في تمط الإنتاج 
الراسمالي هو المسؤول عن كل التناقض بون العمل ورأس المال ، بين 
عملية إعادة الإنتاج ، ظإله يعود التناقض بين العمل ورأس المال ، بين 
الانتج والسوق ، بين القطاع المنتج لسلم 
الاستهداك ؛ بين القطاع المنتج لسلم 
الاستهداف ملى الإنتاج والقطاع المنتج لسله 
والتمريف . . . إلى آخود . .

وقد ذكر ماركس ، أن التناقض الرئيسي لنمط الإنتاج الرأسمالي يضمن ميلا نحو التطوير المستمر لقوى الإنتاج (") ، بهذه حصول الرأسمالي على أقصى قدر مكن من الأرباء , ومن المعلوم أن الإنتاج في الرأسمالي على أقصى قدر ممكن من الأرباء , ومن المعلوم أنها لكي يلعب فيه تراكم رأس المال دورا أساسيا . ومن المعلوم أنها ، أنه لكي تتواوز للمط دعائم الشطاعة ، وأن المحرك الرئيسي لاستمرار في ضوء علاقات التوازن التطاعة ، وأن المحرك الرئيسي لاستمرار هذا هو تراكم رأس المال ، من هنا الاعتمادي في نمط الإنتاج الرأسمالي يحكمه في الحقيقة التغيير الذي يحدث في تراكم رأس المال ، من هنا الاقتصادي في نمط الإنتاج الرأسمالي يحكمه في الحقيقة التغيير الذي يحدث في تراكم رأس المال ، مشروط الاستفادة من رأس المال (مدان انتقال القيمة ) بحث عدل عام ، شروط الاستفادة من رأس المال (مدان انتقال القيمة ) الرأس ربح ، معدل الربح ، حجم السوق ، علاقات التوازن بين القطاع الأول

ولنبدأ أولا بتحليل ظهور «الأزمة» . وهنا سنفترض ، بادئ ذي بدء ، أن النمط كان يمر بمرحلة من الانتعاش . وفي هذه الحالة يؤدي التوسع السريع للإنتاج إلى مزيد من تراكم رأس المال ، الأمر الذي يعني ـ وعلى نحو ما أوضحنا أنفا ـ أن يكون مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج أعلى من قيمة رأس المال الثابت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية . وتتميز مرحلة الانتعاش بوجود طلبات متزايدة على وسائلَ الإنتاج والمواد الخام ، مما يرفع من أسعارها ، وهو الأمر الذّي يغري على التوسع في إنتاج وسائل الإنتاج باستقلال نسبي عن الطلب على السلع الاستهلاكية . ومادام الطلب على وسائل الإنتاج كبيرا ، ومادام إنتاج هذه الوسائل يستغرق وقتا ، فإنه خلال هذا الوقت ينفق القطاع الأول (المنتج لتلك الوسائل) حجما كبيرا من رأس المال المتغير المتمثل في الأجور وشراء المواد الخام، مما يخلق دخولا إضافية تولد إنفاقا على السلع الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها أيضا . مما يعطى حافزا نحو التوسع في إنتاجها ، وبالتالي زيادة الطلب على وسائل الإنتاج. ويتزايد في هذه الحالة حجم الانتمان المصرفي لمواجهة جو الانتعاش والرواج . كُلْلُكُ سيلاحظ ، أنه مع زيادة تراكم رأس المال في هذه المرحلة سيتزايد الطلب أيضا على العمال، فينخصُ حجم الجيشُ الاحتياطي ، وتقل البطالة ، ويرتفع معدل الأجر .

لكن ارتفاع الأجور سيسبب خفضا في معدل فائض القيمة ، ومن ثم في معدل الربح ، مما ينفع الرائصة ليين إلى السعي نحو إحلال الآلات محدل المعال ، فيقل معدل فائض القيمة أكثر ، بسبب ارتفاع التكوين العضوي أراس المال ، ويقل بالتالي معدل الربح ، مما يدفع الرائساليين إلى تقليل تراكم رأس المال ، أي خفض طلبهم طلى وسائل الإنتاج التي تكون قد أنتجت بشكل متضم فتهري أسعادها ، وتتردى معدلات الربع في القطاع المنتج لها ، وتحدث حركة إفلامات وخسائر كشرة ، لا تلبث أن تنمكس على الاقتصاد بأكمال ، وهكذا ، فلانتفاش الذي ميز هذه المرحاة قد حمل في احتشائه بلادر الأوقة ، بسبب فوضى الإنتاج التي تسببها فوضى قرارات المنتجين . وواضح هنا أن الازمة هي أزمة أفراط إنتاج . وها هنا يدخل أن الشخاطة : تراكم السلع في هنا يدخل أن تراكم السلع في المخالفة : تراكم السلع في المخالفة : تراكم السلع في المخالفة : تراكم المنتجين لتصريف المخارف غير المعرفوب فيه : زيادة البطالة ، تضخم حجم الحيث الاحتياض ، تدهرو الأجرء . . . . إلى آخود .

على أن الأزمة ، وقد جاء في ركابها الركود ، تحمل معها ، كما يبن ماركس ، بلور زوالها من خلال الوظيفة البههة التي تؤديها ، وهي حل التناقضات التي ظهرت في إعادة الإنتاج الموسع ، ولتخلق من جديد شروطا مواتية من أجل انتعاق جديد شروطا مواتية من أجل انتعاق جديد ويقول ماركس ، في هذا الخصوص : ٩ . . . فالأرمات ليست سرى حلول قسرية آنية للتناقضات الحبورة ، هي بمنزلة هيجان عنيف يعيد مؤقتا التوازن الذي اختاح الآن أن المازمة متعمل على إتلاف السلع الراكدة ، وإغلاق المتالية وراسالي المقافات وللماقات وتدهور وحدات إنتاجية وراسالهال القضاء على (تدمير) قدر من الطاقات الأسعار . وكل هذا يسم أي انقضاء على والإنواط الذي حدث في الأسعار . وكل هذا يسم في القضاء على والإنواط الذي حدث في الأسعار . وكل هذا يسم في القضاء على والإنواط الذي حدث في الإنتاج وتفريخ المخازة إذن الراكد . وكان الأرمة إذن ارتدت

وحينما تؤدي الأزمة وظيفتها على النحو السابق ، يصل الوضع إلى نقطة ، يكون فيها الطلب أكبر من العرض ، فتمود الأسعار للارتفاع من جديد ، وتكون الأجور قد تندت بشكل ملموظ ، وكل ذلك يخشل شروطا جديدة للانتفاع بشكل أفضل من رأس المال ، حيث يتزايد فاتض القيمة ومعدل الربح ، وهنا يدخل النمط ، من جديد ، في محكة تعماش ، ثم لا تلبت ، بعد فترة ، أن تظهر الازمة مرة أخرى ، ومكذا دواليك .

وقد فسر ماركس تكرار الأزمات الاقتصادية كل عشر سنوات (تقريبا) من خلال الاعتماد على العمر الإنتاجي لرأس المال الثابت (الماكينات والآلات) أو بعبارة أخرى ، على معدل دوران رأس المال الثابت . ذلك أنه لما كان إنتاج وسائل الإنتاج يعدا في النهاية إنتاج السلع الاستهلاكية ، فإن حجم وسرعة نمو صناعة وسائل الإنتاج ، يجب أن يتناسب مع التوسع في الطلب على السلع الاستهلاكية ، ومع العمر الإنتاجي للأصول الثابتة والذي كان يصل تاثيريا - (يام ماركس) لعشر سنوان "١) .

ورغم أن عددا من الشراح يضع نظرية ماركس في الأزمة الدورية على أنها ضمن نظريات نقص الاستهلاك الروضح أن دلامم (Under - Consumption على أنها في الحقيقة حريصا على أن يوضح أن دنقص الاستهلاك - وأن كان ملازما للأزمات ، بسبب قر الجماعير - هر شكل من الأشكال المتنوعة لذي تعرب الأزمات المتنوعة لذي تعرب الأزمات من نقسها وليس مبيا جوهريا الها . فنظرية تقص الاستهلاك لا تشرح لنا مشلا ، الماذا تتراجع قدرة الجماهير على الشراء ، وغم نمو هذه القدرة في مرحلة الازهدار . يقول ماركس في هذا التصوص : إن الأزمات تسبقها في لكل مرة قدرة يرتفع فيها عموما أجر العادل وتنال الطبقة العاملة حصة حقيقية أكبر من الناتج السنوي المخصص للاستهلاك(عال) .

ومهما يكن من أمر ، تنبغي هنا الإشارة إلى أن ماركس \_ وقد أعطى معلى الربع أهمية ارتكازية في تفسير المورة الاقتصادية - قد تبه إلى أن هذا الممعلد لن يقف في تدهوره عند حد الانخفاض داخل الدورة الاقتصادية ، ولكنه سوف يتجه إلى الانخفاض أيضا في الأجل الطويل ، معا يعني أنه اتجاه كامن في نعط النظام الرأسمالي في مسيرته نحو الانهار المعنوم ، كما كان ماركس يعتقد في نلك .

هكذا فسر ماركس مراحل الدورة الاقتصادية ، وما يطرأ على مستويات التشغيل والبطالة فيها من تبديل ، وقد استخدم ماركس هذا التركيب النظري ليؤكد أن مسار التطور للرأسمالية يُفضي إلى الإفقار المستمد لا كان الإنسان الانسان والي اندلاع الثورة ، بعد أن تكون الرأسمالية قد أنجزت مهمتها التاريخية كمرحلة في تاريخ تطور البشرية . وقد شهدت سبعينات وثمانينات القرن التامع عشر هذا النوع من التقلبات الدورية في 
حركة النظام الراسمالي مع ما كانت تحمله من مظاهر سبية (البطالة 
الواسعة ، الفقر ، الطاقات العاملة ، الحسائر والإفلاسات الكثيرة ، انخفام 
تراكم رأس المال . . . . . وكان السؤال المطرح دائما على العامركسيين هو : 
إذا كان ذلك هو مسار تطور نعط الإنتاج الراسمالي ، وهو مسار محكوم عليه 
دائما بالوقوع في الأزمات ، وإذا كان الاقتصاد الراسمالي لا يمكن أن يسير 
دو أراج ، وفام كانت الأرباح - كما أشار ماركس ، تسير في طويق الزوال 
باستمرار (لان معدل الربع محكوم عليه بالاتجاء الهبوطي) فهل يعني ذلك 
باستمرار (لان معدل الربع محكوم عليه بالاتجاء الهبوطي) فهل يعني ذلك

أجاب عدد من الماركسيين بأن الأمرليس بهذه السهولة ، فهناك جهود دؤوية وستمرة تبللها الطبقة الراسمالية لمنع مدف النهاية ، وهي جهود تستهدف دائما إيقاف مغمول قانون اتجاء الربع نحو التدخور ، دمي جهود عير محاور مختلفة - تنجح لفترة ، ثم سرحان ما يظهر من جديد مغمول هذا القانون ، الأمر الذي يستدعي جهودا أخرى ، لا تلبث أن تستنزف طريقها بقوة فني مراحلها الأولى رغم هذه الأزمات الدورية ، وأن تحقق تقدا مثالا في تطوير وسائل الإنتاج وزيادة كبيرة في الدخل والناتج في القرن المشرين . وقد دفع ذلك عددا من الماركسيين للاعتقاد بأن مسار تطور الراسبالية في القرن المشرين بشير إلى أن هناك تقلبات قد حدثت عصودا الراسبالية في القرن الدشرين بشير إلى أن هناك تقلبات قد حدثت عصودا تفسير تأخز الانهار الحتمي يعود إلى الفاعلية النسبية لهذه الطويل . وأن تفسير تأخز الانهار الحتمي يعود إلى الفاعلية النسبية لهذه الجهود . وهنا ، عضير تأخز الانهار الحتمي يعود إلى الفاعلية النسبية لهذه الجهود . وهنا ،

١ ـ أفكار روزا لوكسمبورج .

۲ ـ أفكار بول سويزي وبول باران .

٣ ـ الأفكار الماركسية المعاصرة .

وفيما يتعلق بمساهمة روز الوكسميورج Mosa Luxembourg ( المسالية عني ما أن توسع الراسمالية عبر المراو) فإنها تتمحور حول فكرة أساسية عني ما أن توسع الراسمالية عبر الأزمات والتغلب عليها ، اتطار العالم المختلفة قد مكنها بنسباء من قهر الأزمات والتغلب عليها ، من خلال نصوبها وسيطرتها على بيئات غير والسمالية . وقد عرضت هذا الفكرة بالتحليل المفصل في بحابها الشهير «تراكم وأس السال» ( الله المنابع المرابع) الذي يطون صلح لا ولم وقاع ١٩٩٢ في برلين .

وقد انطلقت روزا لوكسمبورج من حقيقة أساسية تشير إلى أنه بعد نشأة النظام الرأسمالي في بريطانيا وفرنسا ثم ألمانيا ، ما لبثت الرأسمالية أن صارت هي أسلوب الإنتاج في معظم دول القارة الأوروبية خلال القرن التاسع عشر. كما أن الرأسمالية قد تغلغلت في بلاد كادت تكون غير مأهولة بالسكان (الولايات المتحدة وكندا) ، كما دخلت الرأسمالية إلى بلاد لم تتقدم اقتصاديا ، ولكنها احتفظت بسيادتها السياسية (مثل روسيا واليابان) . وبذلك استطاعت الرأسمالية أن تُدخل مثات الملايين من البشر في نطاقها . وبهذا الزحف المتنامي عبر أقطار العالم المختلفة تمكنت الرأسمالية الأوروبية من تخفيف تناقضاتها الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع نطاق نشاطها ، سواء بالهجرة إلى تلك المناطق ، أو بتصدير السلع ورؤوس الأموال إليها . على أن الزحف الرأسمالي على العالم بلغ ذروته بالتوغل إلى البلاد الأقل تقدماً في أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . ولم يحل القرن العشرون حتى كان معظم هذه البلاد خاضعا للسيطرة الإمبريالية الرأسمالية . وكان توغل الرأسمالية الغازية لهذه البلاد قد تم عبر طرق ملتوية من الغش والخداع والضغط السياسي والاحتلال العسكري . وقد أشارت روزا لوكسمبورج إلى أن إخضاع المستعمرات والبلاد التابعة لماكينة النظام الرأسمالي . وكانت أنذاك بيئات غير رأسمالية \_ قد أضعف ، إلى حد بعيد ، الميل المتأصل في الرأسمالية نحو الركود والبطالة والأزمات . فقد أدى فتح هذه المستعمرات ونهبها إلى ارتفاع محسوس في معدل الربح ، حيث تمكنت الدول الغازية من تصريف فائض منتجاتها الذي تضيق به الأسواق الداخلية للبلاد الاستعمارية . كما أن غزو هذه المناطق قد مكن الرأسمالية الغازية من تحويل أرباحها إلى رؤوس أموال جديدة لزيادة الإنتاج والأرباح ، ناهيك عن الإمكانات التي وفرها هذا الغزو في استغلال العمل المحلى ، والحصول على المواد الخام والغذائية بأبخُسُ الأسعار . وكل ذلك أدى إلى تعويق محسوس في اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض داخل البلاد الاستعمارية نفسها . على أن عملية التوسع الإمبريالي ، وإن كان لها نتائج مفيدة للبلاد الرأسمالية ، إلا أنها كانت مدمرة للمستعمرات وللبلاد التابعة . فبعد أن كانت الدول الاستعمارية ، قبل ظهور الرأسمالية الصناعية ، تقنع في الماضى بالحصول من مستعمراتها على الجزية ، تاركة اقتصاد المستعمرات على ما هو عليه ، بحيث يتولى أهل المستعمرات إدارة شؤون اقتصادهم ، فإن علاقة الإمبريالية الرأسمالية بالمستعمرات قد أدت إلى نسف هذا الاستغلال الاقتصادي النسبي . فلم تعد الإمبريالية تقنع بأن تعتصب الجزية من المستعمرات ، وإنما المهم الأن هو تهيئة أسواق هذه المستعمرات لامتصاص الواردات الوافدة من المراكز الرأسمالية المتقدمة . كما بات من المهم أيضا تحويل هذه المستعمرات إلى ينابيع رخيصة لتوريد المواد الخام ، وتصدير رؤوس الأموال للاستثمار فيها ، ونهب الفائض الاقتصادي الذي تحققه . . . وكل ذلك تطلب تغييرا شاملا في الكيان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمستعمرات وللبلاد التابعة ، وفرض سياسة الباب المفتوح عليها بالقسر حتى يمكن إخضاعها لمتطلبات النمو في المراكز الرأسمالية .

ومما لا شك فيه ، أن هذا الاستغلال الرحشي الذي مارسته الدول الرأسمالية الاستعمارة للمستعمرات وإشباء المستعمرات ، بما واكبه من نزح هائل لمواردها ، قد مكن الرأسماليين من تخصيص بعض القنات من هذا الجب انوادة الأجور الحقيقية للعمال في البلاد الرأسماية فنسها ، المتخفيف من حلق الصراح الطبقي معهم ، وأدى أيضًا إلى زيادة اتساع الأسواق المحلية تعمريف المنتجان!")



روزا لوكسمبورج

على أن روزا لوكسبورج قد أشارت إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص ، وهي أن غزو المناطق غير الرامسالية وجعلها تقوم بدور المنافذ المعوضة ، وتأهيلها لكي تحد من ميل معدل الربح نحو التدهور في العواصم واتقيلها لكن تقلب جعل أسواق هذا المناطق تبادلية ، ولهذا عملت الرامسالية الغازية على تحطيم الاقتصاد الطبيعي في تلك المناطق ، وإجبار سكانها على استخدام النقود توسيع العلاقات السلمية النقدية ، وتدعيم علائات الملكية الخاصة ، وإغراقها في الديون الخراجية (وتشير روزا في مسالة الديون الخراجية ودورها في إخضاع هذا المناطق إلى حالة الجزائر وديون الخديو إسماعيل في مصر) .

وقد تنبأت روزا لوكسمبورج بأن إدماج المناطق غير الرأسمالية في النظام الرأسمالي العالمي يؤهلها ، بالتدريج ، لأن ينشأ فيها النظام الرأسمالي ، حيثٌ تنجح هذه المناطق في مراحل لاحقة من إقامة بعض الصناعات الاستهلاكية ، وسرعان ما تتكون فيها طبقة رأسمالية وطبقة عاملة ، وتنمو فيها ، رويدا رويدا ، قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية . وعندما تتطور هذه المناطق ستهبط معدلات تصدير رؤوس الأموال والسلع إليها . وعندئذ ستظهر عوامل احتكاك بينها وبين الدول الاستعمارية العجوز ، وتتصاعد فيها حركة التحرر الوطني . وستغلق أبواب المستعمرات في النهاية أمام تدفق رؤوس الأموال من العواصم الاستعمارية ، ولن يعود بوسعها أن تفر من مجالات الأرباح المنخفضة في بلادها إلى مناطق الأرباح المرتفعة ، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع في البلاد الاستعمارية . وعندها تبدأ المستعمرات وأشباه المستعمرات والبلاد التابعة في التحرر وتحصل على استقلالها السياسي ، والسير في خط النمو الرأسمالي . ولا تلبث الأزمات الدورية أن تظهر فيها ، وتحتاج بدورها إلى مجالات خارجية لتصريف فائض إنتاجها . وتنتهي روزا من تحليلها إلى أن توسع النظام الرأسمالي على مدار العالم كله سيؤدي ، بحكم علاقات الإنتاج الراسمالية وقوانين التراكم ، إلى تضخم فانض الإنتاج الذي يبحث عن تصريف له ، فتزداد المنافسة ، ويلتهب الصراع بين الدول الرأسمالية ، وتقوم الحروب بينها ، ويتعرض النظام لمحنة التحلل والانهيار .

ومهما يكن من أمر ، فقد احتلت نظرية روزا لوكسمبورج مكانة لائقة في تفسير الاستعمار في الفكر الماركسي . واعتمد عليها عدد كبير من المفكرين (روداغ هافردنج ، لينين ، ماكس أدار ، فرتيز ستيرنبرج ونيقولاي بوخارين . . . ) ، وأصبح هناك تبار فكري واسع يربط بين التوسع الاستعماري والهبوط المستعر في معدل الربع في البلاد الاستعمارية (٣٠) .

وفي فترة عالم ما بين الحربين ، تراجع النقاش حول مسألة اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض وعلاقته بأزمات النظام الراسمالي ، اللهم باستثناء الكتب المدرسية في الاقتصاد السياسي الماركسي وبعض الدراسات النادرة في هذا المجال . كان هناك شعور عام بين الماركسيين بأن نمط الإنتاج الرأسمالي ، وإن كان يتعرض للأزمات الدورية وما تولده من بطالة وفقر وركود ، هو نمط ، مع ذلك ، ذو قدرة عالية على التكيف مع أزماته بسبب ما يتمتع به من طبيعة ديناميكية . وفي هذا السياق يقول ليون تروتسكى F.L. Trotsky : «إن التوازن الرأسمالي هو ظاهرة معقدة إلى أبعد الحدود . فالرأسمالية تولد هذا التوازن ، ثم تقضى عليه ، ثم تولدًه ثانية بشكل متزامن مع توسيع حدود سيطرتها . والقضاء المستمر على التوازن ثم إعادة توليده يأخذ على الصعيد الاقتصادي شكل الأزمة والازدهار . ويأخذ القضاء على التوازن على صعيد العلاقات الداخلية بين الطبقات شكل الإضرابات والإغلاق والنصال الثوري . أما على صعيد العلاقات بين الدول فإن القضاء على التوازن يعني الحرب، أو حروب التعريفات الجمركية والتناحر الاقتصادي والمقاطعة. الرأسمالية إذن تستأثر بتوازن ديناميكي ، فهي إما على طريق توليده ، أو على طريق القضاء عليه ا(٢١). وفي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٤٠ - ١٩٤٠) شهدت الاقتصادات الرامسالية قترة لامعة من النمو والاستقرار، حيث ارتفعت فيها معدلات البطالة وتعققت بها معدلات البطالة وتعققت بها معدلات البطالة وتعققت بها لمناخ الميانية وتعققت بها الكنيزية وتبني معظم البلدان الصناعية الرامسالية للسياسات التي أوصت معدل البرية تحقيق النوظف الكامل . وفي هذا المناخ لم يعط قانون انجاء بها عمدل البرية نحو الدارسات الاقتصادية ، باستئنا بمضل المدارسات الاقتصادية ، باستئنا بمضل المدارس معرفة ما ١٩٥٨ . كانت بالبرجة عالية من الاستقرار ؛ إذ أصبحت الأزمات الدورية فيها أقل حدة وأقدم أمدا وتصيدة الكنيزية .

في ظل هذه الأجواء ظهرت أذكار بول م . سويزي Paul M. Sweezy (ميول م . سويزي الحال الجوان اتجاه الميول أ . باوان Paul A. Baran كتابهما الشهير معرف أ . باوان Paul A. Baran كتابهما الشهير دوابي الشهير على ما يوام كتابهما الشهير دوابي الشهير على ما يوام . ولكن علما الميوب تعلم عاداً والموبعة على الميوب عالم الميوب والمين عالم الميوب على الميوب على الميوب على الميوب الميوب على الميوب الميوب على الميوب ال

وبادئ ذي بلده ، تجدر الإشارة إلى أن سويزي وباران قد انطلقا في تحليلهما على خلاف الاقتصاديين الكلاسيك وماركس ، وكينز أيضا ـ من الراسمالية المنافضة العرق، وإلى الما هي الراسمالية الاحتكارة . وإذ يستط انتراض المنافضة الكلامية ، وإن هناك المي واكثيرة والاحتكارة . وإذ يستط انتراض المنافضة المنافظة ، وإذ يشافظ الملامسالي وماركس قد توصلوا - كل حسب منهجه - إلى أن مازق النظام المراسمالي يتمثل في انجاه معدل الربع للتناقص عبر الزمن (وهو ما توصل إليه كينز أيضا في نظريته المامة عام ۱۹۸۳) ، فإن سويزي وباران يستخدمان مقولة المنافض في نظرية المامة عام ۱۹۸۳) ، فإن سويزي وباران يستخدمان مقولة المنافض، الاقتصادي ويست كليف الإنتاج بلالا من قولة معدل الربع ، ويلمجان إلى أن هذا الفائض ، من حيث نسبته إلى الدخل الكلي ، يتجه عبر الزمن نحو التزايد . ويوجد أمام هذا الفائض المنافضة المائض لاستعابه ثلاثة إمكان ، ويجد أمام هذا الفائض لاستعابه ثلاته إمكان حي (١٧):

- إما أنه يتجه للاستثمار .
  - أو أنه يستهلك .
- أو أنه يبدئ بطرق مختلفة .

وطبقا لتحليل سويزي وباران ، فإن الرأسمالية الاحتكارية عاجزة عن إيجاد المنافذ الاستثمارية والاستهلاكية الكافية لامتصاص هذا الفائض وتشغيله على النحو الأمثل الذي يتفق مع قواعد الرشد والتوزيع الأفضل للموارد .

ولما كان الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن امتصاصه لن يجرى إنتاجه مرة أخرى، فإنه ينجم عن ذلك أن تكون الحالة المعادية لاقتصاد الرأسمالية المتكارية هي الركود. على أن مواجهة هذا الركود من خلال خفض الانتاج كلاج للتخلص من الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن امتصاصه ، حتى إن كان مفيدا لجماعات أو أفراد معينين ؛ إلا أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة تدهور الموقف ، فخفض الإنتاج معناه طاقات عاطلة متزايدة ، وتقمير لأصول انتاجه ثابتة ، وبطأة متنامية ، وتدهور في مستويات المخول والإنفاق ، وما يجره ذلك كله من مشكلات . ويخلص سويزي وباران من وراء ذلك كله ، إلى أنه إذا تُركت الرأسمالية الاحتكارية لتعمل بشكل ذاتي ، أي في ظل غياب القرى التي تعمل في الاتجاه المضاد ، فإنها ستتردى بعمق متزايد في هاوية الركود المزمن .

ويرى سويزي وباران ، أن القوى التي تعمل في اتجاء مضاد للحيلولة دون الوقع في برائ الركسالية الرأسمالية الوقع في برائ الركسالية الرأسمالية الاحتكارية . ذلك أنها لولم تكن موجودة لسنقط النظام القاتباء منذ فترة طويلة . وهذه القوى تتمثل في مجموعة المصادر والاشكال والمجالات التي يمتص هذا الفائض، التي يمتص هذا الفائض، وتجعل من ثم هناك إمكانا لإعادة إنتاجه ، ومن بين المنشطات المهمة للطلب ، ذكر سويزي وباران ما يلي :

١- امتصاص الحكومة لجزء محسوس من الفائض الاقتصادي من خلال الإنفاق العسكري: داخليا (عن طريق الإنفاق على الجيوش والأسلحة) ، وخارجيا (عن طريق تمويل الأحلاف والقواعد العسكرية والمساعدات العسكرية للدول الصديقة).

٢ - تصدير وأس المال للخارج للاستثمار في المواقع والمناطق ذات الارباح المرتفعة . لكن سويزي وباران لا يمولان كثيرا على مسألة امتصاص الفائض الانتصادي من خلال تصدير وأس المال إلى البلاد النامية . إذ يمتغذان: « ان الانتصادي من خلال تصدير ولا يمكن توقع أن يؤدي، مورا مهما . فالحقية الاستثمار الاجنبي ، ومها باستثناء فترات قصيرة مكرات فيها ورؤس أموال كبيرة على نحو غير علي من البلاد المتقلمة ، ينبغي أن يعتبر وسعيلة لاستنزاف المنافس المنافس على نحو غير علي من المنافس المنافسة على المنافسة المنافسة تصدير وقوس الأموال البريطانية خلال المنافرة على المستنيات. المنزوف من الموال البريطانية خلال المنزوف المنافسة منافسة عندال المستنيات منوفات موانات موانات ما فوض انسياب العائد من قائدة وإراباح الاسهم فغي ملد المقترات سرعانات ما فوض انسياب العائد من قائدة وإراباح الاسهم وغيرها من التحويلات ، الاستثمار الأصلي أضعافا مضاعفة ، وظل ماضيا في وغيرها من التحويلات ، الاستثمار الأصلي أضعافا مضاعفة ، وظل ماضيا في وغيرها من التحويلات ، الاستثمار الأصلي أضعافا مضاعفة ، وظل ماضيا في

صب الفائض في خزائن الدولة الأم . . وفي هذه الظروف يكون من الواضح ، بالطبع ، أن الاستثمار الأجنبي يزيد مشكلة امتصاص الفائض حلة أكثر مما يساعد على حلها)(١٠)

 ٣ ـ امتصاص جزء من الفائض عن طريق النشاط التسويقي والإعلاني والخدمات الكثيرة المختلفة .

أن المسألة هنا لا تتعلق إذن ، بأقضل الطرق لاستخدام الموارد النادرة وتوزيعها أنشار توزيعها أنشار كريمها أنشار وكل يعتقد البيوكلاسيات )، وإنما تتعلق بكيفية التخطص من الموارد التي تفوق الميكانات النظام المذاتية على الاستصاص ، ولا يوجد خيار هنا أما الرأسمالية الاحتكارية ، فالقضية ليست تشيط الطلب من علمه (مثلما اعتقد كينز كما سنرى فيما بعد) ، وإنما التنشيط لجب أن يحدث وإلا تعرض النظام للهلالالالك، ويحتقد مويزي وباران ، أنه من خلال مذا التنشيط المتعلق بالمتعلق المؤلفة والمتعلق المقالية المؤلفة والمتعلق المقالية المؤلفة والمتعلق المقالية بوائد المقالية المؤلفة ، والأمر المتعلق الذي يوان المطالب المسالية الاحتكارية ، عتى في حالة غياب الدور المحكومي ، تطوي على الرائبط قوى اخرى حمن متخلف المحجول كي تعمل في نفس الانجواء الذي يكون تعلقها ، وتبرها تحت مختلف المحجول كي تعمل في نفس الانجواء الذي يكفل تشيط الطلب وامتصاص الفائض المتزايد حتى يمكن المنافقة . "

ورغم قدرة الرأسمالية الاحتكارية على توليد القوى المضادة التي تمكنها من العمل في الاتجاه المضاد للركود وإليطالة ؛ إلا أن سيوري وباران لا يثقان في مستقبل هذا النظام ، ركتهها يعتقدان ، في الوقت نشسه ، بان الأمل ضغيل أمام عمل ثوري فعال يطبع بالنظام ، ومن هذه الزارية يخلصان إلى : ذان التطور الأكثر احتمالاً هو استجرار عملية التأكل الحالية وإزياد حدة التناقض إلى درجة لا تطاق بين الإكراء الذي يقوم عليه النظام ، وبين الاحتياجات الأساسية للطبيعة البشرية . والنتيجة المنطقية لذلك ، هي انتشار فوضى نفسية متزايلة في حدتها ، مما يؤدي إلى عطب النظام في آخر الأمر ، ثم انهيار قدرته على أداء وظائفه حتى وفقا لقوانينه ذاتهاه)").

رانا كان العمل الرائد الذي أنجزه سويزي وباران في منتصف السنينيات من مذا القرن هو أهم الإسهامات الماركسية في مجال تفسير الأزمة الاقتصادية ومشكلة البطاق في الراسطاق المعاصرة ، والذي جندا فيه النقائل حول قانون اتجاه ممثل الربح نحو الانخفاض ؛ فإنه مع دخول المعام إلى حقية السيمينيات واشمانينات ، وما حدث في هاتين الحقيتين من تطورات بلغة الشان ، فإن هناك فيضا الخالا من الدراسات الاتصادية لتي ظهرت في هذا الفترة وطرحت مجلدا ، وشكل مكتف ، الجدل مرة اخرى حول هذا الفتارة (ال

فعع بداية السبعينيات ، دخلت الرأسعالية ، كما نعلم ، مرحلة جديدة من تطورها ، حيث عائت معظم البلدان الصناعية الرأسعالية من الركود والبطالة والتضخم في آن واحد وشكل مستمر لم تعهده هذه البلدان في المدورات الاقتصادين حول نفسير هذا الوضع الماؤره ، بيد المدورات الاقتصادين حول نفسير هذا الوضع الماؤره ، بيد أن ما يعنينا هذا ، هو لفت النظر إلى أهم الإنجازات الفكرية التي ظهرت في هذا المراح ، وكانت تتمحور حول قضية انجاه معذل الربح نحو التدهور تحتير المعادي المراح أنه من الصموية بمكان تحتير المهم لما الإنجازات ، بسبب كثرتها وتوعها ، فإنا سنشير في عجالة تحتيرا أهم ما يمكن رصده في هذا السياق ، على أن نعرض فيما يعدلا لاهم ما صدر مؤخرا حول هذا السوضية ، وهو دواسة جيوارد دوسينال لاهم ما صدر مؤخرا حول هذا السوضيع ، وهو دواسة جيوارد دوسينال الموضوع ودواسة جيوارد دوسينال الموضوع ودواسة جيوارد دوسينال

فقد لاحظ عدد كبير من الباحثين ، أن أهم ما يميز الأزمة الراهنة للرأسمالية ، هو ذلك النزوع الشديد لمعدل الربع نحو التدهور ، كاتجاه كامن

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، الأمر الذي يعني أن لهذا النزوع علاقة وثيقة بحالات البطالة والركود الحاصلة في البلدان الصناعية الرأسمالية . فطبقا للدراسة التي أجراها أ . جلين A. Glyn وب . ستكليف R. B. Stucliff عن الرأسمالية البريطانية والصراع بين كاسبي الأجور وكاسبي الأرباح خلال الفترة ١٩٥٠ - ١٩٧٠ تبين أن نصيب الأرباح من الناتج الصافي في الشركات قد انخفض من ٢٥,٢٪ في الفترة ١٩٥٠ \_ ١٩٥٤ إلى ما يقرب من النصف (١٢.١٪) في عام ١٩٧٠ ، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع نصيب الأجور وإلى تردي الوضع التنافسي للصادرات البريطانية (١٠٥) . كما أن م . بانيك .M Banic و ر . أ . كلوز R. E. Close أثبتا في دراسة نشرت لهما في مجلة لويدزبنك ، أن معدل الربح في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيًّا يعاني من اتجاه متدهور في الخسمينيات والستينيات (<sup>(1)</sup> . كما أن إرنست ماندل Ernest Mandel قد أشار في كتابه «الرأسمالية الأخيرة» (٤٧) إلى أن معدل الربح في الشركات الأمريكية غير المالية ، بعد دفع الضرائب ، قد تعرض لهبوط واضح طويل المدى خلال الفترة ما بين ١٩٤٨ - ١٩٧٣ ، حيث انخفض هذا المعدل من ٨,٦٪ في الفترة ١٩٤٨ ـ ١٩٥٠ إلى ٤,٥٪ في عام ١٩٧٣ . بل إن خبراء اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة ، وهم عادة ما يحرصون على الابتعاد عن التنظير في تقاريرهم ، قد رصدوا ظاهرة تدهور معدل الربح في أكبر عشر دول صناعية رأسمالية خلال الفترة ١٩٦٥ ـ ١٩٧٢ ( (١٨) . وهو رصد يمكن الإحاطة بأهم ملامحه بإلقاء نظرة سريعة على الشكل رقم (٧ - ٢)(١٩) ونفس هذا الاتجاه رصده أيضا فيليب أرمسترونج P. Armstrong وأندريه جلين A. Glyn وجون هاريسون J. Harrison في كتابهم: «الرأسمالية منذ عام ١٩٤٥) الصادر في عام ١٩٩١. كما سجلوا هبوط معدل الربح في حالة الصناعات اليابانية ، حيث تدهور هذا المعدل من ٣٨,٨٪ في عام ٩٧٣ إلى ١٤,٦٪ في عام ١٩٨٧ (٥٠) .

وفيما يتعلق بدراسة ج*يرارد دومينل ودومينكو ليڤي* التي صدرت في عام ١٩٩٣ تحت عنوان «اقتصاديات معدل الربح<sup>١١٥</sup>) ، فهي تمثل ، فيما

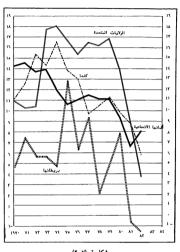

شكل رقم (٧- ٢) تطور المعدل الحقيقي لربحية رأس العال خلال القترة ١٩٧٠ ـ ١٩٨٤ في بعض الدول الرأسمالية

نعتقد ، أفضل الدراسات المعاصرة التي تناولت قضية اتجاه معدل الربح تجوالتدمور وملات بالأزمة الرامعة للراسمالية . وقد انطلق هذان الباحثان الراسمالية . فهذا المعدل يؤدي في رائهها دورا مهما في تخصيص وتوزيد الموارد بين الاستخدامات (والقطاعات) المختلفة . كما أنه يؤثر في معدل المراد بين الاستخدامات (والقطاعات) المختلفة . كما أنه يؤثر في معدل التراكم ومن ثم في معدل النمو . كما أنه يعارس تأثيرا بالغا في حالة توزيع للدخل القومي . كما يعتقد هذان الباحثان أن لمعدل الربح تأثيرا أيضا في حالة الاستقرار الاقتصادي (مستوى الأسعار عرض النفود والسيولة المحدلية بال في التقدم التكنولوجي . ونظرا للأهمية الضخمة لهذا المعدل فؤن هذين الباحثين يعتقدان أن هناك حدا أنفي لمعدل الربع يجب أن يسود ، والا تعرض النظام لحالة من عدم الاستقرار (<sup>(1)</sup>) .

وقد انتقد دومينل وليشي معظم نظريات الدورة الاقتصادية السابقة لإهمالها معدل الربح ، باستثناء النظرية الماركسية والنظرية الكينزية . بيد أنهما يعتقدان أن التحليلين التقليديين الماركسي والكينزي قد نائشا القضية من حيث علاقة معدل الربح بعدم كفاية الطلب إبان مراحل الدورة . فني النظرية الماركسية يؤدي ارتفاع معدل الربح إلى نقص في الطلب على السلم الاستهلاكية ، في حين أنه في النظرية الكينزية يؤدي انخشاص معدل الربح إلى نقص الطلب على السلم الاستمارية ، مما يدني أن اعتصر الطلب» هو «الطلال» في حوادث الدورة . وهذا ما تؤكده الإبحاث الكينزية حول الدورة (إبحاث هد ، مولدون Old المال الم المسيد ، كما هانس Alture معلى سبيل المثال (أب أوفي الدواسات الماركسية ، كما أراينا حالا عند سوري وباران . أما عند دوميال وليقي ، فالقضية الأساسية تتمثل في البحث حول تاثير معدل الربح في ماوك العرض الكالي (\*\*) .

وقد اعتمد دومينل وليغي على بناء نموذج للتوازن الاقتصادي العام (<sup>(n)</sup>) واستخدامه في تحديد المسار التاريخي لمعدال الربع في الاقتصاد الأمريكي . وقد استخدام تعريفا محددنا للربع يمتمد على الأخيا بالمفهم المسيق لرأس المال ، تونيا للجيفة في التقديرات ، فاريح عندهما هو ، بيساطة شديدة ، الفرق بين الناتج ودخل العمل ، بينما اقتصر تعريفهم لمرأس المدال فالبابت فقط (المحملات والإنشاءات) مطورحا منه الاحتلال (<sup>(n)</sup>) . وعليه ، فعمل الربع عندهما تحدد المعاطة الآية (<sup>(n)</sup>):

$$r = \frac{\varPi}{K} = \frac{Y - W}{K} = P_K \left( 1 - \frac{w}{P_L} \right) = P_K \pi$$

W = الأجور الإجمالية (عدد العمال لـ مضروبا في معدل الأجر

$$\frac{Y}{K} = \frac{|V|}{|V|}$$
الإنتاج (W الإنتاج الإنتاج المال =  $P_k$ 

$$\frac{Y}{L}$$
 = الإنتاج | الإنتاج |  $P_L$  =  $P_L$  | العمل |  $P_L$  |  $P_L$ 

$$W$$
 = معدل الاجر الحقيقي  $\pi$  = نصيب الربح من الناتج  $\pi$ 

ومن الواضح ، أنه طبقا لهذا التعريف ، فإنه لو توافرت معلومات حول إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال ، ومعدل الأجر ، فإنه يكون من السهولة تحديد معدل الربح .

وعلى أي حال ، فإنه بواسطة السلسلة الإحصائية الفنية التي 
توافرت للباحثين حول المتغيرات الأساسية للنموذج ، استطاعاً ان 
يحلا المسار التاريخي لمعدل الربع في الاقتصاد الأمريكي خلال هذه 
المدة الطويلة ، وعلاقة التغير في هذا المعدل بالتغيرات التي حصلت 
في الأجور (كلفة العمل) وفي التكنولوجيا ، وفي توزيع الدخل ، وفي 
إنتاجية العمل وإنتاجية ألم المال . ووصلا إلى تقسيم هذه المدة إلى 
فلاث مراحل أساسية متمايزة ، كانت تنفصل بعضها عن بعض 
بصدمات معينة ، واحترت كل مرحلة على عمليات تحول مهمة 
صدت في النظام الرأسمالي . وهذه المراحل الثلاث هي :

- \* مرحَّلة أولى ، اتجه فيها معدل الربح نحو الانخفاض .
- ب مرحلة ثانية ، وسطية ، اتجه فيها معدل الربح للارتفاع .
- \* مرحلة ثالثة ، اتجه فيه المعدل نحول الانخفاض من جديد .

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فإنها تبدأ منذ انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية وحتى مطلع السنوات الأولى من القرن العشرين . وفيها يتدهور معدل الربح على نحو ملحوظ ـ باستثناء الفترة الممتدة ما بين ١٨٦٩ وحتى ١٨٨٠ -انظر الشكل رقم (٧-٣)(١٠) . فقد هبط من ٣٩,٣ في عام ١٨٦٩ إلى أدنى مستوى له في عام ١٩١٢ (عشية الحرب العالمية الأولى) حيث وصل إلى . (٧٢.) . وكان متوسط معدل انخفاضه السنوي خلال كل هذه الفترة ـ ١,٦٠٪ . ومن الملاحظ أن هذه الفترة تعكس تماما تحليل ماركس ورؤيته للاتجاه الكامن تزايد معامل رأس المال للعمل (وهو ما يعنى زيادة التركيب العضوي لرأس المال) بسبب الاستخدام المتزايد للآلات والمأكينات. وكان متوسط معدل النمو السنوي لهذا المعامل لكل الفترة ٢٠,٠٦٪ . وزاد تراكم رأس المال . كما اتجهت تكلفة العمل ، أو بتعبير آخر ، الأجور الحقيقية ، نحو الارتفاع وبلغ متوسط معدل نموها السنوي خلال هذه الفترة ١٠٤٧٪ ، الأمر الذي حفز إلى مزيد من ارتفاع معامل رأس المال للعمل وتطبيق منجزات التقدم التكنولوجي أنذاك، وهو ما انعكس في زيادة إنتاجية العمل . بيد أن التقدم التكنولوجي في تلك المرحلة كان لا يزال بطيئا ، ومن ثم لم يكن من القوة والكفاية بحيث يحد ، أو يمنع ، معدل الربح من التدهور على نحو خطير .

على أن التدهور الذي طرأ على اتجاه معدل الربح في هذه المرحلة كانت له في الحقيقة نتيجتان مهمتان هما :

الأولى، أنه خلق درجة عالية من عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح في التقلبات العنيفة التي حداثت في معدل استغلال الطاقات الإنتاجية (انظر الشكل رقم ٧ - ٤ مع مراعاة أن التقلب هنا مقيس على أساس تقلبات الناتج القومي الإجمالي حرل اتجاهه العام، وهو يعجر عن الضرق بيسن لوغارتم الناتج القومي الإجمالي واتجاهه العام)(١٠٠).

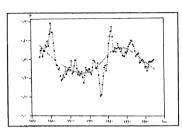

شكل رقم (٧-٣) : الاتجاه التاريخي لمعدل الربح للفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٨٠

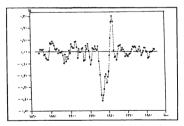

شكل رقم (٧ - ٤) : الاتجاه التاريخي لمعدل استغلال الطاقة الإنتاجية للفترة ١٨٦٠ - ١٩٨٠

الثانية ، أن النمو الذي حدث في كلفة العمل (تحسن مستويات الآجور) سرعان ما واجه كوابح شديدة للحدد من سرعته ، وهو الأمر الذي بلغ فروته في الحاساد الدوري الذي حدث في فهاية القرن الذي بلغ خورته في الحالة القرن الذي حدث في فهاية القرن النامة عشر ، حيث وصل معدل البطالة إلى ١٨٠٤٪ من قوة العمل في مستويات في مستويات على ظلك من تدهور شديد في مستويات الأجود وسترى المعيشة (١٠٠٠).

على أن النظام بدأ منذ نهاية هذه الفترة يولد قوى مضادة الكبح» انتجاه معدل الربح نحو مزيد من التندور. وكان أهم هذه القوى ، هو التقدم في فن إدارة الدخسروهاك . وظهرت بدايات ما سئسمي بعدلنذ بالشورة الإدارية . Managerial Revolution . ويبلورك الجدول رقم (٧ - ١) متوسط معدل التغير السندي للمتغيرات الأساسية في نموذج دومينل وليقي خلال المرحلة الأولى من تقسيم تاليخ الراصعائية .

أما المرحلة الثانية ، فهي تبدأ من بدايات القرن العشرين وتمتد حتى العقد الخامس من هذا القرن . وفيها تطرأ أنماط جديدة من الأحداث التي

جدول رقم (٧ ـ ١)

| متوسط معدل التغير السنوي<br>للغترة ١٨٦٦ - ١٩١٢ | المتغيرات                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| % 1.£V                                         | الأجور الحقيقية W             |
| % 1.TY                                         | متوسط إنتاجية العمل Y/L       |
| 7. 7. 3                                        | معامل رأس المال للعمل K/L     |
| % 1.7° -                                       | متوسط معدل الربح r            |
| % 1.1°-                                        | متوسط إنتاجية رأس المال ٧/ ١٨ |

Source: G. Duménil & D. Lévy. The Economics of The Profit Rate, Edwar Elgar, England and USA, 1993, p.264. تفاعلت فيما بينها لتجعل معدل الربح يغير من اتجاهه الهابط إلى اتجاه صاعد . نقد ازتفع موسط معدل الربح في بداية هده المرحلة من ،٣٧٪ في ما ١٩١٧ ، وواصل صعوده إلى حده الأقصى حتى ،٣٥٥٪ في عام ١٩٥١ . وقد شهدت هذه المرحلة لالاقة أحداث جدام هم :

وبشكل عام يلاحظ في هذه المرحلة ذلك الارتفاع المعتدل الذي حدث في معامل رأس المال للعمل (كان متوسط هذا الارتفاع سنويا (١٠,٢٩) بينما ارتفعت إنتاجية العمل بشكل أعلى وأسرع من هذا المعامل (حيث ارتفعت بنسبة ٢٨,٢٧ في المتوسط سنويا)، كذلك ارتفعت أيضا إنتاجية رأس المال (بمتوسط سنوري ١٥,٤٠٥)، وكل ذلك انمكس، بالطبع، في دفع اتجاء معادل الربع نعود الارتفاع، حيث بلغ متوسط معاد نعوه السنوري ٤٤,١/ خلال هذه المرحلة . انظر الجدول رقم (٧- ٢٧).

وعلى أي حال ، فإن هذا التطور الإيجابي الذي حدث في اتجاه معدل الربع ، قد تحقق في ظل مجموعة مهمة من العوامل . أولها أن معدل نمو تكلفة العمل جدول رقم (٧ ـ ٢)

| متوسط معدل التغير السنوي<br>للغترة ١٩١٢ ـ ١٩٥١ |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| % Y,#Y                                         | الأجور الحقيقية W                 |
| % <b>Y,TY</b>                                  | متوسط إنتاجية العمل Y/L           |
| ۲۲,۰ ٪                                         | معامل رأس المال للعمل <i>K/ L</i> |
| 7. 1,55                                        | متوسط معدل الربح 1                |
| 7. 1.50                                        | متوسط إنتاجية رأس المال ٢/٢       |

Source: G. Duménil & D, Lévy: The Economics..., op.cit., p. 264

(الأجور) قد عوضه بالتمام ارتفاع مناظر في إنتاجية العمل . وثاني هذه العوامل هو التقدم التكنولوجي الذي ظهر خلال هذه المرحلة في شكل معدات إنتاجية جديدة أو في شكل المشروعات الصناعية الحديثة التي بدأت تطبق أساليب . الإدارة العلمية المتطورة ، مستخدمة في ذلك ما سُمي بالتيلورية Taylorism وهي الأساليب التي استهدفت تكثيف استغلال رأس المال الثابت وزيادة إنتاجية العمل (١٣) . وخلال هذه المرحلة تحدث الكثيرون عما سُمى بالثورة الإدارية (٢١) التي انفصلت فيها الإدارة عن الملكية ، وبدأ ظهور شريحة المديرين المحترفين . كُلُّك يلاحظ أن هذه المرحلة شهدت اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية وما أدت إليه من زيادة هائلة في حجم الإنفاق العام الحكومي، مماً كانَ له أثر كبير في إنعاش الاقتصاد الأمريكي . كَلْلُكُ لا يجوز أن ننسي أنه إبان هذه المرحلة تطورت أساليب الضبط الاجتماعي للراسمالية ، حيث تطورت أشكال وسياسات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، سواء أكان ذلك في سنوات الحرب العالمية الأولى ، أو إبان فترة الكساد الكبير (سياسة النهج الجديد New Deal) أو في غمار الحرب العالمية الثانية ، أو بعد انتهاء الحرب ، من خلال تطبيق السياسات الكينزية . فكل هذه العوامل كانت وراء اتجاه معدل الربح نحو الارتفاع (انظر الشكل رقم ٧ ـ ٥ الذي يوضح القفزة التي حدثت في هذا المعدَّل مع بداية الحرب العالمية الثانية (١٥٥) ، ووراء الزيادة التي حدثت الله في الأجور (انظر الشكل ٧ ـ ٦ الذي يوضح تطور كلفة العمل خلال المدة · TAI - · API)(IT) .

على أن الارتفاع المعتدل الذي حدث في معدل الربع خلال هذه المرسطة قد واكبه أيضا ارتفاع معتدل في تراكم رأس المال . فالنمو الذي المرسطة قد واكبه أيضا ارتفاع معتدل في رحميد وأن راكم رأس المال كالتابت (وهو ما يعبر عن تراكم رأس المال ) كان متواضعا ، حيث بلغ ٧٠٠ أ. في المتوسط سنويا خلال المدة ١٩٦٧ . كان متراضعا ، عينما بلغ في المرحلة الأولى ٥٣٠٪ (انقرا الشكل رقم ٧-٧ الذي يوضح تطور معدل القراكم واتجاهه التاريخي خلال الفترة ١٨٦٠ . الذي يومح تطور معدل القراكم واتجاهه التاريخي خلال الفترة ١٨٠٠ . الامراكم مراحاة إممال المحدلات السالبة التي حدثت إبان سنى



شكل رقم (٧ - ٥) : ارتفاع معدل الربح لمجمل الانتصاد القومي ولقطاع الشركات أثناء الحرب العالمية الثانية .



شكل رقم (٧ ـ ٦) : تطور كلفة العمل واتجاهها التاريخي خلال الفترة ١٩٨٠ ـ ١٨٦٠

الكساد الكبير(١٧). كذلك ، لوحظ أيضا على هذه المرحلة ، أن هناك علاقة وثيقة بين التغير الذي حدث في الأجور (كلفة العمل) ومعدل الربع \_ (انظر الشكل رقم ٧ - ٨ الذي يوضع هذه العلاقة (١٦٠) مع مراعاة أن هناك فترة إبطاء Time - Lag مقدارها خمس سنوات بعد كل تغير يحدث في معدل الربح . ويشير دومينل وليڤي ، إلى أن كل خفض حدث في معدل الربح (كما حدث في المرحلة الأولى) كان يقود إلى خفض في كلفة الأجور . فانخفاض الربح يؤدي بداهة إلى مقاومة رجال الأعمال لمطالب العمال بشأن رفع الأجور ، كما أنه يقلل من حوافز التراكم ، ويخفض ، من ثم ، من الطلب على العمل . والعكس صحيح أيضاً . فالارتفاع الذي يحدث في معدل الربح يسمح بزيادة كلفة العمل من خلال زيادة تراكم رأس المال وزيادة الطلب على العمل . ولهذا ستلاحظ من الشكل رقم ( ٧ - ٨) أن المرحلة الثانية التي ارتفع فيها معدل الربح ارتفع معها أيضاً معدل الأجر. وهما يعتقدان أن حركة المخترعات والتجديدات التكنولوجية التي حدثت في هذه المرحلة قد خففت إلى حد بعيد من حدة التناقضات القائمة بين الأجور والأرباح ، حيث سمحت لكل منهما بالتزايد المتزامن المعتدل.

ويشير دومينل وليقي إلى أنه على الرغم من الارتفاع المعتدل الذي سجله اتجار ، معلم عمليا الرجور ، التجار ، التحقيق التجار ، التحقيق ا



شكل رقم (٧-٧) : تطور معدل التراكم للفترة ١٨٦٠ . ١٩٨٠



شكل رقم (٨-٧) :التقلبات التاريخية في معدل الربح وكلفة العمل ١٩٨٠ - ١٨٦٠

سوق الأوراق المالية . ولعل ذلك يوضح لنا الانهبار الدراماتيكي الذي حدث بالكساد الكبير ، وما عكمه من مضاربات شديدة وانهيارات في قيم الأصول المللة والماسمالية .

ومهما يكن من أمر، فإن فترة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ، قد التحسب بارتفاع واضح في معدل الربح في الاقتصاد الأمريكي ، وما عبر عبد ذلك من عن المناف الاقتصادي ، وتقدم تكنولوجي ، وتحسن في تعبد نلك من نحو في التوقف (ومن ثم ضألة معدل البطالة) ، ناهياء عمل أثر الدور بالغ الأهمية الذي احتلته الولابات المتحدة في الاقتصاد العالمي وبخاصة في ضوء الأمس التي رصحتها اتفاقات بريتون ووذز (إنشاء ميناوت أنه في المنافقة الجان) ، وظلت هذه الظروف المواتية قائمة إلى نهاية السبيتيات ، تقريبا ، وعندما تبدأ قوى جديدة ذات الجاء معاير تماما .

أما المرحلة النائة التي تبدأ من الخمسينيات وتمتد حتى الوقت الحضر، ففيها يحدث تصول في اتجاه معدل الربح ، حيث يميل للهبوط المستمره ، عائداً بالملك إلى نفس المسار الذي كان عليه إبال للهبوط المستمرة م عائداً بالملك إلى نفس المسار الذي كان عليه إبال المرحلة الأولى في الحقيقة متأثراً بالتطورات التي حدثت في المرحلة الاعبرة علاو المنافق في المرحلة الاعبرة مسحم بارتفاع كلفة العمل (الأجور ودولة الرفاء) ويزيادة التراكم وارتفاع معمل أمل المال للعمل . فكل ذلك أدى ، في ويزيادة التراكم وارتفاع معمل أمل المال للعمل . فكل ذلك أدى ، في التشهور علي الرفاع من رخاء فترة الستينيات التي حدثت فيها موجة انتمان واضحة تحت تأثير حرب لهيئنا و مسياسات دولة الرفاء الكينزية . وقد حدث تحدث تأثير حرب لهيئنا و مسياسات دولة الرفاء الكينزية . وقد حدث تأثير خرب لهيئنا ومساسات دولة الرفاء الكينزية . وقد حدث المنافق ألى أن المامة ، تتجاه معمل الربح منذ بداية عقد السبعينيات رفتها المعانة والمال ، وفيل معدل استخلال العالمة الإنتاجية ، ونظل الأجور في حالة تزايد ، ويتجد

معامل رأس المال للارتفاع بشكل وافيح بسبب استخدام فنون الإنتاج الحديثة وسرعة تقادم رأس المال . وفي ضوء ذلك ، ليس من قبيل المصادفة أن يسجل معدل الربح خلال الفترة ١٩٨١ ـ ١٩٨٨ مبوطا سنويا في حدود ٨٨.١٨ أ. انظر الجدول رقم (٧- ٣) .

على أن المرحلة الثالثة التي التجه فيها معدل الربح نحو الانتخاف متختلف عن المرحلة الأولى التي حدث فيها أيضا هذا الانتخاض ، من عنة زوايا مهمة : • فينهذا كانت المرحلة الأولى تتسم برأسمالية السنافسة إلى حد بعيد ، تمنزن المرحلة الثالثة سيادة الأسحالية الاحتكارة .

جدول رقم (۷ ـ ۳)

| متوسط معدل التغير السنوي<br>للفترة ١٩٥٩ ـ ١٩٨٩ | المتغيرات                    |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1,07                                           | الأجور الحقيقية W            |
| 1,01                                           | متوسط إنتاجية العمل Y/L      |
| 7.19                                           | معامل رأس المال للعمل K/L    |
| - ۵۸۰                                          | متوسط معدل الريح 1           |
| - ۲۸٫۰                                         | متوسط إنتاجية رأس المال ٧/ ٢ |

Source: G. Duménil & D, Lévy: Ibid, p. 264

♦ أن المرحلة الأولى تميزت باستقرار نسبي عال لأصعار الصرف والمحافزات النقائية الدولية بسبب سيادة قاعدة الذهب Gold والمحافزات الندالالالالا . أما في المرحلة الثالثة فيسود فيها نظام تمويم أمسار المصرف وتقلباتها الشديدة بعد انهيار نظام النقد الدولي في بداية السبحينيات . كما تتسم المرحلة الثالثة بوجود مشكلة مديونية عالمية ضخصة لدول العالم الثالث ، لم تكن موجودة في المرحلة الأولى . ♦ أن المرحلة الأولى تميزت ، إلى حد بعيد ، بدرجة علية من الاستقرار النقدي (معدل تضخم بسيط جدا ، وعدم وجود عجز محسوس في الموازنة العامة للدولة) . أما في المرحلة الثالثة ، فعلى العكس من ذلك ، يسودها تضخم مرتفع وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة .

♣ في ضوء حالة الركود والبطالة والتضخم التي اتسمت بها المرحلة
الثالثة ، فقد برزت فيها ظاهرة لم تكن معروفة من قبل ، وهي ظاهرة الركود
التضخمي(١٠٠) Stagflation التضخمي المناطقة الموادة الم

وأيا كان الأمر . . .

فقد لخص دومينل وليڤي دراستهما عن التطور التاريخي لمعدل الربع في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة ١٨٦٠ - ١٩٨٥ وظلك من واقع نتائج النموذج الرياضي المستخدم ، في أربع قضايا أساسية هم(٣٠) :

♣ الأولى: أنه لو غضضنا الطرف عن السرعة المتزايدة التي حدثت من المخترعات والتقدم التكراؤجي خلال السرطة التانية الوسيقة، فإن المخترعات والتقدة المعمرون، حسابات النموذج ونتائجة تنطابق مع المسار الماركسي المعمرون، والذي فيه نجد أن كلفة العمل وإنتاجية العمل ومعامل رأس المال للممل سوف تتجه للتزايد بشكل أسي Exponentially مع التنفور الأسار الرمني بعدت في معدل الربع، وعليه يمكن تصوير المسار الزمني يتضح الحوارد في الشكل ومن (\* - )) الذي يوضح المسار الهابط المستمر، باستشاد والترتو Budge الذي حدث في المرحلة النانية الوسطية خلال مقد الستينيات من هذا القرن (\*).

♣ الثانية: أن معدلا مرتفعا للمخترعات والتقدم التكنولوجي ، مثلما كان عليه الحال في المرحلة الثانية الوسطية من شأنه أن يخفف بشكل مؤقت من حدة التناقض القائم بين حركة كلفة العمل (الأجور) ومعدل الربح ، لأنه يسمح بارتفاع أنى لكل منهما .

- الشائد : أن تأثير تدهور ربحية رأس المال على نمو كلفة العمل ، مسيؤدي إلى هبوط جميع المعقبرات ، وأن التوسع في استخدام الماكيتان (الأنسنة) عبر الزمن سيؤدي إلى دخول الاتصاد القومي برمته إلى حالة من الركود التي وصفها جون سيؤرت بل (٢٠٨١ - ١٨٣) "
- ه الرابعة: أن الحالة الراهنة للهبوط الحادث في معظم المتغيرات الاقتصادية إنحا يذكرن بنفس الحالة الاقتصادية الاجتماعية التي كانت عليه الراسطية في المياسطة الإولى من الدواسة ، وهي المرحلة التي سجل فيها معدل الربح تدهورا شديدا، مسببا في ظلك مزيدا من البطالة ، وانخفاضاً في الأجور، وترديا في مستوى المعيشة . . . وخاصة في نهاية القرن المشرين .

## ولكن ماذا بشأن توقعات المستقبل؟

رخم أن دومينل وليقي يعتقدان أنه من الصعوبة بمكان ، بشكل عام ، استخلاص انجاء معجد لحسار التطور في المستقبل ، ورخم أنهما يؤكدان أنهما لا يدعوان للنشاؤم أو للثقاؤل بشأن المستقبل ، ولا يقترحان في دراستهما سياسات معينة للخروج من هذا المسار الهابط لمعدل الربح ، إلا أنهما يعتقدان أنه من الممكن تصور ثلاثة سيناريوهات معتملة ـ انظر الشكل رقم (٧ - ١٠)(١٠)

ه السيناريو الأولى ، ويقوم على افتراض استموار تدهور معدل الربح بافتراض تكرار التغيرات التي حدثت في المجال التكنولوجي وبحال توزيع بافتراض تكرار التغيرات التي من الصاحبة الاحتجاد Social Control الفسيط الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الاقتصادي Stability وفي المحكومة إلى خفض عجز الموازنة المامة وما يؤدي إليه ذلك من تأثير مسلبي في حالة توزيع الدخل . وفي هذا السيناريو الذي ينطوي على وضع الاحكادة المحكومة إلى خطف على وضع التحديد المحكومة إلى خطف على وضع الكماني تنظير على وضع الكمانية المحالة إلى الحالة واخطورة .



شكل رقم (٧ - ٩) : الاتجاه الهابط لمعدل الربح في عالم ما بعد الحرب باستثناء «نتوء» الستينيات



شكل رقم (٧ - ١٠) : السيناريوهات الثلاثة المحتملة لاتجاه معدل الربح في التسعينيات

# السيناريو الثاني ، ويقوم على افتراض بقاء هبوط معدل الربح على حالة دون تغير لفترة قادمة . وهو يفترض ، بالتالي ، بقاء التحيول والتجيرات التكنولوجية التاجي والتحيول التكنولوجية العمل وراس المال وكذلك الأجور والتغيرات التكنولوجية إلى مستويات أدنى ، ومن تم فإن تردي الوضع الاقتصادي برمته ، سيكون وارادا . وإذا حدث ذلك فسيكون على حساب وقف التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده الراسمالية حاليا . وحموما ، فإن يصوره هذا السيناريو أفضل بلا شبك من الوضع الذي يصوره هذا السيناريو أفضل بلا شبك من الوضع الذي يصوره الأول

إلى السيناريو الثالث ، وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا ، ويقوم على تصور
 بده انجاه معدل الربع نحو الصمود مرة أخرى لفترة قادمة ، وهو يفترض
 تكرار ما حدث عند مشارف الدخول إلى القرن الحشرين من ثورة في مجال
 التكنولوجيا والإدارة ، تنقل الراسمائية إلى موحلة جديدة من التطور . ويشير
 الباحثان إلى أن تحقيق ذلك سوف يتطلب استمرار الاستخدام المكنف
 للكروبيور ونظم المعلومات ، وسيتطلب إيضا وجود الشكال جديدة مرئة من
 الملاقات بين الشركات والمؤسسات ، وبين الشركات والمؤسسات وباقي
 المجتمعي لمعليات البحث
 والتطور Socialization of R& 0 ، وعلى إنجاز ثورة إدارية جديدة بإمكانها
 التحرف صبور باعدة معدلات التراكم والنمو والتشغيل والأجور . على أن
 تحقيق ذلك رمن ببروز وضع تاريخي جديد ذي قوى اجتماعية مؤهلة ،
 اقتصاديا وسياسيا » لإنجاز هذه المهمة .
 التصادي وسياسيا » لإنجاز هذه المهمة .
 التحديد كي توري اجتماعية مؤهلة ،
 التحديد في قوى اجتماعية مؤهلة ،
 التصاديات المساديات المناسبة .
 التحديد في توري اجتماعية مؤهلة ،
 التحديد في توري اجتماعية مؤهلة ،
 التحديد في العرب وسياسيا » لإنجاز هذه المهمة .
 التحديد في توري اجتماعية مؤهلة ،
 التحديد في توري اجتماعية مؤهلة ،
 التحديد في توري وسياسيا » لإنجاز هذه المهمة .
 المناسبة المؤسسات المناسبة المناسب

\*\*\*

## الهوامش والمراجع

- (۱) يتكون دراس المدانه من أربعة أحزاء . وقد صدر الجزء الأول في عام ١٩٦٨ ، وصدرت الأجزاء. المنازة الأعربي بعد وقاة كابل «أركس، حيث صدر المزار الثاني في عام ١٩٨٨ ، ولذائك في عام ١٩٨٤ من علال توبيله فريدرش إنجاز ، ثم صدر الجزء الرابع في عام ١٩١٠ ، وأشرف على نشره كابل كانت كل (Kaulsby) .
- (٢) انظر: جوزيف أ . شومبيتر حشرة من *أثمة الاقتصاد (من ماوكس إلى كينز) ترجمة* د . حسين عمر . سلسلة الألف كتاب (قم ١٩٦) مكتبة الشرق ، بالفجالة ـ القاهرة (من دون تاريخ) ص ٤٧ .
- (٣) راجع : روبرت هيلبرونر ـ قادة الفكر الاقتصادي ، ترجمة د . راشد البراوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القامة ، الشيمة الثانية ١٩٧٩ ، ص ١٩٦٩ وما يعدها .
- (1) انظر : د حازم البيلاوي طيل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي ، الهيئة العصرية العامة للكتاب ، مكتبة الاسرة ، ١٩٩٦ ، ص ٨٨ .
- (ه) تشمل قرى الإنتاج جميع أدوات الإنتاج لتي يستخدمها الإنسان في العملية الإنتاجية ،مثل الأرض والمياني والآلات والمواد الأولية ، كما تشمل أيضا العمل الإنساني بما يحويه من خبرات ومعارف وقدرات عضلية وذهنية ، وتحدد دوجة تطور قرى الإنتاج مدى سيطرة الإنسان على الطبيعة
- (٦) تضم علاقات الإنتاج مجموعة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد خلال العملية الإنتاجية .
   وهى لهلذا تشمل : علاقات الملكية (وتعتير هن أسلس علاقات الإنتاج) وعلاقات التوزيع والتبادل .
- (۷) أرتبط ظهره الإنتاج السلمي ، تاريخها ، فظهره الفائض الاقتصادي والسلكية الفردية لأدوأت الإنتاج . دو لا يعير عن تشكيلة اقتصادية اجتماعية محددة Goodel Economic Gormation (6) مثلام اجتماعي) لا ته وجد عير النشاة اجتماعية منحلة ، ققد وجد في المراحل المسائزة من المجتمع المعردي ، وفي المجتمع الإنطاعي ، وفي مرحلة الراسطية التجرارة ، ومثلة ذورة تصحف في المحتمد
- المناعي الرأسمالي . ولمزيد من التفاصيل راجع : Autorenkollektiv : *Lehrbuch Politische Ökonomie, Vorsozialistische* Produktionswelse, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1972
  - (٨) لمزيد من التفاصيل انظر:

F. Behrens and G. Richter: "Arbeitsproduktivität, Tell 1, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1967.

(٩) انظر في ذلك :

Karl Marx: "Das Kapıtal", erster Band, in: Manx/ Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1962, S. 127.

- (١) قارن د . جلال أمين \_ مقدمة إلى الاشتراكية مع هراسة لتطبيقاتها في الجمهورية العربية المتحدة . مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ٢٩٦١ ، من ١٩٠٢ - وقد حاول بعض أنصار ماركس (-سريزي مثلا) حل هذه الإشكالية عن طريق معرفة معدلات الإجوز المنطوعة لكل من العمل المناهر والعمل غير
- الماهر لتحويل العمل الماهر إلى عمل غير ماهر (أو العكس) ـ انظر : Paul Sweezy : *Theory of Capitalist Development,* London, 1949, p. 43.
- (۱۱) انظر : ل . ابالكين ؛ س . دزاراسوف وأ . كوليكوف : الاقتصاد السياسي ، ترجمة سعد رحمي . دار الثقافة الحديدة ، القامرة ۱۹۵۷ ، ص۱۲۴ .
- (١٢) هذا يعني ، أن الأجر حسب ماركس لا يمثل ثمنا للعمل (كما هو شائع في علم الاقتصاد الرأسمالي بل ثمنا لقوة العمل . وبعبارة أدق ، الأجر هو التعبير التقدي عن قيمة قوة العمل .
- (۱۷) لعزامه بن العالميل الطرز و روزت طوروز اقادة القائر الاقتصادي مصدر سبق ذکار مي۱۷۰۰ او در رفت المحجود وما بدود اد در رفت المحجود وما بدود اد در رفت المحجود المحجود وما بدود اد در رفت المحجود المحجود المعارض المحجود ا
- (a) أعاش ماركي معلى هذه السبة مسئلة معدال استدلال العدال، وقد يحرض البعض مطالبة بأن لا يجد استخلال ، لأن الراسطي قدم أنوان الإنتاج ، ومن لا لإند أن يحصل على مقابل من وقد خلك ، لكن مركزي بري ، أنه الما الكانت ها الأنوان مي معدا مختور الودياً بالأن تجيها تطلق المنافقة السالمة ، علان مرحا الإنتاجي ، ومن الدائو الوشعال ، وماثلي يقيي لا تصبح في على نظائف الهدة .
- (١٥) قارن في ظلك : مؤلف جماعي ـ الاقتصاد السياسي ، طيل العلوم الاجتماعية ، أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي ـ ترجمة د . فؤاد أيوب ، دار دمشق للطباعة والنشر ـ دمشق ١٩٨٦ ، ص ٧١ .
- (۱٦) انظر: د. عبد القادر محمود رضوان مبادئ الحسابات الاقتصادية القومية (المحاسبة الرطنية) ،
   ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، منشورات عويدات ، بيروت وباريس ، ۱۹۹۰ ، ص ۲۲۳ .
  - (١٧) راجع : ل . ابالكين وأخرين . . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٤١ .
    - (١٨) قارات ...
       (١٨) قارات ...
       (١٨) قارات ...
       (١٨) قارات ...
       (١٩) نفس المصدر السانور ، ص ١٧٩ .
      - (٢٠) كان هذا الافتراض محل بقد كثير من نقاد ماركس.
  - (٢١) واجع ـ د . زكريا أحمد نصر ـ التطور الاقتصادي . . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٨١/١٨٠ .
- (۲۲) ولهذا لم يكن من قبيل المصادنة أن ماركس قد خصص ثلاثة فصول كاملة من الجزء الثالث من
   رأس المال للبحث في هذا القانون (من العمل الثالث عشر حتى الخامس عشر).

(٧٣) يقول جوزيف شومييتر ، وهو أعظم من أرخ لتاريخ الفكر الاقتصادي : «كان ماركس ، كما أعتقد ، أول عالم اقتصادي ، سما قوق المعرفة المألوفة ، وسبق في أراثه مؤلف كليمنت جوجلار . Clement Juglar (مكتشف الدورات العشرية . ر . ز) . . وهناك إشارات كثيرة أخرى تدل على أنه شفل نفسه في معالجة مشكلة الدورات الاقتصادية بعيدا عن مشكلة الأزمات . ولا ريب في أن هذه الإشارات وحدها كافية لأن يحتل مكانة رفيعة بين رواد البحث العلمي في الدورات الاقتصادية ، انظر جوزيف شومبيتر: الراسمالية ، الاشتراكية ، الديموقراطية ، ترجمة خيري حماد، الحدِّم الأولى؛ سلسلة (اخترنا لك) ، الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٧٧٠ .

(٢٤) قارن جوزيف شومبيتر . عشرة من أثمة الاقتصاد . . مصدر سبق ذكره ، ص ٨٢ . (٢٥) أكد ماركس على الطابع الدوري للأزمة حينما أشار إلى دأن حياة الصناعة تتحول إلى سلسلة

متنامة من فترات الحيوية المتوسطة ، والرخاء ، وإفراط الإنتاج ، والأزمة والركودة ـ انظر : Karl Marx: Das Kapital, erster Band, a.a.O., S. 476.

Karl Marx: Das Kapital, dritter Band, in: Marx / Engels Werke, No. 25, Dietz. Verlag, Berlin, 1962, S. 259.

Karl Marx: Das kapital, zweitter Band, in: Marx/= Engels Werke, No. 26. Dietz Verlag Berlin, 1962, s. 185/186.

(٢٠) انظر نفس المصدر السابقي، ص ٢٠٩ .

(٣١) لمزيد من التقاصيل انظر:

Rosa Luxemborug: The Accumulation of Capital, with Introduction by Joan Robinson, Rotledge and kegan Paul, 1957 (first published Berlin 1913). وتجدر الإشارة إلى أن كتاب تراكم رأس المال لروزا لوكسمبورج قد أثار موجة هاثلة من النقاش عقب صدوره في عام ١٩١٣ . وكان أهم صدى لهذا النقاش هو كتاب نيقولاي بوخارين عن والاستعمار وتراكم رأس المال، الذي ناقش فيه أهم ما توصلت إليه روزًا في كتابها من نتائج. وقد تولت روزا بعد ذلك البرد على منتقديها في كتاب صدر تحت عنوان : نقد للابتقادات An Anti-Critique . وقد نشرت دار مانشلی ریفیو فی نیویورك ولندن كتاب بوخاریں ورد روزا لوكسمبورج على منتقديها في مجلد واحد عام ١٩٧٧ .

(٣٧) ناقش ل من . ستافريانوس هذه المسألة ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأجور الحقيقية في بريطانيا ومرنسا خلال الفترة ١٨٥٠ ـ ١٩١٣ كان يمود إلى حد كبير إلى هذا الاستغلال . ويقول في ذلك : وإن أرباح الرأسمالية الاحتكارية (وراء البحار) كانت من الوفرة والسخاء بما يكفي لتقطير بعض قطراتها

- إلى الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل» ـ انظر : ل من . متنافريانوس ـ التصديم العالمي ، المالم الثالث يشب من العلوق ، ترجمة عيسى الزمبي وعبد الكريم محقوض ، المحزد الأول ، دار طلاس للدراسات التحجمة النشـ ـ دهدة ، 1440 من . 144
- (٣٣) كما اكتسبت أنكار روزا لوكسميرج أمعية خاصة في عالم ما يعد الحرب العالمية الثانية حينما طرحت ثمايا تعلم وتمية المستعمرات السابقة على يساط البحث ، إذ أصبحت أفكارها مصدر إلهام ومرجعة لكثير من الدواسات الانتزاكية في طلا السجال .
  (١٩) الطرة رفك: ( فلك: (
- F.L. Trotsky: The First Five Years of the Communist International, New York, Monad Press, 1972.
- : رابع (۲۰) J.Gillman; The Falling Rate of Profit, Marx's Law and its Significance to twentieth Century Capitalism. Cameron Associates. New York, 1958.
- (۳۱) انظر : S. Mage: The Law of the Falling Tendency of the Rate of Profit. Colombia
- S. Mage: The Law of the Falling Tendency of the Rate of Profit., Colombia University, Ph. D. Dissertation, New York, 1963.
  - (٣٧) انظر في ذلك :
- Paul M. Seezy & Paul A. Baran, Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York 1966.
- وقد صدرت ترجمة عربية لهلنا الكتاب تحت عنوان : رأس المال الاحتكاري ، بحث في النظام الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي ، ترجمة حسين فهمي مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القامة ١٩٧١ . وإشارتنا لهذا الكتاب سوف تكون للترجمة العدمة .
  - (٣٨) انظر، المصدر السابق مباشرة، ص ١١.
- (٣٩) لمزيد من التفاصيل رابح الفصل الرابع من المصدو السابق ، صر٧٨ ومايعدها . كما سيجد القارئ عرضا تفصيليا الأفكار سوري ويلولا في هذا المتصوص في : ومزي زكي - الليبرافية المتوصفة ، دراسة في الترويهات الجديدة الرأسطية المعاصرة ، دار المستقبل العربي ، القامو ١٩١٣ ، ص ٥٧ جما مدها .
  - (£٠) انظر سويزي وياران ، نفس المصدر السابق ، ص ١١١ .
    - (٤١) نفس المصادر السابق ، ص ١١٣ .
    - (٤٧) نفس المرجع أنف الذكر : ص ١١٨ . (٤٢) نفس المصدر : ص ٣٧٥ .
  - (1) ومن بين هذه الدراسات نذكر ـ على سبيل المثال ـ ما يلي :
- For Example, among many see W.D. Nordhaus, The Falling share of Profits\*, Brookings Papers on Economic Activity, 1: 1974; R. W, kopcke,

The Decline in Corporate Profitability\*, Federal Reserva Bank of Boston New England Economic Review, May-June 1978; Andrew Glyn and Bob R. Sutcliffe, British Capitalism, Workers and the Profits Source Pennuin London, 1972 M. Panic and R. E. close, Profitability of british Manufacturing Industry\*, Lloyds Bank Review, April 1974. G.J. Burness and A.J. Webb, Rates of Return and Profit Shares in the United kinodom". Lloyds Bank Review, April 1974; M.A. King, The United Kingdom Profits Crises: Muth or Reality?. The Economic Journal, Vol. 85, March 1975; G. Hodgson; The Theory of the Falling Rate of Profit\*, New Left Review. No. 48, 1974: M. Okun, G. L. Perry "Notes and Numbers on the Profit Squeeze\*. Brookings Papers on Economic Activity, No. 3: 1970; M. S. Feldstein and L. Summers, is the Rate of profit Falling?" Brookings Papers on Economic Activity, No. 1: 1977; D. M. Holland, S.C. Myers. Trends in Corporate Profitability and Capital Costs", MIT Working Paper 999-87. 1978. B. M. Fraumeni and D. M. Jorgenson, Rates of Return by Industrial Sector in the United States, 1978 - 1979", American Economic Review. Vol. 7, No. 7, May 1980; Feldstein, L. Dicks-Mireaus, J. Poterba, The Effective Tax Rate and the Pre-Tax Rate of Return\*. Journal of Public Economics, No. 21, 1983, T. P. Hill, Profit and Rates of Return", OECD, Paris 1979.

(١٤) ارجع إلى :

A. Glyn and R.B. Stucliff, British Capitalism, op cit.

(٤٦) انظر :

M. Panic and R. E. Close: Profitability of British Manufacturing Industry, op. cit.

(٤٧) راجع :

United Nations, Economic Survey of Europe in 1983, Pre-Publication Text,

Part I, Economic Commission for Europe, 1984. (١٩) مصدر هذا الشكل ، العرجع آنف الذكر ، ص ٦٣/١ .

(••) لمزيد من الشناميل انظر : P. Armstrong, A. Glyn and. J. Harrison: *Capitalism Since 1945*, Basil Blackwell. Oxford UK. 1991, p. 250.

(١٥) انظر:

Gérard Dumenil and Dominique Lévy: The Economics of the Profil Rate, Competition, Crises and historical Tendencies in Capitalism, Edward Elgar, Findand and USA. 1993.

(٧) انظر المصدر السابق ، ص ٣٢٥ - ٣٣٦ . ويشير هذان الباحثان إلى أنّ هذا الحد الأدنى لمعدل الربح لا يتوقف على مسترى الأجور والنقام التكنولوجي فحسب ، بل وعلى عوامل مؤسسية ، مثل نظار القدرات ، السياسية النقابة ولنظم والأعراف الذي تحكم عملية توزيع الأربار.

(٥٢) المقسود بمعامل رأس المال للعمل هو ذلك المعامل العددي الذي يوضح عدد وحدات رأس المال لكل عامل .

(0\$) المقصود بمعامل وأمن العال للناتج ، المعامل العددي الذي يوضح لنا عدد وحدات وأمن العال التي تلزم لإنتاج وحدة واحدة من الناتج .

(٥٥) انظر في ذلك:

Harlod G. Moulton: Income and Economic Progress, Brookings Institution, Washington D. C., 1935; Alvin Hansen: Fiscal Policy and Busines Cycles, New York 1941; and see also: M. Aglietta: A Theory of Capitalist Regulation, New Latt Books. London 1979.

(٥٦) راجع : جيرارد دومنيل ودوميتكو ليڤي ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٣٦ .

(٥٧) راجع بالتفصيل هذا النموذج ، في المصدر السابق ، ص ١١١ ـ ١٣٩ .

(٨٥) في بعض اجزاء الدراسة أضاف ألباحثان إلى رأس المال الثابت التغير في المعزون السلمي . (٩٩) انظر هذه المعادلة في دومنيل وليقي ، نفس المصدر ، ص ٢٩ .

(٦٠) مصدر الشكل ، المرجع أنف الذكر ص ٢٥١ .

(١١) معد الشكل ، نفس أقدرج الملكور ، ص ( ١٥) .
(١) يأو ودونرا وقولي ياته خلال الدونرا (لل من الفرد المدين كانت أوضاع المعال تزداد سودا
دن سنة لاتوى بدون نفظ في الإلان المتحدة الاميكية ، بل في كل المبلدات المتناجة ، ولها الم يكن من قبيل المعادلة أن يحدث المركبيون الذك (لينون) من توقعاهم بأن الراسطية قد دخلت مرحلة احضارتها المياني سبب استخدال تقاشياة المناطقة ، وكان قبام النورة المبلدة في روبيا في طاح الاراد أم أمد المحادلة المنافذة المقددة المستدان الكام مراكزة .

(٦٣) انظر ، نفس العصار السابق ، ص ٣١٢ .

(٦٤) راجع على سبيل المثال : Alfred Chandler: The Visible Hand, The Managerial Revolution in

American Buisness, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1977; Alfred Chandler. Scale and Scope, The Dynamics of Industerial Capitalism, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1990.

(٦٥) مصدر هذا الشكل: دومنيل وليشي ، نفس المصدر ، ص ٢٤٨ .

(٦٦) مصدر الرسم ، نفس المرجع السابق ، ص ٢٥٣ .

(۱۷) معمدر الرسم ، نس المرجع السابق ، ص ۲۸۲ ، يتضع من هذا الرسم أن معدل التراكم يكاد يكون اتجاهه موازيا للمجور الأفقى بعد الحرب العالمية الثانية .

(٦٨) مصلر الرسم ، المرجع نفسه ، ص ٢٦٧ .

(١٩) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع واجع: ومزي زكي - التاريخ التقدي للتخلف، دواسة في أثر نظام النفذ الدولي على التكون التاريخي للتغف بدول الدهم الثالث. مسلمة عاهم المعرفة (رقم ١١١٨ أثني يصدرها المجلس الوطني للثقافة والمتزن والأداب بالكوب عـ ١٩٨٧.

(٧٠) للإحاطة بهله الظاهرة انظر : رمزيّ زكي - التضخم والتكيف الهيكلي في الدول الشامية ، دار المستقبل العربي - القاهرة ١٩٩٦ ، ص ٣٣ - ١٤٤ .

(٧١) راجع دومنيل وليقي - نفس المصدر ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧ .

(٧٧) مصدر الشكل ، نفس المرجع السابق ، ص ٣٣٣ . (٧٢) للاحاطة بهذه الفكرة عند حدن سندارت مل ، راحد

(٧/) للإحافاة بهذه الفكرة عند جون ستبوارت مل ، واجع : ورزي زكي - المشكلة السكالية وشرافة المالتوسية الجديدة ، سلسلة عالم المعرفة وقم (٨٤) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأطب الكريت ١٨٤٤ ، ص ٦٢ - ١٦.

(٧٤) مصدر الشكل ، دومنيل وليڤي ، نفس المصدر المذكور ، ص ٣٣٦ .



## المبحث الثامن

## تفسير البطالة عند النيوكلاسيك

كانت رؤى الاقتصاديين ونظرياتهم ومواقفهم تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية تتأثر دوما بالمشكلات المهمة التي كانت تشغل عصرهم ، وبطبيعة المصالح والقوى الاجتماعية التي يدافعون عنها . ولهذا ينبغى لنا الإحاطة بالخريطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاش فيها النيوكلاسيك وشهدت غروب شمس الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، ومهدت السبيل لظهور ما يسمى بالمدرسة الحدية Marginal School أو المدرسة النيوكلاسيكية New Classical (وتعرف أحيانا تحت مصطلح المدرسة التقليدية الجديدة) ، وذلك قبل أن نتعرف على فكر هذه المدرسة فيما يتعلق بطبيعة البطالة وأسبابها وسبل علاجها . وبادئ ذي بدء، نشير إلى أن هذه المدرسة قد انقضّت على منجزات الكلاسيك وتنكرت لأهم تعاليمهم ، وغيرت بشكل جذري في مجال الاهتمام في البحث الاقتصادي على نحو شكل انقلابا واضحا في علم الاقتصاد أنذاك . وكان ذلك بداية التصفية الحقيقية لعلم الاقتصاد السياسي باعتباره علما اجتماعيا وتحويله إلى علم تبريري يدافع عن مصالح القوى الاجتماعية المسيطرة . على أن ظهور هذه المدرسة كان نتاجاً للصراع الاجتماعي والفكرى المرير الذي شهدته دول القارة الأوروبية بعد دخولها مرحلة الثورة الصناعية .

كان الواقع الأجتماعي التاريخي أنذاك يزخر بالوان عديدة من المشكلات والتناقضات والمأسي والكوارث ، الاقتصادية والاجتماعية والخلقية والإنسانية ، التي صاحبت نشوء مجتمع الرأسمالية الصناعية . ررض أن الاقتصاديين الكلاسيك قد حاولوا ، على نحو ما رأينا سابقا ، من خلال توانينهم المكتشفة التي أسبغوا عليها صفة الخلود والموضوعية والصراحة في السريان ؛ أن يفسروا هذا الواقع الاليم ؛ إلا أن جمهرة واسعة من المفكرين ، واحت تنتقد مذا الواقع وتشير إلى أنه ليس من فعل تلك الما القوانين ، وإنما من فعل النظام الاجتماعي السيع، الذي جاءت به الرأسمالية ، وأنه بالإمكان خلق مجتمع جديد ، يوفر العمل والعدالة والسعاد للجميع .

ولكن .. لتر أولا ماذا كانت تمكسه خريطة الواقع الاجتماعي آنذاك . وأول ما ناخط في هذا الصدد ، أنه قد ترتب على إنجاز الشورة الزراعية (أأ التي تمت في القرن الثامن عشر من خلال تحويل القطاع الزراعي من نعلال التخصص والمؤارع الزراعي من نعط إقطاعي إلى نعط رأسعالي يقوم على التخصص والمؤارع الكبيرة ، وخصوصا بعد تطبيق حركة الأسيجة (الاستفااع . . ترت على ظلى على خلك تحوير العمل الزراعي وخائل طبقة عاملة لا تملك تحييل عمل فلينا سوى قوة علمه الدن الصناعية بحثا عن العمل . غير أنه ، لا حركة التوسع الصناعي في المدن الصناعية المناعي من المعال الذين هاموا على وجوههم في مراحلها الأولى ولا الصناعات الحرفية البدوية التي كانت تعاني من المحال المخلية المعدد الهائل من سكرات الموت والانهيار ، استطاحت أن تستوعب هذا العدد الهائل من متضردين أو قطاع طرق (أ) . ولم يكن لهم مرود رزق سوى المساعدات الماظير، والمعالجي .

ومن ناحة ثانية ، عأنى العمال الذين حالفهم الحظ بالحصول على فرص الممل بالمعمانة الجديدة من ظروف خاية في القسوة مسواء من حيث انخفاض مستوى الأجور ، أو من حيث عند ساعات العمل التي وصلت الي ست عشرة مساعة في اليوم ، أو من حيث ظروف العمل نفسها داخل المعمانع ، إذ لم يوجد نظام سليم للوقاية من حوادث العمل أو أماكن تهوية وإضاءة ملائمة . ويضاف إلى ذلك ، التكلس البشري الشديد الذي حدث في المدن الصناعية والتي كانت تفتقد أبسط قواعد الرعاية الصحية<sup>(4)</sup> .

ومن ناحية ثاشة ، شهدت مرحلة الثورة الصناعية ظاهرة وحشية ولا إنسانية ، وهي ظاهرة تشغيل الأطفال والأحداث يين سن الخامسة والناسعة للعمام داخل المصانع منذ الساعة الخامسة أو السادسة صباحا حتى الماشرة أو الحادية عشرة مساء ، من غير وقت للراحة إلا لفترات قصيرة جدا لتناول الطفام (\*) . واكثر من هذا كان هؤلاء الأطفال يتعرضون لفسرب شديد حينما يبدو طيهم التعب أو الإعياء . كما استخدم الأطفال في جرعوبات الفحر والحديد في دهليز المناجم تحت الأرض في ظروف لا يستطيع العقل تصورها الآن .

ومن تأحية رابعة ، كان هناك تفضيل ملحوظ من جانب الرأسماليين لتشغيل النساء والمغيات على الرجال ، وخصوصا في صناعة المنسوجات ، نظرا لا نخفاض أجورهن وإنصياعهن أكثر للروامر وعدم تمردهن ، وكان من الطبيعي أن يتمخص عن ظاهرة تشغيل النساء والأطفال تأثيرات خطيرة في انحلال الحياة الماثلية ، وتدهور مستوى الصحة والأخلاق وتغيير وضع الرجل في المجتمع (٧).

أ في هذا الجو الاجتماعي العليء بالبطالة وبأحط ألوان الوحشية والاستغلال ، كان من الطبعي أن يغلي المجتمع ، وأن تلوح في الألاق يوادر هبات شعبية وفورية علوية ، تثير فوج البورجوازية ، ففي عام ۱۷۷۹ ، على سبيل المثال اهاجم جمهور من ثمانية الاف عامل مصندا وأحرقوه حتى دمروة تعاما ، وذلك في تحد لا يعلل لكفايته الميكانيكية التي لا تاين . وبطول عام ۱۸۱۱ كانت أمثال هذه الاحتجاجات على التكنولوجيا تجتاح بهيطانيا ۱۸۷ كانت أمثال هذه الاحتجاجات على التكنولوجيا تجتاح والشدر و اللحارة . . . إلى تأوره ، هذا في الوقت الذي يات فيه واضحا أن ثمة احتداما شديلا في التنافض بين العمل ورأس السال ، وبين الأسعار والاجور، وبين الربع والأرباح والتراكم ، وأصبح من الجعلي ، أن النظام الفكري الذي صاغه ديفيد ريكاردو في كتابه دمبادئ الاقتصاد السياسي والفراتبه المنشور لأول مرة عام ١٩٨٧، أصبح يعثل شيحا يحوم في أقل المجتمع دينين بالمحديد من الإضطرابات. كان هناك إحساس متزايد بأن المساح إلى المساح يتفاس المساح المنكل قيدا على عناصر الصراح التي اكتشفها ويكاردو في النظام، ذلك أن ريكاردو لم يوضح قوابين التزيم فحسب ، وإنما فسر إيضا كيف ينبغي أن يتم التوزيم ، حيث بين كيف أن المساحفة مع زيادة عبد المناكلة وزيادة تراكم رأس المال ورتفات تعرض من النال اورتفات تعرض من المال ورتفات المناكلة وزيادة تراكم رأس المال ورتفات أسمار المواد الغذائية ، وإن ملك الأرض يحتصل على الربع بشكل مزايلد أن المنا والمناكلة في تحدي هذه القوانين ، فهي مثل قوانين الطبيعة إلى «الركونة وأنه لا أمن يتحدي هذه القوانين ، فهي مثل قوانين الطبيعة ، لا ترحم وأنه لأ مثل في تحدي هذه القوانين ، فهي مثل قوانين الطبيعة ، لا ترحم لا يكون ، وضيها .

في ظل هذا الجو المفعم بالغلبان والاضطرابات والتناقضات ، وفي ظل والشيح الريكارتري المخيف الله يجوم في أخانا الاقتصاديين ، صباغ عدد من المفكرين الإنسانيين عند مدن فاضلة ، وحملوا لواء الدعوة إلى إقامة نظام إجتماعي جديد ، يكرن أكثر رحمة وعدالة وقادرا على توفير العمل والدخل لجميع الأفراد ، ووفير العمل

□ هذا هو ، على سبيل المثال ، سان سيمون Saint - Simon (بدار المثال المثال ، سان سيمون من أجل استغلال . - ١٨٨) ينمو في مدينته الفاضلة إلى الاتحاد والتعاون من أجل استغلال موارد الأرض ، وتنظيم الإنتاج وتخطيطه حتى تتسنى زيادة حجم المنتجات وتنمية المؤودة ، وأنه يجب إلا يعظى احد بنصيب من الشروة أوالإنتاج إلا يحسب ما يؤديه من خدمات وإنتاج ، وأن لجميع الأفراد الحق في العمل والحياة الكريمة . كما نادى بأن إدارة الحكم يجب أن تكون للاقتصاديين والعلماء وليس لرجال السياسة (ه).

□ وها هو روبرت أوين Robert Owen (١٧٧١ ـ ١٨٥٨) رجل الأعمال الإنجليزي الناجح ، ينتقد النظام الاجتماعي السائد في عصره ، ويرى أن



سان سيمون

ندرة السعادة التي نلقاها بين صفوف الناس لا ترجع إلى قصور في العقل الإنساني أو إلى فساد في الطبيعة البشرية ، ولكن مرجع ذلك هو الأخلاق . والأخلاق عنده ولية الظروف التي يعيش فيها الإنسان ، وينام عليه ، فإن السمل على خلق إخلاق جديدة ، فو الحياة الكريمة للبشر ، يقتضي تغيير الشروط المينة في المناس على الفقر الله بن جعل الفقراء على الفقر لإبد من جعل الفقراء منتجين ، ومن أجل تحقيق نكل ، دعا إلى تكوين الفرى التعاونية ذات الحياة المشتركة() .

□ وهذا هو شبارل فورييه C. Fourier (۱۸۲۸ - ۱۸۷۸) الذي عاصر أحداث الثورة الفرنسية ، ينتقد أحوال المجتمع بالا هوادة ، نظر الما يسوده من يوش وفقر وشقاء ، ويحلق بخياله ليقيم مجتمعا متعاونا ، يقوم على التخصص والتربية السليمة ، ويعمل فيه الجميع ، ويفتسمون القائض الناتية ينسب معينا ، توزع فيما يين المعمل ورأس العال والمقدرة (أو التغوق)(١٠).

□ وها هو بيير جوزيف برودون 1٨٠٩ P. J. Proudhon مديير جوزيف براده - ١٨٠٩ ما المداد استفلال حق الملكية أنتحقيق دخول غير مستحقة . وكان يعلن أن الملكية أيست إلا سرقة . ونادى يفكرة العدالة باعتبارها توازنا يقوم بينا القوى المتصارعة في المجتمع ، وأن ازالة عوب المجتمع إنما تتأتى من خلال القضاء على الربع والفائدة والربع . كما نادى بإلغاء جهاز الإدارة الحكومية لذي يحمل طابع القسر والإكواء أيحل محله نظام للمشاركة الاخترابية للأفراد . ولهذا عرفت آزاؤه بنزعتها الفوضوية (١١).

 التي أجمعت على مساوئ النظام الرأسمالي . بيد أن هذه الأفكار عجزت عن أن تهتدي إلى سر هذه المساوئ ، ومن ثم عجزت عن أن تهتدي إلى الوصول للبديل الأفضل الممكن . فقد ظنوا أنه عن طريق إقتاع الرأسماليين بأن التغيير الاجتماعي سوف يكون في مصلحتهم ، يمكن للمجتمع أن يتغير .

ومع أن أفكار الاشتراكيين الخياليين قد انتشرت انتشارا محدودا في عصرهم بين صفوف المثقفين والبورجوازية الصغيرة وبعض أفراد الطبقة بالأرستفراطية ، إلا أن البورجوازية الصناعية كانت تنظر إلى أرائهم بعين بمياؤها عدم الرضاء نظرا لما احتواد كتاباتهم من نقد شديد لمساوئ النظام الراسحالي، والمعدم عدالة الترزيع فيه ، وهجومهم على الملكية الخاصة الراسحالي، والمعدم عدالة الترزيع فيه ، وهجومهم على الملكية الخاصة والدخول المرتفعة التي لا تقابلها جهود .

وضاعف من حرج الموقف الذي أصبحت توجد فيه البورجوازية ، أن عددا من الاقتصاديين راحوا يفكرون من مواقع الدفاع عن الطبقة الماملة ومصالحها ومحاولة تثقيفها وبث الوعي بين صفوفها (<sup>170</sup> . وهنا تقابل ثلاثة أسماء شهيرة ، موت تلعب دورا باراز - بالإضافة إلى منجزات الاقتصاد أسماء شهيرة ، موت تلعب بعد . وهذه السياسي لمكلاسيكي - في تشكيل فكر كارل ماركس فيما بعد . وهذه الأسماء الثلاثة هي : وليام تومبسون ، وتوماس هودجسكين ، وجون جراي .

□ وفيما يتعلق بافكار وليام توميسون William Thompson بادئ توزيع الثروة (١٨٨٢) لتي احتواها عملاه الرئيسيان: وبحث في مبادئ توزيع الثروة الدؤية أكثر من غيرها إلى السمانة البشرية الملكن تشر في عام ١٨٢٤ الدؤية أكثر من غيرها المنافظ بهر في عام ١٨٢٧ ، نراه يتمسك بالنظرية الموضوعة للقيمة ، ومن ثم فإن الموضوعة للقيمة ، ومن ثم فإن المصال هم الطبقة الوحيدة التي يجب أن تحصل على ناتيج المعلى . بيد التي نصل على ناتيج المعلى . بيد التي يقر المعالى الميال هم نظامة عن طالحة الرحية عند ، وهذا التناقض هو السر الكمان وراء ظاهرة يحرم العمل من حزء من حقه . وهذا التناقض هو السر الكمان وراء ظاهرة .

الفقر مع الوفرة ، ووراء الشرور الاجتماعية السائلة بالمجتمع . وفيما يتعلق برأس الماله ، كان تومبسون يرى أنه يضيف جزءا إلى قيمة السلمة ، غير انه بسبب الملكية الخاصة لرأس المال واعتماد المعال على الراسمالية ، يتمكن الرأسمالي من الحصول على فائض القيمة . والمخرج الذي قلمه تومبسون لعلاج أرقة المجتمع الرأسمالي يتمثل في الغاء «الجزية» التي يعصل عليها الرأسمالي ، يعصل عليها الرأسمالي .

□ وفيما يتعلق بجون جراي (1044 - 1040) لقد تموض البقد اللاقع المعالى و المصلم و المصلم الوحيد الموقع المقالة المقالة

□ أما ترمامى هودجسكين Thomas Hodgskin (۱۸۷۸ \_ ۱۸۷۸ لي فقد كان من رأيه المصل على استنازة العمال من خلال تعلم الاقتصاد السياسي وازدياد قوتهم عن طريق الاتحاد ، حيث إن ذلك سيؤدي إلى حصولهم على ثمار عملهم كاملة . وبعد كتابه «الدفاع عن العمل» الذي ظهر في عام الامام ما أمم أعماله . وهو كتاب - كما يقول إلى ورق ، هورت تاريخ الحكي المام المام عالم كانت المنطقة المني كانت الحدود التحادية المني كانت



روبرت أوين

- 274 -

آخذة في النمو في عصره . وهو يتضمن تشريحا مفصلا للنظام الراسسمالي . وفيه أرسى ، لأول مرة ، تعريف رأس المال باعتباره صورة معينة من علاقات الملكية فريس مجبرد الآلات والساكونسات ، كعما درج على ظلك الاقتصاد الكلاسيكي ، وأن رأس المال الشابت (الأصول الإنتاجية الشابقة) لا تكتسب أي فاعلية إلا من خلال المعل الحي ، وأنه يكسب صاحبه ربعا ، لا لأنه يتضمن عملا مخورنا ، ولكن لأنه يمكن صاحبه من استخدام المعمل الحي واستثماره . والرأسمالي عند هودجسكين هو الوسيط الذي يشاخل بين العمل والأشياء التي يتم عن طريقها المعمل ء والذي يستولي على النصيب الأكبر من الناتج . وفي رأيه أنه إذا حصل العمال على جميع حقوقهم ، تصبح المحكومات غير ضرورية ، حيث يزول الانقمام الطبقي في المجتمع (١٠).

وصندما ظهرت إعمال وليام توميسون وجون جراي وتوماس هروجسكين أحدثت صلى مغزعا بين صغوف اليورجوازية . ذلك أنها قد بينت أن مشكلات البطالة والفقر واليوس السائدة في عصوهم تعود إلى طبيعة النظام الرأسمالي . وأكثر من هذا ، أنها قد تمكنت من امتخدام منجزات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في اللفاع عن الكلاسيك . وها هو توماس كور الاقتصادي الأمريكي يهاجم في عا الكلاسيك . وها هو توماس كور الاقتصاد الأمريكي يهاجم في عا ١٩٨١ ما كتبه هووجسكين ، ويمأن أن الاقتصاد السياسي الذي يشناه هودجسكين هو نذير يتهدد الملكية الخاصة (١٩/١) . وها هو صمويل ريد ينتقد أيضًا هووجمكين لأنه تعرض بالهجوم على رأس المال الذي يستشل وكيزة المجتمع الراسمالي ، ويصف أعماله بأنها خطر على المجتمع ويحفر بأن أفكارة تؤدي إلى تبني المواقف الراديكالية الداعية للتغيير الشامل (١٨) .

ولما كانت أفكار هؤلاء الثلاثة من الاقتصاديين تستمد جذورها أساسا من أعمال الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، فقد ظهرت الحاجة إذن إلى اتخاذ موقف نقدي مضاد من ديفيد ريكاردو ، والتشهير بارائه ومحاولة إثبات خطاعيا . ولهنا شهدت السنوات العشرة التي امتدت عقب وفاة ريكاردو ، (۱۸۲۳ مجوما ضاريا على فكر ريكاردو ، فقد عقب وفاة ريكاردو ، (۱۸۲۳ ملام) مجوما ضاريا على فكر ريكاردو ، فاده عدد كبير من الاقتصاديين المجهولين ، بعد أن اتفح كيف استخدم الراسمالي والكشف عما ينطوي عليه من علاقات استغلال ومن شرور اجتماعية . وتكون لهذا المؤمن في إنجلترا ما سمي بعنادي الاقتصاد السياسية . The ويسيد التي طرحه المهاد النادي على مساطأ النقائن : ما التجديدات والتطورات التي طرحها التجديدات والتطورات التي طرحها التي طرحها الريسي هاديان الاقتصاد السياسي منذ أن نشر ديفيد ريكاردو عمله الرياسية مساساسي وافضرات ، وهل مازالت المبادئ التي أطراح المي الكرادو عمله التي أشار اليها ريكاردو ، في ضوء المعارف الجديدة ، محيحة ، أم أنها تحتاج إلى تصحيح واعادة نظرالالاً .

وخلال الفترة المستدة بين يومي ٣١ يناير و ١٥ أبريل من عام ١٩٠١ عدن تقائل عنيف بين أعضاء النادي حول مداء القضية. وقد لخص تروز تقاتل عنيف بين أعضاء النادي حول مداء القضية، وقد من مبادى ريكاروز قد تم التخلي عنها ، وأن أقكاره المتعلقة بالقيمة والربع والأرباح مليئة بالأخطاء و (()). وهاجم الاقتصادي ماليت Mallet في بيانه الختامي ، ريكارود على أساس أن تأثر بنظرية مالتس المتنسائمة في السكان ، وأشار إلى التطورات الاجتماعية الأخيرة التي تكذف م في رأيه - ريكارود فيما فيه إليه به أن ثمة تعارضات تراكم رأس المال وقرص التوظف وعدد السكان ، كما أشار إلى أنه ثم فإن هناك شكا يحوم حول أفكار ريكاردو المتعلقة بالمستقبل الركودي للراسعالية (()) وهنا ، يدخل علم الاقتصاد السياسي مرحلة التبرير والابتذال .

والمقصود بذلك تلك المرحلة التي يرز فيها صف طويل من الاتصاديين المنهابية على المنهابية على المنهابية على المنهابية على المنهابية والنظام الرأسمابية على المنهابية على المنهابية والمنهابية والمنهابية المنهابية على المنهابية على منهابية على مسبيل مجال التحليل علمابية المنهابية بين الطبقات خارج مجالة على المنهابية على المنهابية على مسبيل المناهاء بين أن المنهابية على مسبيل المناهاء بين أن الملاقات الوتصادية بين اللس تشالى عمليات المناهاء بين أن الملاقات أن اسلس الرابطة الاجتماعية بين الناس "").

والحق أن تجريد التحليل الاقتصادي من العلاقات الاجتماعية التي تنشأ البين الشام كلانا عمامية التي تنشأ هليروالان على المنافقة عالمبروالان على المنافقة عالمبروالان على المنافقة عالمبروالان على المنافقة عالمباقة عالى المنافقة عند تبريرها . مالة على المنافقة عند تبريرها . فاقتمام المبروجوازية منصب الآن فقط على مشكلات السوق ، وعلى الأثمان الانتمام المبروجوازية منصب الآن فقط على مشكلات السوق ، وعلى الأثمان الانتمام بالمبروجة خاص . ومن جهة أخرى ، فالمركزة العمالية شديدة الانتمام بالمبراتات إدافلك فن وجهة نظر المبرجوازية كلما قل الحديث من هذه لملاتات إكانت أنشاريا أنشاريا الأنمان

وهكذا ، كانت المهمة التاريخية التي قدمها هذا الاتجاه التبريري تتمثل في تبرير التناقضات الطبقية التي كشف الكلاسيك عنها النقاب . فإذا كان



شارل فورييه

- 444 -

ريكاردو قد أوضح أن معدل النمو يتوقف على مستوى التراكم ، وأن مستوى الراكم ، وأن مستوى الراكم ، وأن مستوى الراكم بعند على سعنوى الأجود ، وأن مستوى الأجود يتوقف على أثمان السلم الزراعية ، وأن أثمان السلم الزراعية تميل للارتفاع مع يزادة السراكم والأجور وعدد السنكان ، ومن ثم يتجه حجم الريم للارتفاع بشكل مستمر على حساب نقص الأرباء ، وبالتالي فإن حركة الصراع الاجتماعي حول تقسيم تشايئة وتؤثر مستقبل النمو ؛ وبالتالي فإن حركة الصراع الاجتماعي حول تقسيم للنمائة الرأسمالي ليقدم أورائية أن من الرأسمالي المنافقة المنافقة عن غيامه الركوبي في في غيامه المرتبط المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنتج والعمل غير المستع ، وأنانا : على قوانين القريع في الاقتصاد السياسي للكلاسيكي .

وبالنسبة للنقطة الأولى ، استقر رأي الاقتصاديين المبررين ، على أن الممل المنتج هو العمل الذي يتخض عنه نفع أو منفعة . ولهذا أؤاشتا أن لنجاجة المعل الإنساني فيجب أن ننظر إلى مستويات المنفعة . لوبلة أؤشتا أن الناجهة عنه ، وليس إلى طبعة المنتج المادية أو غير المادية . وبناء عليه . كون الإنتاج هو خلقة المعافق . وبهذا الشكل كان في الإسكان إضاء صفة . الانتاجية على جميع ضروب النشاط الإنساني التي تخلق المنافع . أما فيما يتماني بالفيمة ، فقد نادى المبررون بأن القيمة توقف على المنفعة والشرة . يتماني بالفيمة ، فقد نادى المبررون بأن القيمة توقف على المنفعة والشرة . يتماني بعض ، وإنما منشأ القيمة عو المقارنة بين شيئين ، فالشيء إذن لا يمكن أن يكن بكن في ميء أخرياً . بهنمياً عن ميكرن ذا قيمة في ذاته إلا بالأراق إلى شيء الموارث . وعند المحت عن يكون ذا قيمة في ذاته إلا بالأراق إلى شيء الموارث . وعند المحت عن أمياب القروف التاريخية التي تؤثر في المبادل بين ضروريات الحياة ومتمها الكمالية . ويؤكذ أذنان النمني وتعها الكمالية . ويؤكذ الاتصادي ل . لوبخيلد Longfield . على فكرة المنفعة ودورها في تحديد

القيمة حينما يقول: (إن القيمة تتضمن المنفعة ، وإن علاقات التبادل توقف على النسبة بين المنافع التي تتضمنها السلع المتبادلة ، ونفس هذا الموقف رأه إنضا عند وليم ناسو منيور ، حيث رأى أن المنفعة النسبية والشارة النسبية تحددان النسبة التي تتم وقتا لها مبادئة سلعة بأخرى<sup>(١)</sup>.

كان الهدف من الهجوم على نظرية المعل في القيمة عند الاقتصاد السباسي الكلاسيكي وتقديم نظرية المنفعة كبديل (مزيل) لها ، هو خلق أساس تربيري لوضع نظرية في التوزيع تبرر عملية الاستغلال في النظام الرأسمالي . وهنا فقابل نظرية «الخدمات الإنتاجية» أو تقسيم عناصر الإنتاج الى أرض وعمل ورأس مال وتنظيم . وهي النظرية التي وضع بلورها الأساسية جان باست ساي . ويقول أنصار هذه النظرية إن أصحاب عناصر الإنتاج يشاركون في العمليات الإنتاجية ، ومن ثم يحق لهم أن يحصلوا على على عوائد ودخول نظير هذه المشاركة . فالمحاليات الإنتاجية ، وأصحاب الاراضي على على عوائد ودو المقدرة على تنظيم الإنتاج وإدارته على الأرباح . وها هنا، البرع ، وفرو المقدرة على تنظيم الإنتاج وإدارته على الأرباح . وها هنا، والجحواد) الإراضي على الرباح . وها هنا، والجحواد) الإراضة على الأرباح . وها هنا، والجحواد) يجب أن يحصد ثمار هذه المشاركة .

ومكذا ، صُنِّي المحتوى الاجتماعي في التحليل الاقتصادي ، وقفرت إلى المقدمة مشكلات التيادك والسوق . وفي ظل هذا الإطار حاولوا تبرير المصالح الطبقية المتعارضة الكامنة في علاقات الإنتاج الراسمالية . وقدموا الراسمالية كما لو كانت تنظيما اجتماعيا منسجما لعلاقات تبادل تستغيد منها جميع الطبقات ، كما يقول لوسكار لانبهه (٢٣) .

ومع ذلك تمسك الاقتصاديون المبررون (٢٠٠) ببعض الخيوط الفكرية التي تربطهم بالاقتصاد السياسي الكلامسيكي . وهي خيوط من المؤكد أنها كانت ماتزال في مصلحة البورجوازية الصناعية ، مثل تمسكهم بأنكار الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة ، وبنظرية التوازن التلقائي ، ويقانون ساي للأصواق وقدرة الراسمالية على التحقيق المستمر للتوظف الكامل ، ويفاتون الغلظ المستقل المورب من المستطل المورب من المسلم بمسحة التحليل المنتطق على ورب من المسلم بمسحة التحليل المنتطق على المستطل المورب من المسلمي بمسحة التحليل المنتطق المورب من المستطل في الأحد الطويل . فعثلا ، تجد أن جودن الذي مستخل فيه النظام الراسمالي في الأحد الطويل . فعثلا ، تجد أن جودن المستوارت من ، اعتقد أن الشروات لا يمكن أن تستمر في التزايد إلى ما لا نهاية . فيزاكم رأس المسال ، وزيادة الأجور ، وزيادة السكان ، وقانوان الغلة المستقاط مع المستقاط مع معدل المرح وارتفاح حجم المرت بعضها المغرض لتؤدي في المنابقة بين الرأسماليين . . كلها عوامل مستفاط مع ومن هذا لا يمكن ، بالرغم من احتمالات المحسينات الفنية المؤقفة ، إيقاف الدلان من الحزازة المحبد، حيث يزول عندما المراح التنافي ، ورقضم الزوة المحلف حود أدنى إلى المساواة ، نتيجة حكمة الأفراد وتدبيره ، فضلا عن التشريع ، الشراك راد رادنى إلى المساواة ، نتيجة حكمة الأفراد وتدبيره ، فضلا عن التشريع ، الشراك راد رادنى إلى المساواة ، نتيجة حكمة الأفراد وتدبيره ، فضلا عن التشريع ، الشراك مل حد تعيير طرخ الفكر الإكار الراد ون المساواة ، نتيجة حكمة الأفراد وتدبيره ، فضلا عن التشريع ، الشراح ، ما محد العبر طرخ الفكر الإكار الروز المساواة ، نتيجة حكمة الأفراد وتدبيره ، فضلا عن التشريع ، الشراح ، على صدر العبر طرخ الفكر الإنصادي الراد روز المساواة ، على مدت يعير طرخ الفكر الإنسان الدرب والدى إلى المساواة ، على حد العبر طرخ الفكر الإنسان المساواة ، على مدت يراث عندا المساواة ، على المنابق المساواة ، نتيجة حكمة الأفراد وتدبيره ، فضلا عن المساواة ، على المكان المساواة ، على المكان المساواة ، على المكان المكان المساواة ، نتيجة حكمة الأماد والانتخاب المكان الم

ولئن كانت أفكار ساي ومالتس وباستيا وسنيور وجيمس سنيوارت من . . . . وغيرهم ، قد رسمت الإطار المام لمرحلة التيرير والإنجادال في الاقتصاد السياسي ، قد رسمت الإطار العام لمرحلة التيرير والإنجادال في الاقتصاد السياسي ، فمصيفة بللك الاقتصادي بظهور مدرسة التحليل الاقتصادي بظهور مدرسة التحليل المحدود ( الأساسية كارل منجاد ( الامراك) ( الحدود ) ( الإنجاد ) ( المستخلصة من ذلك على الكار جوشن كان قد صاغها حول الدغمة واللذة في عام ١٨٥٤ ( الإنجاد ) . وكان الأنوات السلولاء الإنجاد السلولاء الإنجاد السلولاء الإنجاد ) . وكان قد صاغها حول الدغمة واللذة في عام من خلك على المتحاد ، ولا المساحد الإنجاد المستخلصة من خلك جديدة تعربها الرأسمالية ، وهي مرحلة التحول نحو الاحتكار . إذ

حققت حركة تركز وتمركز رأس المال درجة عالية ، واحتل المشروع الكبير المكان الأول في النشاط الاقتصادي ، وأخذ يمتص ويختق المنشأت المغيرة ويزيعها من السوق ، مصفيا بذلك الإطار المغترض شيوع حالة المنافسة الكاملة . وفي مقابل هذه التغيرات كانت التناقضات بين العمل ورأس المال ، بين الطبقتين العاملة والبورجوزاية ، تزداد عنا ، وتأخذ أشكالا مختلة من الصراع ، وتنزع النقاب بشكل حاسم عن وهم التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة (الم) .

وهنا غذا الاتصاد السياسي الكلاسيكي والاقتصاد التبريري عاجزين عن تفسير كثير من المشكلات وإيجاد الحلول لها ، وعاجزين عن الرقوف وفي وجه الهجمات من جانب حركة الطبقة العاملة ، تلك الحركة السائرة في طريق الشوه(٣) ، كما يقول إرك رول .

ففي ذلك الوقت ، أي خلال الفترة ما بين العقد الثالث والمقد السابع من القرن التاسع عشر ، كانت الحركات الثورية تأخذ شكلا واسع النطاق ضد الأحوال القائمة في البلاد الأكثر ضد الأحوال القائمة في البلاد الأكثر المنبعا قد بدالت ثقبت قديها على النضال من أجل مصالحها . كما كانت الاشتراكية الخيالية ، ففضل مجهودات الاشتراكيين الخياليين ، موضوعا للمناقشات العاصفة بين المثلقين وصفوف الشعب . وكان من الواضح للدناقشات إذا ثان ثمة تغيرات كبرى تحدث ، وأن تغيرات أخرى أخطر منها على وشك الوقوع"،

فمن ناحية ، استطاعت الطبقة العاملة في صراعها مع رأس المال ، ومن خلال تضحياتها العديدة ، أن تظفر ببغض الحول والإجراءات التي تستهدف حمياء مصالحها والتحسين أحوالها ، ولاسيما من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرها البرلمان الإنجليزي لتنظيم أحوال العمل وإياحة حرية تكوين الثنايات . التغابات ، فصدر في عام 1144 أول تشريع برجم استخدام الأطفال معن تقل أعمارهم عن الناسمة ، وحدد يوم العشوال فوق السن المذكورة بالتني

عشرة ساعة يوميا . وقد طبق هذا القانون في بادئ الأمر على معامل القطن فقط . وفي عام ١٨٢٥ صدر قانون يبيح تكوين نقابات العمال كوسيلة مشروعة للمطالبة تسلميا بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل ، مع النص صراحة على «منع التهديد والإرهاب وإقامة العراقيل»، وذلك على الرغم من معارضة الاقتصاديين والرأسماليين لهذا القانون . وفي عام ١٨٣٣ صدر قانون أخر لتنظيم أحوال العمل ، أوسع تأثيرا من سابقه . وقد منع هذا القانون تشغيل من يقل عمره عن الثامنة عشرة ، وطبق على جميع مصانع النسيج . وتبع ذلك تعيين مفتشين حكوميين ، مزودين بصلاحيات معينة لمراقبة تطبيقه . وفي عام ١٨٤ُ٢ صدر قانون المناجم الذي حرم ، لأول مرة ، تشغيل الأطفال دونّ العاشرة في العمل بالمناجم تحت الأرض ومنع استخدام النساء والفتيات للعمل بالمناجم . وفي عام ١٨٤٤ صدر قانون جديد للعمل يحدد ساعات اشتغال النساء باثنتي عشرة ساعة يوميا ، وأعطى الحكومة حق الرقابة الشديدة على تنفيله . وَخلال الفترة ما بين ١٨٤٦ ـ ١٨٥٦ صدرت تشريعات أخرى خفضت ساعات العمل من اثنتي عشرة ساعة يوميا إلى عشر ساعات. وفي عام ١٨٥٥ صدر في بريطانيا أيضًا قانون آخر يلزم أصحاب المناجم بضرورة اتخاذ الاحتياطيات الواجبة التي تؤمن سلامة العمال. وبين عامي ١٨٦٠ ـ ١٨٧٠ صدرت عدة تشريعات أخرى لتنظيم شروط العمل في صناعات أخرى ، مثل صناعة المصبوغات والكبريت والأسلحة ، وغيرها(٣٤). وتوسعت بعد ذلك حركة تكوين النقابات وفرضت على أعضائها اشتراكات بسيطة بحيث تستطيع بما يتجمع لديها من مال أن تكفل لهم بعض التعويضات في حالة البطَّالة ، وأن تمولُّ بعض الإضرابات . كما زادت الحركة التعاونية التي كان رائدها روبرت أوين .

وفضلا عما سبق ، شهدت الفترة الواقعة ما بين العقد الثالث والعقد السايع من القرن التأسع عشر وقوع آزمات دورية في بريطانيا ، في عام ١٩٣١ ، ١٩٣٤ ، ١٩٨٩ ، وهي أزمات لم تكن معرفة إيان ظهور الاقتصاد السياسي الكلاسكي الإنجليزي . وقد تشفت هذه الإزمات عن ذلك التناقض الذي بات واضحا بين قوى الإنتاج التي ينتها الراسمالية وبين التناقض الذي بات واضحا بين قوى الإنتاج المتدفق من هذه القوى . وكانت الطرق المتبعة في التغلب على كل أرثة تضاعف من حدا الأومة الثالثية ، وقد وقف الاقتصاديون المبرون أمامها حالين ، واستكانوا الينظر إليها على أنها قلائل عابرة لا تنتج من طبيعة النظام الراسمالي وإنما من فعل السياسة الاقتصادية الناجمة عن التدخل الحكومي ، ومن مظاهر علم الكمال التي تحدث في السوق نتيجة لجمود بعض الأسمار والاجور وعلم استجابتها للتغيرات المطلوبة التي يحتمها وضع توازن النوف الكامل . كما فسر بعضهم هذه الأزمات على أنها تنتج من الحروب والكوارث الطبيعية .

وفي فرنسا ، لم تتمكن حكومة لويس فيليب التي اعتلت السلطة في يوليو ١٨٣٠ من وقف نمو التناقضات الاجتماعية التي حدَّثت في عصرها بعدّ زيادة حركة التصنيع . إذ تردت أحوال المعيشة للعمال ، وتزايد الطابع الديكتاتوري للحكم ولجوؤه إلى العنف . وهي أمور عجلت بقيام الثورة في باريس في ٢٧ فبراير سنة ١٨٤٨ . وهي الثورة التي نجحت في إقالة لويس فيليب واستطاعت أن تقيم حكومة ثورية موققة ، اشترك فيها خليط من حزب اليعاقبة الجمهوري والكاثوليك ولويس بلان Louis Blanc الاشتراكي وأحد زعماء العمال . وقد تعهدت الحكومة بضمان العمل لكل فرد ، وظلُّ من خلال إنشاء مصانع وطنية (اقترحها لويس بلان) ليتولى العمال إدارتها . غير أن هذه التجربة قد فشلت سريعا ، واكتفت الحكومة بتشغيل العمال العاطلين في السكك الحديدية وحفر الخنادق وفي الأشغال العامة وإعطاء كل منهم إعانة مالية . ثم قامت الجمعية الوطنية في اجتماعها بباريس في يونيو ١٨٤٨ بإلغاء تشغيل العمال ودفع الإعانات المالية لهم ، مما أدى إلى قيام الثورة في شوارع باريس لمدة ثلاثة أيام ، انتهت بسحق الجيش للثوار وإعدام بعضهم ونفي حوالي ٤٠٠٠ شخص إلى المستعمرات الفرنسية . وفر لويس بلان إلى إنجلتراً ، وتم سجن برودون . وما لبثت ثورة ١٨٤٨ أن انتلمت بعد ذلك في معظم دول أوروبا، في بروسها والنعسا والمجر وإبطاليا والعانيا والدانعارات ومولندا . . . وهي ثورات الدت فيها الورجوازية الصغيرة والمشقفون والعمال أدوارا مهمة . بيد أنها في مجملها كانت تنادي بالديمقراطية وتنده بعكم الفرد وبطفيان (بأس السال ، وتطالب بحرية الانتخابات والتمثيل البرلماني لمختلف الفئات والطبقات، وتصدير الظروف المدادية للطبقات الكادحة ، على أن هذه الثورات ما لبثت أن كبحث الأسباب مختلفة لا محل للتعرف لها هنا ، وأعقب ذلك عودة المحكومات الرجمية والقعم البوليسي في معظم أتحاء أوروبا ، وأضطر الثوار الوالمقاتلون في فرنسا وإبطاليا والمانيا والنصا والمجر إلى الفرار إلى النماز الى أن مذا لإيورة ومنا صاحبها من عنف وتدعير وقتل وتعذيب ظلت تمثل وكريات البيدة للطائرة هنا »

وضاعف من حرج الموقف ، بنه ظهرر أعمال كارل ماركس Karl Marx (السيان الشيوعي : Friedrich Engels) : (السيان الشيوعي : (١٨٨٨) وفريدريش إنجلز العالى (١٨٥٨) وسرعة انتشار تأثيرها في سفوف الحرجة الأول من رأس العالى ۱۸۷۸) وسرعة انتشار تأثيرها في سفوف الحرجة ، المواهلية والاتجاهات الاشتراكية في العانيا وفرنسا وإيطاليا والمحجر ، لوفضلا عن نلك تم تكوين والمولية الأولىء في عام ١٨٨١) وهم أول تنظيم طامي للحركة العمالية .

لكما شبهدت هذه الفترة نقدا عنيفا من جانب المدرسة التاريخية الكلمانية (سال الكلمانية الكلاسيكي . حيث انكرت هذه المدرسة وجود قوانين موضوعة تحكم عمليات الإنتاج والتوزية والتيادن الميستة و المستوية والتيادن الميستة ، لا يجود للانتظام فيه به ومن ثم طرحوا جانبا فكرة القوانين الاقتصادية العلمية . وذهب مفكرو مسئد المدرسة (فيلهم روضر R. F. Roscher ) ، بروش هيئد براضد (Max Weber) ، وسكو لا يقدر المالتة (Max Weber) ، وسكو الملاتة (شاهد المناسكة والمناسكة (المناسكة المناسكة الم

في التطور، وأن مهمة الاقتصاد السياسي هي صيافة التطور التاريخي للأمة. وبلغك وفضوا أن يكون الاقتصاد السياسي علما نظريا، وإنسا امتروه علما تلزيا وأنسا امتروه علما تاريخيا . ففي رائيم أنه توجد في عصور اقتصادية مختلفة كا تعاقب مراصل تطورها وروحلي أساسها يتم تحديد طبيعة الحياة الاقتصادية لموحلة معينة من التطور وريا على ، فإن مغانة الإقتصادية لا يكمن في معرفة الساول وريا القضية المي أن الإنجامات القضية المي تشكل أسلوب الإنتاج وفوانين تطوره ، ولكن في الإنجامات القضية المي تشكل معلقة هروع عصر تاريخي (\*\*) . وكانت تلك المدرسة ، بهذا الدكل ، مثلاث هيجيلية . كانت تهدف إلى تحويل الاقتصادي (\*\*) . ومن هنا ليس من قبيل المصادفة أن يتحول اسم (الاقتصادي (\*\*) . ومن هنا ليس من قبيل المصادفة أن يتحول اسم (الاقتصادي (\*\*) . للغين المدورة (\*\*) . (Attional المناسبة المناسبة والمنبي المناسبة (\*\*) . (Attional المناسبة (\*\*) والمناسبة (\*\*) والمن

في ظل هد الظروف ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، المليئة 
بالمتناقضات والمشبعة بروح التمدو والاجزماعية والسياسية ، المليئة 
ملاكري وسياسي وإديريلوجي ، كان من الطبيعي أن تنجب البورجوازية نخب 
من ممكريها في الاقتصاد ، لتضري بفكر جديد ، يمبر عن هذه المرسلة ، 
وليقف أمام الهجمات العنيفة التي يتعرض لها أسلوب الإنتاج الرأسمالي . 
ومن هنا خرجت إلى حيز الوجود مغرصة لتحليل المحذي ، وكانت المهمة 
الأساسية التي إنسلطلعت بها هذه المغرصة هي إبتكار أسلوب جديد 
الأسابية التي أسطلعت بها هذه المغرصة هي إبتكار أسلوب جديد 
مائرة التحليل المشاول النفسي لسؤك المنتج والمستهلك ، مستندة في ظلك إلى 
خلفة اللذه والالم (٣٠٠ . فشكلة علم الاقتصاد أضحت ، كما يقران ستانلي 
خيفة اللذه والالم (٣٠ . فشكلة علم الاقتصاد أضحت ، كما يقران ستانلي 
خيفزة ، هي البحث في حسابات اللذة والألم ، أو بعبارة أخرى ، هي البحث 
في كيفية إشباع حياتاتا إلى أقدى حد باتان جهد ، إي الحصول على اعظم 
قدر مما نرغب فيه ، على حساب اللز قدر مما لا نرغب فيه ، وهو ما يعني 
قدر مما نرغب فيه ، على حساب اقل قدر مما لا نرغب فيه ، وهو ما يعني

تعقيق الحد الإعلى من اللغة . وبهذا الشكل تتحول المهمة الأساسية لذى الحدين إلى البحث عن قواعد أو قوانين «السلوك الرشيد» التي تجعل الإنسان الماقل عصل إلى الحنفة القصوى في ضوء المعطيات التي يعيش في ضروعًا . وعلى القارئ هنا أن يلحظ ، أنه يبنما كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يبحث في علاقات الناس خلال عمليات إنتاج توزيع وتبادل اللاتيات إنتاج توزيع وتبادل الدنتجان والغرقة : ترى مدرسة التعليل الحداي تهتم بالبحث في علاقة الإنسان الأشياء ، في ضوء عزلة كاملة عن الملاقات الاجتماعية .

ولما كانت قوانين الحركة والنمو للمجتمع قد اسقطت تماما من التحليل ، فإن التركيز الأساسي عند المحديين أصبح ممثلاً في التحليل المستايذي، الذي يهمل عضر الزمن وكذلك التغيرات الجذرية في النظام المستايذي، الذي يهمل عضر الرمن وكذلك التغيرات الجذرية الاجتماعي والمهمات - Bomo - Economicus بالمعدوسة الحديثة ، محل والممال والمسلمين في تحليل المعدوسة الحديثة ، محل والممال والمسلمينين . وأن يكون تحليل التغيرات المعنوبة المسلمين الكلاسيكي . وأن يكون تحليل والمحدوث والطفيفية التي تمس بشكل غير جوهري الظوامر والمداقت الاقتصادية هي طريقة التحليل ، أثني اعتمد عليها الحديون ، والمداقت الاقتصادية هي طريقة التحليل ، أثني اعتمد عليها الحديون ، والمداقت الاقتصادية هي طريقة التحليل ، أثني اعتمد عليها الحديون ، والمداقت المتحلوبة والاعتمادية المي الإنباء التحليل وأن برامة التحليل الاقتصادي يمكن أن تتغلق الأن بأخير الشكال التحليل وثان بأمة التحليل الرياضي يمكن أن تتغلق الربط رخعة على علم الاقتصاد الرأسمالي بنشأة المدرسة الحدية .

تركزت الهموم العلمية عند الحديين في البحث عن أوضاع التوازن الساكن ، سواه فيما يتعلق بتوازن المستقبلاك ، أو توازن المنتبع ، أو التوازن الاقتصادي العلم . وهي أوضاع بتمين على الجميع لبحث عنها ، والوصول إليها إذا أرادوا أن يحتقوا لأنسهم أوضاعا مثلي . وكان نقاك في المحقيقة انتكاسا للوي الطبق الكامن لذى الحديين ، حيث كانت لليهم تقامة كمامة ، بأن أسالوبي الإنتاج الراسمالي قد استقر وانتصر ، وأنه لا سبيل لتخييره ، لأنه الأسلوب الذي يتمارع مع قبانين علم الملوب الذي يتمارع مع قبانين عليه المراكزات مع البحث عن السلوكيات الرشيخة الافراد المتابع ، ويما الميام المتعادة ومعظيم المسافع ، ويما الشكل قطع مفكرو المعدرة الحديث صاتبه مهاتا يعتبرات الفكر الاقتصادي المكاسميكي ، ولم يعد يرسطهم به إلا خيط وامن ورفيع ، وهو الاستناد على المكاسميكي ، ولم يعد يرسطهم به إلا خيط وامن ورفيع ، وهو الاستناد على المسافع المعربة ، المؤلمات المعاملة . فهي افتراضات المسابقة المعربة المتعادي وجود الفود المعربة المعربة ، ولا يساسل أن لوصول إلى أوضاع التوازن تقتضي وجود الفود المحر الذي يوحث عن منفعته بشكل إرادي وظلك في ضوء المماكية الخاصة وحرية المعرد المعروب المعربة المعاونة واليات تسوق الحرة .

وعند تحليل توازن المستهلك، نقابل هنا مستهلكا نعطيا، لا يوجد له أي انتماء طبقي أو اجتماعي ، له دخل نقدي معين ، ويتعامل مع أسعار محددة في السوق ، ولا تأثير له فيها ، وله سلم تفضيل معين بالسببة للسلو والخدات التي يود اقتناها ، ومن هنا تصبح مشكلة وصول هذا المستهلك إلى الثوازن ، هي البحث عن الكيفية للتي يوزع بها دخله المحدود على شراء السلح والخدامات ذلت الأسعار المتفاونة ، ونقطة التوازن المثلي يبلغها إذا ما تمكن أن يعادل بين المدافع المستوادة الحري ، إذا تساوت المنفعة الحديثة لوجود إفقاقة المختلفة ، أو يعجارة أخرى ، إذا تساوت المنفعة الحديثة لوجود إفقاقة المختلفة ، أو يعجارة أخرى ، إذا تساوت

أما في تحليل توازن المنتج ، فإن المشكلة تتمثل هنا في البحث عن تلك الكميات التوازنية التي يتعين عليه إنتاجها حتى يصل باراحاح إلى حدما الاقصيم ، وذلك في ضوء معلومية تكاليف الإنتاج المنتيزة والثابتة ، وأسعار السوق المحددة بعيدا عن إرادته (وهو ما يعني افتراض حالة المنافسة الكاملة) ، والتوازن هنا يمكن الوصول إليه إذا ما تساوى الإبراد الحذي مع التكاليف الحديثة (<sup>(17)</sup>)

وسواء كان التحليل منصبا على توازن المستهلك أو توازن المنتج ، فإن الافتراض الأساسى عند الحديين هو أن المشتغلين بالنشاط الاقتصادي مستقلون بعضهم عن البعض الآخر، ولا تربطهم أي علاقة، إلا علاقة التبادل في السوق، وإن حالة المنافسة الكاملة هي السائدة، أي خاو السوق من أي عناصر احتكمارية . وهو افتراض كان يجافي الواقع أيام ظهور المدسسة العدلة <sup>(1)</sup> . المدسسة العدلة <sup>(1)</sup> .

وبعد أن بين الحديون كيف يستطيع الفرد، المستهاك أو العنتج، تدبير شؤود الاقتصادية على معلية المنادات التحقيق منافعهم الاقتصادية وتحديد الاسعار التي بالمساولة وتحديد الاسعار التي والمساولة وكلف على أساس أن تبدال المساولة، ولكف على أساس أن تبدال المساولة، ولكف على أساس أن تبدال المساولة، والمناع مو امتداد طبيعي للشاط الاقتصادي للافراد. والتبادل هذا ، هو عبارة عن تقل رغبة فيه مقابل الحصول على شهر، تزيد رغبة فيه ، فقابل الحصول على مشرى، تزيد الإحتماعية خلال عمليات الانتجاب المساولة المناطقة المالة والمناطقة بالأشاب الاجتماعية خلال عمليات الإنتاج والتبادل؛ وإنسا على الملاقة بالأشاب تحديد القيم التباطية للسلع ، ايس على أساس ما تضمنه من عوامل كامنة فيها ، وإنسا على أساس المنفقة الحديثة والشيئية للسلع ، تؤهميا في القيمة ذات صلاحية مطلقة ، مستقلة عن نظام أن نظام اجتماعي ، والحقيقة الهم في ظلك كانوا قد رؤوا موطوروا ما كانت إرهامات الاقتصاد التبريري المبتذل قد توصلت إليه في هذا الخصوص ، وبالمات الاحتصاص المبالدي وبالمات الاختصاد التبريري المبتذل قد توصلت إليه في هذا الخصوص ،

والواقع أن الحديين كانوا يهدفون من خلال نبذ النظرية الموضوعية في القيمة عند الكلاسيك وتقديم نظرية المنغفة الحدية والندرة النسبية كبديل لها ، إلى تقديم نظرية في التوزيع تهدف إلى تبرير علاقات الاستغلام في النظام الرأسمالي ، وطمس ممالم علاقات التبادل اللامتكافي الذي ينطوي عليه . وكانت تلك أسالة نظرية الإنتاجية الحديثة المالية Marginal Productivity الإنتاج الأربعة (العمل ، ورأس المال ، والتنظيم ، والأرض) . فالأجور والأرباح والفوائد والربع إنما تحدد على أساس إنتاجية أخر وحدة مستخدمة من هذه المناص ، وليس على أساس إنتاجيتها الحقيقية ، ولهذا زعم الحديون أنه ليس لأي صاحب عنصر من عناصر الإنتاج أن يحتج بضالة عائده (دخله) في التوزيع مادامت إنتاجيته الحدية منخفضة .

أما في مجال تحليل التوازن الاقتصادي العام فقد كان ثمة اقتناع ضمني لدى الحديين بصحة انطباق قانون ساي للأسواق . وهو القانون الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي له ، ومن ثم ليس من المتصور حدوث بطالة على نطاق واسع من جراء حدوث أزمة إفراط إنتاج عامة . وعليه ، ليست هناك أي مشكلة أمام النظام للوصول إلى مرحلة التوظف الكامل. وتنبغى الإشارة هنا ، إلى أن أهم إسهام نظري قام به الحديون ، هو تحديد شروط التوازن الاقتصادي العام على المستوى الكلُّي . وهنا نقابل الإسهام البارز الذي قام به ليون قالراس Léon Walras مؤسس مدرسة لوزّان . وقد استند فالرأس عند تحديده لهذه الشروط إلى مجموعتين رئيسيتين من العلاقات . الأولى هي علاقات الاعتماد المتبادل بين عناصر النظام الاقتصادي . والثانية هي علَّاقات التبادل (العرض والطلب) وذلك بهدف تحديد الشروط أو الضوابط التي تؤول بالنظام إلى الوضع الأمثل لتحصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية . ويمكن القول إن ليون قالراس يعد من أوائل الاقتصاديين في تاريخ الفكر الاقتصادي الذي توصل إلى نظام متكامل ومتسق لتحليل فكرة التوازن العام من خلال نظام منطقي للمعادلات الرياضية .

وإذا تأملنا في الطريقة التي اعتمد عليها فالراس في تحليله لشروط التوازن العام، فصوف نلحظ أن مذه الشروط توصل إليها عبر مراحل مختلفة ، وفي كل مرحلة كان تحليه يكتسي طابعا جديداً . ففي البداية لجاة الدارس إلى تحليل شروط التوازن في علاقات التبادل مع إهمال الإنتاج ، وفي مرحلة تالية اختل والإنتاج، في التحليل ليوضح شروط تحقيق التوازن العام في مجال تخصيص العوارد . ومن خلال الربط بين تحليل توازن علاقات التبادل ، وتحليل توازن الإنتاج ، استطاع الوصول إلى قلب نظريته في مجال التوازن العام للاقتصاد القومي .

وفي المرحلة الأولى من تحليل قالراس(١٤٠) التي حلل فيها شروط التوازُن للتبادلُ والاستهلاك ، نجد أنه قد توصل إلى نفس النتائج التي كان ستانلي جيفونز قد توصل إليها قبله بسنتين من ظهور أبحاث ڤالراس، ولكن من خلال طريق أخر غير الطريق الذي سلكه جيفونز . ففي هذه المرحلة اعتمد قالراس ، على فكرة منحنيات العرض والطلب ليشتق منها دالة المنفعة . وقد بدأ بالحالة الافتراضية البسيطة ، وهي افتراض أن هناك شخصين يودان تبادل سلعتين استهلاكيتين (مهملا هنا طروف إنتاج هاتين السلعتين) . وقد بين أن حجم طلب هذين الفردين على سلعة كلّ منهما إنما يتوقف على ثمن التبادل . أو بعبارة أخرى ، على السعر الذي يعبر عن هاتين السلعتين . وأن منحنيات طلب هذين الفردين تتجه نحو الانخفاض مع ارتفاع السعر ، وتتجه نحو الارتفاع مع انخفاض السعر . ولما كانت كلُّ علاقة تبادلية بين سلعتين إنما تتناسب مع حجم معين للطلب على هاتين السلعتين ، فإنه من السهل على المرء إذن أن يشتق من منحنى الطلب منحنى العرض. والتبادل يصبح ممكنا إذا كان الطلب مساويا للعرض عند التوصل لتحديد السعر . وإذا لم يكن العرض والطلب متساويين عند هذا السعر، يعلن ثمن جديد، ويستمر الإجراء إلى أن تتحقق المساواة والوصول إلى السعر التوازني . وهذا يعني أن حجم الطلب عند سيادة شروط معينة للتبادل إنما يعبر ، في الوقت نفسه ، عن حجم العرض عند نفس هذه الشروط. وتأسيسا على ذلك يمكن القول إنه إذا كانت الكميات المتبادلة من سلعتين معلومتين وكذلك الكميات المعروضة منها ، فإنه من الممكن إذُنَّ تقدير أسعار التوازن لهما . وبعد ذلك في مرحلة تالية ، أدخل ڤالراس في التحليل مشكلة الخدمات الإنتاجية (خدمات عناصر الإنتاج) ، واشتق منها معادلات التوازن بنفس المنطق الذي طبقه على السلع الاستهلاكية . ثم قام بعد ذلك بالربط بين أسواق سلع الاستهلاك وأسواق عناصر الإنتاج. وفي ظروف التوازن، وفي ظل المنافسة الكاملة، فإن تكاليف الإنتاج لابد أن تكون متساوية مع مجموع المتحصلات من بيع جميع السلم الاستهلاكية.

ومادامت لدينا معادلات عن العرض والطلب لكل السلع والتخدمات ، فإنه من الممكن بدلت الانتقال إلى مشكلة التوازن العام . وومنا يستخدم فالراس بدمة خاصة من ابتكاره هي بدعة السعداد The Numerier . يوم سلمة تستخدم كمقياس للحساب . غير أنها ليست نقورنا بالعمني العالوف للكلمة . وكن الطلب عليها لأن فالراس يغترض أنها مجدو رحدة محاسبية ، وإنه ليس من طلب عليها موى الطلب الذي يرتبط بصفاتها غير النقلية ، واستخدام هذه الوسيلة يجحل في استطاعات القول إنه إذا كان هناك ونه من السلع ، لكان لدينا و ن . 1 من من المعادلات الخرص والطلب (والمعادلة الخاصة بالعدادة على المتعقم من المعادلات الأخرى) ، ون . 1 من أثمان مجهولة يواد تعيينها (""). وبهاللي يكون هناك الشكل يصبح عدد المعادلات مصاريا لعدد المجاهيل ، وبالتألي يكون هناك على المعادلات معاريا لعدد المجاهيل ، وبالتألي يكون هناك على لعداد المجاهيل ، وبالتألي يكون هناك المساعدة . أما فيتمة المتقود ، أن المساعدة . أما فيتمة المتقود ، المستوى العام للأسعاء وتتحدد بنا على نظرية كمية التقود الكلاسيكية .

وأيا ما كان الأمر؛ فإن ليون قالراس بنظامه المبتكر في تحليل التوازن العام(<sup>(())</sup>) ، كان ذا رغية شديدة في أن يدافع عن ظبية الحرية الاقتصادية أمام الهجمات التي كانت قد تمرضت لها من مختلف الاقتصاديين والمفكرين ، وأراد أن يثبت أنه لو توافرت الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة فلن تنشأ أي مشكلة في التوازن الاقتصادي العام .

مومع أن الفترة التي سبقت ظهرر التحليل الحدي قد شهدت عدة أزمات اقتصادية دورية ، كما حدث في عام ۱۸۵۷ وعام ۱۸۵۷ وعام ۱۸۵۷ وعام ۱۸۷۷ ، وظهرت فيها موجات شنيدة من البطالة ، إلا أن الحديدن نظروا إلى تلك الأزمان على أنها أمور عارضة ومؤقته ، ولا صلة لها بالنظام القائم ، ونظرا لانهم ابتملوا تماما عن تحليل بنية النظام الراسمالي ودوال الحركة والاضطراب فيه ، وراحوا يبحثون في علاقات شكلية وأمور بديهية لا صلة لها بمشكلات الواقع ، فليس غريبا إذن أن يتوصل ستانلي جيفونز إلى تفسير وقوع الدورات الاقتصادية خلال نظريته الساذجة عن البقع الشمسية (٤٨) Sun Spot Theory التي نشرها عام ١٨٧٨ . وقد حاولت هذه النظرية أن تفسر دورية وعمومية الأزمان الاقتصادية في النظام الرأسمالي من خلال التغيرات الجوية . وفحوى هذه النظرية أنه كلّ عشر سنوات تقريبا ، يحدث بانتظام وجود بقعة شمسية ، يترتب عليها تغيير درجة الحرارة ، وبللك تتأثر المحاصيل الزراعية . ولما كانت هناك علاقة وثيقة بين حالة الإنتاج الزراعي وحالة النشاط الصناعي والتجاري والاثتمان ، فإن التدهور الذي يحدث في مستوى النشاط الاقتصادي العام ، كل عشر سنوات تقريبا ، إنما يعود إذن إلى تلك البقع الشمسية . وقد استند جيفونز في تبريره لهذه النظرية على تكرار حدوث الآزمة الاقتصادية كل عشر سنوات في المتوسط ، وأن ذلك يتفق مع دورية البقع الشمسية . وليس هناك أسخف مّن تلك النظرية . ذلك أنه وإذا كان سبب الأزمات يرجع إلى عوامل طبيعية أو فلكية ، فلماذا لم تحصل الأزمات بانتظام قبل ذلك؟ ، كما يقول الاقتصادي المصري عبد الحكيم الرفاعي(٢١) . فالأزمات الدورية ، بحكم التاريخ ، لم تعرفها البشرية إلا في ظل النظام الراسمالي ، ومن ثم لابد أن تكون هناك علاقة بينها وبين هذا النظام .

#### \*\*\*

ومهما يكن من أمر الحال الذي آل إليه وضع الاقتصاد السياسي على يد المدرسة الحدية ، فإن القارئ لا شك قد أمرك مدى التغيير الجذري الذي المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة المدارسة في المبادئ والمفاهيم والأسس والقوانين التي كان الاتصاد السياسي الكلاسيكي قد توصل إليها ، وإن الانقلاب الذي أحدثت هذه المدرسة داخل دائرة التحليل الاقتصادي كان مرتبطا بظروف تاريخية ، اقتصادية واجتماعية وسياسية وأيديولوجية محددة ، وأن تلك المدرسة كانت في نهاية الأمر تحبيرا عن تحول الراسسالية من مرحلة المنافذة إلى مرحلة الاحتكار عنى بداية تكرنه .

على أن ما تنبغي الإنسارة إليه ، أنه إذا كان الاقتصاد السياسي الكرسيكي قد بين ، في حدود جهازه التحليي ونظرته الاجتماعية ، طبيعة الملاقات المتنافقية المصالح الطبقية في النظام الراسمالي ، وأن الاقتصاد التبريري (المبتذل) قد عمد إلى تبريرها ، فإن المدرسة الحديثة كانت تهدف إلي إكبار هذه التنافقات وإخفائها أصلا ، وتصوير الراسمالية على أنها نظام ستقر ، يكون التوازن فيه (في مجال المستهلك والمنتج والاقتصاد القومي)

والحقيقة ، أنه بظهور مدرسة التحليل الحدي تمت عزلة الاقتصاد السياسي عن مجال العلوم الاجتماعية ، فالعوامل والعلاقات الاجتماعية أصبح ينظُّر إليها على أنها تقع خارج دائرة (الاقتصاد السياسي، . ولهذا ليس من قبيل المصادفة أن يحل ، بعد ذلك ، تعبير والاقتصاد البحث، Pure Economics أو دعلم الاقتصاد، Economics محل تعبير دالاقتصاد السياسي» (°°) Political Economy . وقد علق الاقتصادي النمساوي المعروف رودولف هلفردنج R. Hilferding على هذه المدرسة بقوله: د . . . فبدلا من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فإنها تتخذ من العلاقات الفردية بين الإنسان والأشياء نقطة البدء في مذهبها . فهي تتصور العلاقات من وجهة نظر سيكولوجية على أنها تخضّع لقوانين طبيعية لا يمكن تغييرها ، وتستبعد علاقات الإنتاج التي تتحدد اجتماعيا . كما أن مفهوم تطور العملية الاقتصادية وفقا لقوانين محددة ، مفهوم غريب تماما عنها . هذه النظرية الاقتصادية هي نقيض للاقتصاد ، فكلمتها الأحيرة هي . . أن يصفي الاقتصاد نفسه بنفسه ((<sup>(ه)</sup>) . وتصفية الاقتصاد السياسي ، كعلم اجتماعي ، معناها ـ من ناحية ، كما يقول أوسكار لانجه ، أن علاقات الإنتاج ، فضلا عن العلاقات الاقتصادية الأخرى بين الناس ، لا تعود تؤخذ في الحسبان . ومعناها ، من الناحية الأخرى ، أن العلاقات الاقتصادية التي يتصف بها أسلوب الإنتاج الرأسمالي يجري تبريرها ، بافتراضها ناتجة عن مُبادئ شاملة ، تتضمنها المعقولية الاقتصادية (٥٢).

وعموما ، فقد ظهر بعد ذلك صف آخر من الاقتصاديين الذين يمكن اعتبارهم بحق الجيل الثاني لمؤسسي مدرسة التحليل الحدي . وهذا الصف، يمكن تقسيمه من الناحية الشكلية إلى خمس مدارس معروفة ، هي المدرسة الإنجليزية التي تزعمها ألفرد مارشال Alfred Marshall (١٩٢٤ - ١٨٤٢) والمدرسة النمساوية التي ضمت بوم باقرك Bohm-Bawerk (١٨٥١ -۱۹۰٤) وفون مایزس Ludwig von Mises (۱۹۲۸ ـ ۱۹۲۱) وفریدریش فون هايك Friedrich von Hayek (١٩٩٢ - ١٨٩٩) ، والمدرسة الفرنسية التي ضمت أوجستين كورنو Augustin Cournot (١٨٠١ ـ ١٨٧٧) ، والمدرسةً السويدية التي برز فيها كنوت فيكسل J. Gustaf Knut Wicksell (١٨٨٥ ـ ١٩٢٦) والمدرسة الإيطالية التي تزعمها فيلفريدو باريتو Wilfredo Pareto (١٨٤٨ ـ ١٩٢٣) . فقد ورث هؤلاء الاقتصاديون منجزات التحليل الحدي وراحوا يهذبون فكر الحديين في إطار محكم من التحليل المنطقي ، الذي يقوم على مقدمات فكرية محددة ، دات علاقات مترابطة ، ومن ثم استخلصوا منها نتائج منطقية ، تتماشى مع هذه المقدمات وتتسق معها . وهم بهذا انتهجوا منهج المنطق الشكلي أو الصوري ، الذي يبحث فقط في مدى أتساق الفكر مع نفسه ، اتساقا يقع في الذات الإنسانية دون أن تكون له علاقة بالواقع الموضوعي أو بالعالم الحي الخارجي.

كان ما يجمع هذا الجيل الثاني من مواقف وأفكار أكثر مما يفرقهم فيما المستهلك أنشناط الاقتصادي للفرد المستهلك أن الشناط الاقتصادي للفرد المستهلك أو المنتج عن العلاقات الاجتماعية . فكل فرد أو وضيا وحدة اقتصادية بشئل كيانا منعزلا ، قائما بأذاته ، ولا حملة لم بالمحجط أو البيئة الاجتماعية التي يوجد فيها . وكلهم أيضا ينطلقون من أفكار هينرش جوش عن المنتفقة وسعي الفرد نحوها وتضرعها للتناقص مع زيادتها . كما أنهم جميعا يهتمون بمحليات للغيرات الطفيقة جداء المستاهية في المصغر (محتصادين في ذلك على حساب التفاضل Eleftrential المورد (Calculus) . وكلهم أسرى فكرة التوازن الستانيكي والبحث عن الشروط



رودولف هلفردنج

التي تحققه . كما أنهم - جميعا - قد استبداوا بنظرية التوازن الاقتصادي العام نظرية النموازن الاقتصادي العام نظرية النمو والتراكم عند الكلاسيك . فلم يعد يعنيهم البحث في تناقضات صلية النمو على المملئ الطويل ، وارتباط هذه المتناقضات التصيب الأجور وزيادة عدد السكان وارتفاع أصعار السلع الغذائية وزياد انصب للريع من الناتج ، على نحو ما أوضح الكلاسيك ، فتيك أمرز تتعلق بالأجل الطويل وتثير نوعا من المقلق والانزعاج ، بينما انصب جل العنماهم على الأجل القصير ومحاولة البحث عن عوامل استقراره .

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص، أن النيوكلاسيك أعادوا تأكيد ققتهم في قانون صاي للأسواق و ومن ثم أنكروا إمكان تعرض النظام لأزمات إفراط الإنتاج العامة ، ومن ثم نفوا احتمالات وجود البطالة على نطاق واسع . وقد أكد ذلك بشكل واضح الفر مارشان ، الذي يمثل أفضل من تولى صياغة وتضير وتنعيق تراث المدرسة الحدية (٣٠) . كذلك اتفق النيوكلاسيك على افتراض حالة المنافسة الكاملة وتوافر مرونة أسواق العمل وعمم جمود الأجور لملاج ما عسى أن يحدث من بطالة جزئية في بعض القطاعات . وعليه ، فإن البطالة التي تسود في أي فترة إما أن تكون بطالة اختيارية أو هيكلية . وهي الأمر الذي أكده الاقتصادي البريطاني الشهير أ . من بيجو لم A.C.Pigou في كان النيوكلاسيك يعتقدون أنه يوجد ميل كامن في النظام يدفعه نحو تحقيق النوظف الكامل ، باستثناء الفترات التي تحدث فيها كوان طبيعة أو حروب أو اضطرابات نقدية شديدة الميادة

وإذا كان النيوكلاسيك قد أتكروا الأزمات العامة والبطالة الواسعة واهتموا أساسه بالأجل القصير، فهل يعني ظلك أننا لا نعر لديهم على أي رؤية عن النمو في الإجل القصير وما يرتبط بذلك من رؤى تتعلق بالمصالة وليطلة والإجور؟ عند الإجابة عن هذا السؤال ، سنجد أنه بالنسبة للجيل المؤسس (كارل منجد النجية عن هذا السؤال ، مستجد أنه بالنسبة للجيل المؤسس (كارل منجد وستانلي جيفوتو لويون قالرامي) لم توجد لديهم نظرية ، أو رؤية ، محددة في عمليات وشروط التاوازف في الأجل القصير جل جهودهم . أما فيما يتعلق باللجيل المفسر والشارح للنيوكلاسيك بمدارسه للخمس سالفة المذكر فقد كان ، بصفة عامة ، أكثر تعلق الإخراف على التحرك المستمر في معارج النمو ، ويقدرة الإنسان على التغلب على القود التي تفرضها الطبيعة (نفرة الأوسي وضعة التحدوية) . وأبن هذا الجيل أيضا بفاطية التقلم التكولوجي ودوره في مواجهة قارن لفلة المتناقصة . من هنا فقد نظر أبناء هذا الجيل إلى النمو النمو الاستحرب وما بالتوظف الكامل على أنه عملية تدريجية واستموات والمعالمة تدريجية وأنها كذلك وكامية ومستمرة وإنها كذلك وكامية ومستمرة والم

والحق أن تلك النظرة المتفاتلة بشأن مستقبل النمو التي طغت على الفكر البرولاسيكي كانت تعرف إلى الظروف الترابخية التي شهدتها البلدان المساعية اراسمالية في الملك الأخير من القرن التاسع عشر. حيث شهدت المشاعية اراسمالية في الملك الأخير من القرن التاسع عشر. حيث شهدت روسائل الشقل والمواصلات، وتوسعا في تراكم الموادد التي موسعت لخداة النمو الاقتصادي وأمهمت في التخفيف من تنافضات المقالم الموادد التي وضعت لخداة النمو الاقتصادي وأمهمت في التخفيف من تنافضات النظام الراسمالي، ولهذا ما أن واحدت البلدان المساعية أعتاب القرن العشرين ، حتى كانت هناك سلسلة من المختوعات والآلات والمنتجات المعبدية التي ومحركات القول المستجد، المستبعد، المسيدان المساعية من المختوات والألات والمنتجات المسلمة من المختوعات والآلات والمنتجات المسلمة من المختوات الموادد التي ومحركات القول المكافية بدرجة ملحوظة ، وكان معدل الربح عالميا ، ولم المال والتقدم بعثل الربع من فكرة الركود وأجر الكامل الدخل الغومي ، ويمارة أخرى ، فساما الخوف من فكرة الركود وأجر الكاملة الانتجاب وكان معدل الربح عاليا ، ولم

كذلك وفر التقدم التكنولوجي في تلك الأونة إمكان الإحلال Substitution بين عوامل الإنتاج من خلال بدائل مختلفة . إذ أصبح من الممكن إحلال الآلة مكان العمل. ومعنى ذلك أن التراكم أصبح من الممكن أن يتحقق دون أن يترتب على ذلك زيادة في القوى العاملة . وبذلك أمكن للنبوكلاسيك أن يفصلوا نظرية التراكم عن نظرية السكان . على أن هذا الإحلال وإن كان من الممكن أن يسبب بطالة احتكاكية ، فإن تلك البطالة مصيرها إلى الزوال ، لأن عملية النمو مستمرة ومترابطة ، وتدعمها الوفورات الخارجية والداخلية External & Internal Economies التي تتحقق من عمليات التوسع المستمرة داخل المنشأة وخارجها ، وهي الوفورات التي تتمثل في الزيادة التي تحدث في الإنتاجية أو الانخفاض الذي يحدث في متوسط تكاليف الإنتاج (ov) ، وما يولده ذلك من انتعاش وطلب مستمرين على العمالة . كذلك لم يثبت أن ندرة الأراضي الزراعية من الممكن أن تشكُّل عبئا أو عقبة لتراكم رأس المال . ذلك أن تُمار التقدم التكنولوجي ما لبثت أن تساقطت على القطاع الزراعي وأحدثت به قفزة في النمو . من هنا ، ما أصدق الكلمات التي ذكرها ألفرد مارشال في هذا السياق حينما قال: وبينما نجد الدور الذِّي تؤديه الطبيعة في الإنتاج يميل لإحداث غلة متناقصة ، فإن الدور الذي يؤديه الإنسان يميل لإحداث غلة متزايدة (٥٠) .

ولعل أفضل من صاغ رؤية النيوكلاسيك في مجال التراكم والنعو والتغير التكنولوجي هو الاقتصادي الأمريكي الشهير روبوت سولو. R. W. Solow الحائز على جائزة نوبل في نموذجه الذي نشره في عام ١٩٥٦ تحت عنوان مساهمة في نظرية النعو الاقتصادي الأ<sup>10</sup>، وهو النعواج الذي أصبح لدى الكثيرين مفتاحاً لفهم عمليات النمو في كثير من الاقتصادات الصناعة علية المتقامة و وته تطبيقة عمليا في كثير من الدراسات لتحديد وقياس عوامل النمو في هذه الاقتصادات .

ويقوم النموذج (١٠) على افتراض وجود سلعة واحلة متجانسة ، تنتج باستخدام عاملين فقط من عوامل الإنتاج ، هما رأس العال والعمل . ويفترض النموذج ـ على عكس الرؤية المالتوسية ـ أن النمو الذي يحدث في عنصر العمل يتحدد بعوامل خارج المجال الاقتصادي ولا يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية . كما أنه من المفترض أن الاقتصاد القومي يعمل في ظل المنافسة وفي حالة توظف كامل. في ضوء ذلك راح سولو يحلل النمو في الناتج الممكن Potential Output . وأهم متغيرين في هذا النموذج هما : رأس المال ، والتغير التكنولوجي . ولغرض التبسيط ، افترض سولو ، في البداية ، ثبات عنصر التغير التكنولوجي واهتم أساسا بالدور الذي يلعبه رأس المال في عمليات النمو وتأثير ذلك على الأجور والعائد على رأس المال. والمقصود برأس المال هنا ، مجموعة السلع المعمرة التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى . وهو يتضمن البنية الأساسية ، والمصانع ، والمباني والمنشأت والماكينات والمعدات والتجهيزات ، وكذلك المخزون من المواد الخام والسلع نصف المصنعة . وقد افترض سولو أن هناك سلعة رأسمالية واحدة متعددة الاستخدامات ، ويرمز لها بالرمز K ، وهي عبارة عن مجموع القيم الثابتة لكل السلع الرأسمالية المعمرة سالفة الذَّكر. ويشير سولو ، إلى أنه في ظل المنافسة الكاملة ، ومع عدم افتراض المخاطر أو وجود تضخم ، فإن معدل العائد على رأس المال سيكون مساويا لسعر الفائدة الحقيقي على السندات وعلى الأصول المالية الأخرى.

وإنا نظرنا الآن إلى عملية لنمو الاتصادي فإن الاقتصاديين الميوكلاسيك ويقدر بعراطي أصدية تعميق رأس ألمال Deeping التحقيق المدو . ويقعد بتعميق رأس ألمال هنا وزيادة متوسط رأس المال لكل عامل على ملا أ الزمن . ويتحقق هذا حيضا بتزايد رأس المال بعملل أكثر من معلل زيادة عنصر المملك . ومن أمثلة ذلك مضاعفة الآلات والمعملات المستخلمة داخل المصانع ، المعلم الماكيات في عطابات الزاعة ولري والحصاد في المزاج وإنشاء المطرق المديوة ولجسور والكباري لتقوية شبكة المثلق والمواصلات ، واستخدام . أجهزة الكوميوتر وانظمة الإسمال المربعة المتقدمة في الميزات ، واستخدام على عدرات من مناسبة على المراد . فقي كل ذلك، ارتفاع إنتاجية العامل بشكل واضح في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع اختار العمواصلات، وقطاع البنوك. والسؤال المهم الذي راح سواو يبحث عن إجابة له هو : ما الذي يحدث بالنسبة للعائد على رأس المال واسعدلات الأجور مح حدوث عمليات تصديق رأس الحالة

ربجيب سولو عن ذلك ، بأنه بافتراض ثبات معدل الغير التكنولوجي ، فإن المائن المنافع الذي يعدت في معدل الاستثمار من شانه أن يؤدي إلى خفض معدل المائن على رأس المال (أي إلى خفض في سعر الفائنة الحقيقي ، ويعدف هذا لمائن على المائنة المعينية وألى المنافعة أن المعينية وتوسيعها ، وخلال هذا المعينية يتزايد الطلب على المعلة ولكن بنسبة أقل من نسبة أناه رأس أمال الحال الخابت إلى تعطف معدل تكوين رأس المال الخابت إلى ان تعمل الرياح إلى حداها الأقسى ، ثم تتعضف معدل المثلث وحت تائير قانون أن تعمل الرياح إلى حداها الأقسى ، ثم تتعفض بلا معاشيات قد لا تكون من وادة عملية لفئة المتأتفة عن وعند من وادة عملية من وأدام عمليات تعميق وأس المنافعة قدر أكبر من رأس المائل الخياب المنافعة قدر أكبر من رأس المنافعة قدر أكبر من رأس المنافعة عادراكبر من رأس المنافعة عادراكبر من رأس المنافعة عادراكبر من رأس والحيات المعافقة عادراكبر من رأس والحيات عرائي هذه الإناجية .

ومكن تصوير الآثار التي تنجم عن التراكم الراسمالي على الآجور وعلى المنات على رال المال بالنظر إلى الشكل رقم (ك. ) ((^\*\*). ففي الجانب الأليس من الشكل (أو الرائب في الجانب الأليس من الشكل (أوي الجزء و1 ) تنفيح الملاقة بين متوسط نصيب المائم المحور الأفقي) ومعدال المائد على رأس المائ أو سحر المائلة الحقيقي (ونقيسها على المحور الرائبي) . ويوضح لنا المنتفى 20 هذه الملاقة . وهو يتخدر من أعلى الى أساق ناحية المحين نا أنه بافتراض حجم مدين للعمالة ، فإن الزيادة في تراكم المائد إلى أسال وحد المحينة لم أس المائد وهذا نهدية لم أس المعالة على عنصر وأس المعالة ، وهذا نهدا كانون المعالة ، فاس المائة على عنصر أس المائل اكثر من انطباته على عنصر

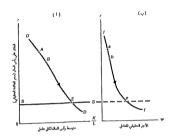

شكل رقم (٨ - ١) : تأثير تراكم رأس المال في الأجور وفي عائدرأس المال

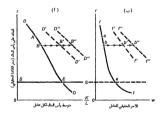

شكل رقم (٢-٨) تأثير التغير التكنولوجي في الأجور وفي عائدرأس المال

العمل . أما في الجانب الأيمن من الشكل (أي الجزء في ) ) فنفيس على المحور الراسي أيضا معدل المائد على رأس المائ ، ونفيس على المحور الراسي أيضا معدل المائد والملاقة بين هذين المحتفرين الأين بالأبير المحقيقي الذي يقاضاء العامل . والملاقة بين هذين المتغيرين عبوره المتغيرين عبوره المتغيرين عبوره المحقيقي الذي يعموره المتختض الا . فهو يوضح لنا الملاقة بين معدل الأجر الحقيقي الذي يتحدد من خلال المخافضة على المحدد ، أيضا ، يتحدد من خلال المخافضة على المحدد ، أيضا ، الأومي يتحدد من خلال المخافضة المحتفرين مائل منافل ، فإن الاقتصاد القومي يحرف المحلق على المحلق عنها نحو البيدن ، مما يا الاجراحية المحتفرين بيجه نحو الانتخاض بينما يتزايد معدل الاجراحية المحتفرين معدودا على هذا المنحدن نحو المتمال ، فإن التراض الامول من الأصول سيل المثال ، فإن الخبول من الأصول الأرساطية المائية ، مما يعني أن معامل رأس المائل إلى المعال إلى المعال الي المعال المائلة المائلة عن معر المائلة المنافقة عن حو الانتخاض . عنه المائلة المحتفرية عنح الدقيقي نحو الانتخاض ... المائلة المحتفرة عن حداد المائلة عن الدقيقي نحو الانتخاض ... المائلة الماختفي نحو الانتخاض ... المائلة المحتفري نحو الانتخاض ... المائلة المائية عن حداد الأطاع أن يتجه معدل الأجر الحقيقي نحو الانتخاض ... المائلة المنافقة عن حداد الأجر الحقيقي نحو الانتخاض ... المحتفرين معدل الأجر الحقيقي نحو الانتخاض ... عداد المحتفرين معدر المائلة المنافقة ... وحداد المحتفرة المنافقة ... وحداد المحتفرة ... وحداد الأخطور الانتخاض ... عداد الأجر الحقيقي نحو الانتخاض ... عداد الأجر الحقيقي نحو الانتخاض ... عداد المحتفرة المحتفرة ... عداد المحتفرة ... عداد الأخبر الحقيقي نحو الانتخاض ... عداد المحتفرية المحتفرة ... عداد المحتفرة المحتفرة ... عداد الأخبر الحقيق عند المحتفرة عنوان المحتفرة عداد المحتفرة ... عداد المحتفرة عداد الاختفرة ... عداد الأخبرة المحتفرة عداد الأخبرة عداد المحتفرة عداد الأجراء وأن يتجه معدل الأجراء وأن يتجه معال الأجراء وأن يتجه معال الأجراء وأن يتجه معال الأجراء وأن يتجه معال الأجراء و

وإذا افترضنا الأن بلدا فاميا ، به ندرة نسبية في رأس المال ، مما يعني التخاص مترسط رصيد رأس المال لكل عامل ، وإن النقطة A في الرسم (لفرز ، 1 ) معبرة عن هذا الوضع ، وإن افترضا التخاط B على الرسم تراكم رأس المال لكل وضع جديد تعبر عنه النقطة B على المال المال ، أو سعر 10 ، فإننا عندئد سنجد أن معدل المائد على رأس المال ، أو سعر الفائلة الحقيقي ، قد انخفض ، وحينما يعمن سعر الفائلة الحقيقي في الانتخاص فقد نصل إلى تقطة يكون فيها هذا السعر من الانخفاض بحيث لا يغزي الشام على الانخار ، إذ يفضل الشمل والحال هذه استطلاك كل لا يغزي الشام على الانخار ، إذ يفضل الشمل والحال هذه استطلاك كل تخلهم ، وشير الخط SS في الرسم إلى مستوى سعر الفائلة الذي يكون عناها الاخال المناقبة الذي يكون عناها الاخال المناقبة للذي يكون عناها الاخال المناقبة للذي يكون عناها الاخال المناقبة للذي الكون عناه الادخار المناقبة للذي الكون المستقبل . المستقبل . المستقبل . المستقبل . المستقبل . المستقبل . المناقبة المنافي المستقبل .

كما يمكن إيضا الاستعانة بالشكل رقم (١ - ١ ٩ به) لتوضيح العلاقة بين الأجر الحقيقية ومعدل العائدة لمرأس المال (سعر القائدة الحقيقي) حينما الأجراء في رأس المال : رهم العائدة التي يوضحها متحنى حدود أسمار العراق المرام في رأس المال : رهنا دعنا نقترة في الاتجراء والحقيقية متخففة ، وإن سعر الحائدة الحقيقي التواتي علد منذ النقطة a . وعندما تحدث عملية تعميق رأس المال ، فإن الاتصاد القومي سيتحرك على المنخف ما المائنة المحقيقية قد منزاليات بينما ينخفض معمر الخائدة المحقيقية من القومي المن وضع التواتون عدة ه . وعندما تكون الأجور المحقيقية قد القومي إلى وضع التواتون عدد ه . وعندما يكون الأوسل المائنة المحقيقية من عدا المؤمن عمامل رأس المال إلى المناتجة القومي إلى وضع التواتون عدد ه . وعندما يكون معامل رأس المال إلى المناتجة الحياس المائنة المعامل رأس المال إلى المناتجة عليه المنال المعامل ، مرقفون . .

وبحث سولو أيضا في سمات الرضع التوازني في الأجل الطويل في ظل غيبة التقدم التكنولوجي، وتوصل إلى أن هذا الرضع يتسم بانه يمكس غيبة التقدم التكنولوجي، وتوصل إلى أن هذا الرضع يتسم بانه يمكس حالة ثابتة أو مستقرة كالموالات الأجور الحقيقية عن الارتفاع، ويكون سعر الفائدة المالة بعد أن تكون الحقيقي ثابتا. وربما يصل الاتصاد القومي إلى هذه الحالة بعد أن تكون الأجور الحقيقية للعصال قد ارتفعت، ومتوسط دخل الفرد قد تزايد، وبخاصة إذا كان الاقتصاد القومي قد حقق عمليات كثيرة لتعميق رأس المال. ويتجدر الإشارة هنا، إلى أنه على الرغم من أن هذه الحالة تمكس وراتاتج، فإن صررة الركوديا، حيث يوقف التحسن في مستويات الدخول الونجة إلى والكرميك.

والسؤال الآن : ماذا يحدث لو أننا أدخلنا في الصورة عامل التغير التكنولوجي؟ وما تأثير ذلك في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل؟

لقد كان التغير التكنولوجي قضية حظيت بعناية فاثقة من قبل الجبل الحديث للنيوكلاسيك، إذ أكد عدد كبير منهم على أن هناك

تلافقا مستمرا من المخترعات والمكتشفات التكنولوجية التي أدت ،
ومازالت تؤدي ، إلى تحسينات هائلة في الممكنات الإنتاجية في
الولايات المتحدة وكندا ودول غرب أوروبا واليابان ، وعلى النحو الذي
لا يجوز إهماله عند البحث في قشية النعو الاتصادي ، ويفسد بالنغير
التكنولوجي هنا ، التغيرات التي تحدث في العمليات الإنتاجية وترفع
من مستوى الإنتاجية ، أو أنها تؤدي إلى ظهور منتج جديد ، أو أنها
اتقدو إلى محسينات على المتجادات ، وتؤدي إلى الحصول على نتائج
أنفيل باستخدام نفس كمية الموارد المتاحة ، ويمنفل النيوكلاسيك أن
التقدم المتنقل إلى ميدان الإنتاج المدني ، وعموما ، فإن التقدم
سرعان ما ينتقل إلى ميدان الإنتاج المدني ، وعموما ، فإن التقدم
باستخدام نفس كمية المعادل النهائي ، الحصول على إنتاج أكثر
باستخدام أفس كمية المدخلات من العمل ورأس المال ، مما يعني
باستخدان الإنتاج تنزايد .

ويمكن إيضاح التأثير الذي تباشره التكنولوجيا في الإنتاج ومستويات الأجرو وفي عائد رأس الحال بالنظر إلى الشكل رقم ( $(-1)^{\circ})^{\circ}$ . وفيه نفيس على المحور الرأسي (في الجزء و أه والجزء و  $(-1)^{\circ})^{\circ}$  معدك العائد فنيس على المحور الأفني على المحور الأفني في الجزء ( $(-1)^{\circ})^{\circ}$  متوسط رأس المال لكل عامل ، وعلى المحور الأفني الأقنى في الجزء ( $(-1)^{\circ})^{\circ}$  الاحقيقي للمامل . ويوضح الرسم ، أنه على الرغم من أن الاقتصاد القومي يتحرك نحو حالة الاستقرار أو الثبات الرغم من أن الاقتصاد القومي المقاطنة ، إلا أن الشقدم التكنولوجي يزيد من حجم الإنتاج لكل وحدة من مدخلات العمل ورأس المال ، وهو ما يمكن حجم الإنتاج لكل وحدة من مدخلات العمل ورأس المال ، وهو ما ليمكن المتحدى  $(-1)^{\circ}$   $(-1)^$ 

ما تعبر عنه النقاط "B B' B وأيضا "b b' D . وحتى معدل العائد على رأس العال لا يعيل للانخفاض ، ولهذا اعتقد النيوكلاسيك ، أن التقدم التكنولوجي يرفع من إنتاجية رأس العال ، ولهذا فإنه يعد من تأثير اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض ، وهو الاتجاه الذي كان يؤكد عليه الاتصادين الكلاسيك .

\*\*\*

ومهما يكن من أمر ، فإن النظرية النيوكلاسيكية لم تعط قضية البطالة اهتماما يذكر ، لأنها آمنت بقانون ساي للأسواق ، ومن ثم افترضت حالة التوظف الكامل .

وقد عانت هذه النظرية من عيرب أساسية كثيرة فيها ، مثل افتراضها حيالة المبافقة وكان عن حالة الاوجود فها في عالم الواقع ، وأن مدون عرف عالم الراقع ، وأن مدون عرف المبافقة ، وأن أسمار عوامل الإنتاج مردة بشكل كامل ، وأن الاخار يتعادل مع الاستثمار دائما عند مستوى التكامل ، وتجاهلت بذلك واحدة من أهم المشكلات التي شغلت جيلا كاملام من الاقتصاديين (كيتر وأنصارة) . كما أنها نظرت مستوى التكوروجي باعتباره ضيئا خارجيا يتطور بشكل منعزل عن مستوى التطور الاقتصادي . ويمكن القول إنها بيشكل عام قدمت مورة تجميلية للنظام الرأسمالي خالية من التناقضات . ولهذا لم يكن كامبردم (جوان روينسون Nicolas . و ويتكولاس كالموردة (جوان روينسون Nicolas . و ويتكولاس كالموردة (جوان روينسون P. Saraffa . و ويتكولاس كالدور Skoloss )

\*\*\*

## الهوامش والمراجع

- (۱) من المسام إن الدورة فراتها أنمي العامل في إنطارا في الدورا الثانين حتى كانت هر الدورا الأول والمواريق الدورا الأول والمساوية أنه المسامة ، فرائد است ها الدورة من خلال إنجاز المدينات المشامة التطالبة وإنها من من طرق نظام الأحراق المساوية المنتخصة المواسات المساوية المس
- (١) مركة الأسجاء مي نلك العركة لقر نشأت من خلال استروه وقحيع السلكيات والميازات الرابطة المنبؤ و والمنبطة التربع في شكل حيازات راسطية كبير. وبعد أن اتاب هذه الميازات لتنج من في المعارف المناز ال
- Joseph A. Schumpeter: History of Economic Analysis, George Allen & Unwin LTD, London, Fourth Printing, 1961, pp. 145 149.
- (٣) انظر لمزيد من التفاصيل الكتاب الشهير الذي ألفه فيدويش إنجاز والذي يصف فيه أحوال المدن الصناعية البريطانية وصنوى معيشة المعال الإنجليز خلال فترة الثورة الصناعية : حال الطبقة العاملة في إنجلترا ، ترجمة د ، فخرى ليب ، دار الثقافة الجديدة القامة ١٩٨٠ م
  - (٤) لتفاصيل أكثر راجع المصدر السابق .
- (٥) انظر: كارلتونج هـ. هيزن الشورة الصناعية وتتانجها السياسية والاجتماعية ، ترجمة أحمد عبد الباقي، الطبعة الثانية ، منشورات مكتبة المثنى ببغداد ، ١٩٦٢ ، ص ١٩٦١ ، من
- (۱) يقول كالراتوذج . هـ . هـ زهزت : ووفي الحقيقة لم يكن غريبا أن تتغير العلاقات العائلية ، فيصبح الروجات والأطفال معيلين ، بيتما يبقى الرجال الأشداء في البيت بيحثون عبشا عن عمل ، أو يسلمون أنفسهم لبطالة مزمنة . انظر نفس العرجم السابق ، ص ١٠٢.

- (٧) راجع : روبرت هيليرونر : قانة الفكر الاقتصادي : ترجمة د . واشد البراوي : مكتبة النهضة المصدية : القاهة ١٩٧٩ : ص ١١٨ .
- (A) لعزيد من التفاصيل حول فكر سان سيمون ء انظر : يول لويس ـ الفكر الاشتراكي في مائة وخمسين عاما ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الجزء الأول ، القاهرة ١٩٧٧ ، ص ٢٢ ـ ٢٢ ـ ٢٢.
  - (٩) لعزيد من الإحاطة انظر: المرجع السالف الذكر مباشرة ، ص ٤٩ ـ ٨٥ .
     (١٠) راجع المرجع سالف الذكر ، ص ٥٨ ـ ٨٤ .
    - (۱۰) واجع معرجع سعف مدور ، هي ۱۵ ـ ۸ .
    - (١١) للمزيد انظر نفس المرجع السابق ، ص ١٤٥ ـ ١٥٨ . (١٢) لمديد من التفاصيل إنظ المقالة المعمة الثالة :
- Roland L. Meek: The Declin of Ricardian Economics in England, in:
- Economica, vol. xvii, No. 65, Feb. 1950, pp. 43-62. : يتفاصيل أكثر راجع (۱۳) للإحاطة بتفاصيل أكثر راجع
- J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York, 1974, p. 479.
- : راجع) (۱۹) John Gray: *The Social System*, A Treatise on the Principle of Exchange, Edinburgh, 1831.
- (١٥) للإحاملة بتفميل أكثر حول نكر جون جراي راجع : Erick Roll: A History of Economic Thought, op. cit., p. 246 - 248.
- : انظر لمزيد من الإحاطة : J. A. Schumpeter; History of Economic Analysis, *op. cit.*, p. 479.
- ينا يكون من المرف من الدولة على من جزء اما الدارية توامل كور في صدد تقد الموجبكين:
  "The modern notions of Political Economy among the operatives or
  machanics are stated, but not very distinctly, by Thomas Hodgskin in his
  treatise on Popular Political Economy.. If these be the proposals that the
  machanics combine to carry into effect, it is high time for those who have
  property to lose, and families to profect to combine in self-defence.
  - والنص مقتبس من مقالة رونالد ميك ، سالفة الذكر ، ص ٥٩ .
    - (١٨) راجع مقالة رونالد ميك ، سالفة الذكر ، ص ٢٩ . (١٩) نفس المرجع السابق مباشرة ، ص ٥٥ ـ ٥٦ .
      - (۲۰) نفس المصدر، ص ۵۰.
      - (۲۱) نفس المصدر، ص ۵۹ .

- (۲۲) مشيار إلى ذلك عنيد: أوسكار لانجه -الاقتصاد السياسي ، الجزء الأول ، مصيدر سببق ذكره ، ص ۲۵۳ (هامش رقم ه) .
- (٢٣) انظر : رمزي زكي ـ الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازي ، دراسة منشورة في مجلة «الطلبمة» لتى كانت تصدر في القاهرة ، مصدر سبق ذكره ، ص ٩١ .
  - (٢٤) راجع: أوسكار لانجه ، المرجع سالف الذكر ، ص ٢٢٠ .
  - (٢٥) مشار إلى ذلك عند : إرك رول ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣٢١ .
    - (٢٦) نفس المصدر السابق الذكر ، ص ٣٥٩ .
    - (٢٧) انظر أوسكار لانجه ، المرجع أنف الذكر ، ص ٣٢٠ .
- (٢٨) هناك عند أخر من الاقتصاديين المبررين اللين أعطاهم سلجمان في مقالته عام ١٩٠٣ أهمية خاصة ، راجع :
- E. R. A. Seligman: "On Some Neglected British Economists", in: *Economic Journal*, No. xiii, 1903.
  - (٢٩) راجع : إرك رول ، نفس المصدر المذكور ، ص ٣٥٨ .
- (۲۰) للإحاطة بمزيد من التفاصيل عن أفكار هرمان هيترش جوشن ، انظر : J. A. Schumpeter: *History of Economic Analysis*, op. cit., p. 910 ft.
  - (٣١) انظر : رمزي زكي ـ الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي . . . مصدر سبق ذكره ، ص ٩٢ .
    - (٢٢) ارجع إلى : إرك رول مصدر سبق ذكره ، ص ٢٦٤ .
- (٣٣) قارن: بول سويزي الاشتراكية ، ترجمة عمر مكاري ، سلسلة : من الفكر السياسي والاشتراكي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، القاهر ١٩٦٣ ، ص ١٣٠ - ١٣١ . (٢٤) واجم : كارلتون ج ، هد ، هيتز . العربة الصناعية وتنالجها السياسية والاجتماعية ، مرجم سيق
  - ذكره ، ص ١٦٠ ١٦٤ .
- : تا للمزيد عن هذه المدرسة راجع : J. A. Schumpeter: *History of Economic Analysis*, op. cit., pp. 507 - 510.
  - (٢٦) قارن أوسكار لانجه: الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، مرجع سلف بيانه، ص ٢٩٧.
- (۱۷) أسس من قبل المصادقة ، أن تطور الحراسة الترابيخة في أغيابا ، حيث لم يظهر فيها فاتصاد صياسيء بالمنش المثنق الهاد 1344 ، بسيت باشر قهير والمساق بنها ، بالمنازه من ما ١٨٥٠ . وراسة ، فينما كان الحراب الإنتاج الراسطي للا مناز ورضح في بريطاقا وراسة عن مام ١٨٥٠ . قبل أن مطبق تطور هذا الأسلوب في المنازا من هذا الطورة عالية والمنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازات مان واساقت مان واساقت المنازات المنازات

ولهذا السبب ، وإن حدما بدأت الرأسطية الألمانية في الطهور لم تجد ما يعضدها من «انتصاد سياسي كلاسيكي المنابي » وركتها وجدت تلك حدد ملكري المدوسة التاريخية الذين وأوا أن المسلم الكلاك الانتصاد السياسي الإنجليزي ، وباللمات فيها يعتقل بمبدأ الحرية الانتصادية ، وظارية الكلاف المسلم المسلم المجازة وتسم المعدل القراي » و تسلم يعنون إنجلوا وفرنسا . مد كان دفية المالية الإنامة المالية المناذ الدونة والقامل الط

Autorenkollektive: Mensch und Wirtschaft - zur Kritik der Auffassung des Menschen in der bürgerlischen politischen Ökonomie, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, s. 78 - 91.

(77) فريفريش ليست ( ۱۷۸۹ - ۱۸۸۱ ) انتصادي الماني دافعية دورا مهما في مد شبكات السكك العابقية بين المقاطعات الألمانية ، وقد التقير بمعود في حماية المستاهات الوليفة من المناقشة الإجبية ، واهم أمدانه لفكرية طنائم الوطني للاتصاد السياسي Bas nationale System ( Profitischen Ökonomie.

(۲۹) وفي قلك يقول ستائلي جيفوز في كتابه دنظرية الاقتصاد السياسي» ما يلي:
"In this work I have attempted to treat Economy as a calculus of pleasure
and pain...". See: W. S. Jevons: The Theory of Political Economy, Fourth
Edition, Macmillan and Co. Ltd., London 1911. ovi.

 (٤) واجع مقدمة د. إسماعيل صبري حبدالله لترجمة كتاب شارل تبلهيم: التخطيط والتنمية ، دار المعارف . القام: ١٩٦٦ ، ص. ٤ .

(۱) المقمور المناعة العابة، مناعة أخر رحاة يتطالها الدون ملعة معينة متجالة الوسادات. فإنا كان الفرو يتهاك ، مثل سيل المثال ، مثر رطالات ، وإن المناعة المعلية ما تعني منطقة البرتانة المنابة , وقد اعتقد المدين أن مناب الانوان الساب يحكم الاستهلاك ، ووانون تتأكس المنابة , بعدران أن حجوم المناعة المدينة يميل التاقاض كلنا الواضعية للرون سابقة ميثة . ولا يتم المجال منا المنز غرارة والزراة المستهل منذ المنابين ، وأرجو من القارئ في المتعادلة . أن يوجل أن كاب من تك بداين الاستعادة للمطالق في جامعا الإحافة يقد الشواد .

(٤٢) للإحاطة بتقاصيل هذا الشوط التوازني ارجع إلى كتب مبادئ الاقتصاد.
 (٣٤) انظر في نقد مدرسة التحليل الحدى في هذا الخصوص:

Autorenkollektive: Mensch and Wirtschaft..., a.a.O., S. 99-159; und siehe auch: Hermann Lehmann; Grenznutzentheorie, Dietz Verlag, Berlin, 1968.

(۱۱) يفصد بالإنتاجية المحدية، الزيادة التي علراً على الناتج الكلي نتيجة استخدام وحدة إنسانية من

عنصر ما من عناصر الإنتاج ، مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى على ما هي عليه . (٤٥) ربما يجد القارئ غير المتخصص صعوبة في فهم هذه الفقرة . ولهلنا يمكن له أن يتجاوز قرامتها .

(٤٦) انظر : إرك رول - المرجع آنف الذكر ، ص ٢٨٥ .

### (٤٧) لمزيد من التفاصيل حول تحليل قالراس للتوازن الاقتصادي العام انظر :

Bent Hansen: Lectures in Economic Theory, 2nd revised edition, part I: General Equilibrium Theory, INP - Calro, 1964, pp. 16 - 22; and see also: P. Dorfman, P.A Samuelson & R. Solow: Linear Programming and Economic Analysis. New York, 1962.

- (٤٨) لمزيد من التفاصيل انظر :
- J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., pp. 742 743.
  - (٤٩) انظر: عبد الحكيم الرفاعي . الاقتصاد السياسي ، الجزء الأول ، مصدر سبق ذكره ، ص ٩٧٩ .
- (٥٠) كان الاقتصادي الإيطلالي م . باتليوني ، أحد أنصار المدرسة الحديثة ، أول من استخدم تعبير والاقتصاد البحث، بدلا من علم الاقتصاد البياسي ، وظلك في كتابه : مبادئ الاقتصاد البحث ، الذي صدرت طبعته الأمل فر عام ١٨٨٨ .
- (٥) النص مقتبس عن أوسكار لانجه -الاقتصاد السياسي ، الجزء الأول ، مصدر سبق ذكره ،
   ص ۲۷۰ .
  - (٢٥) قارن : المرجع آنف الذكر مباشرة ، ص ٣٢١ ٣٢٢ .
- (٥٣) فغي أحد أصَّله المبكرة المبادر عام ١٨٧٩ بعنوان واقتصاديات المبناعة؛ أكد مارشال على صحة قانون ساى ، كما يتضم من النص الثالي :

"The whole of a man's income is expended in the purchase of services and of commodities. It is indeed commonly said that a man spends some portion of his income and saves another. But it is a familiar economic axiom that a man purchases labour and commodities with that portion of his income which he saves just as much as he does when he seeks to obtain present enjoyment from the services and commodities which he purchases. He is said to save when he causes the labour and the commodities which he purchases to be devoted to the production of wealth from which he expects to derive the means of enjoyment in the future".

انتشر في دنت : Alfred Marshall : *The Economics of Industry,* Macmillan, London, 1879. ولكتنا أخذنا هذا النص من :

Martin Godfrey: Golobal Unemployment, .. op. cit., p. 53.

(۱۶) لمل أفضل بلزرة لمرقف التوكلابيك في مسألة البطالة تجدها في القدة التالية الماعوذة من بيجو . with perfectly free competition among workpeople and labour perfectly .... which will always be at work a strong tendency for wage-rates to be so related to demand that everybody is employed. Hence, in stable conditions every one will actually be employed. The implication is that such unemployment as exists at any time is due wholly to the fact that changes in demand conditions are continually taking place and that frictional resistances prevent the appropriate wage adjustments from being made instantaneously.

راجع في ذلك :

A. C. Pigou: The *Theory of Unemployment*, Macmillan, London, 1933, p. 252. لكننا أخلنا هذا النص من: مارتن جودفراي ـ مصدر سبق ذكره ، ص ٩٠ .

 (٥٥) انظر: د. خليل حسن خليل - محاضرات في التنمية الاقتصادية ، معهد الدراسات العربية العالة ، جامعة الدول العربة - القامة ١٩٦٣ ، ص ١٨١ .

(٥٦) نفس المصل السانة ، ص ١٧٦ .

(٥٧) يعود الفضل إلى ألفرد مارشال في تأصيل فكرة الوفورات .

(٥٨) هذا النص اقتبسناه من د . خليل حسن خليل - مصدر سبق ذكره ، ص ١٨٦ .

(٩٩) انظر لمزيد من التأميل والتفاميل : R. W. Solow: "A Contribution to The Theory of Economic Growth". In:

Quarterly Jourant of Economics, No. 70, February 1956. (١٠) سوف نعتمد في عرضنا للتموذج على ما عرضه سامولسون ونورد هاوس عن هذا التموذج ، انظر في ظلك :

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: Economics, op. cit., pp. 549 - 552. (۱۱) مصدر هذا لشكل المرجم آلف الذكر، ص (٥٥)

(۱۲) مصدر هذا الشكل نفس المصدر السان ، ص. ٥٥٠ . (٦٢) مصدر هذا الشكل نفس المصدر السان ، ص. ٥٥٠ .

الإساسة وهذا لكن المدينة المسالة الذي من الأه المراقع لهن المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المناقع المسالة الم

متساويا ومن ثم تأثيرها يكون محايدا بالنسبة للأجور وللمائد على رأس المال ، بيد أنه من الثابت تاريخيا ، ومنذ الثورة المنامية ، أن الاتجاء الرئيسي في المخترعات هو الاتجاء الموتر للممل ــ انظر Paul A. Samuelson & Willam D. Nordhaus, Economics, op. cit., p. 552.

: بالإسلام القريركاديات الأسال السها الطباة المهادية ((1) Joan Robinson: The Accumulation of Capital, An Essays in the Theory of Economic Growth; Macmillan and Company, Ltd, London 1962; Nicolas Kaldor and J. S. Mirrless: "A New Model of Economic Growth", In: Review of Economic Studies, No. 29, June 1962; P. Saratta: Production of Commodity by Means of Commodities, Cambridge, 1965. Cambridge, 1967.



## المبحث التاسع

# تفسير البطالة في المدرسة الكينزية

ونأتي الآن إلى المدرسة الكينزية Neynesian School , وهي واحدة مم وأكثر المدارس تأثير على المصعيدين الفكري والعملي . وهي المدرسة التي المدارسة اللي المدارسة ا

حقا ، إن كينز كان قد بدأ حياته العملية كلاسيكيا . حيث تأثر كثيرا بتصاليم أستاذه ألفرد مارشال (AYL - 1474) (AYR - 1474) ، وقلم بتفريس التظرية الكلاسيكية ، كما طفت على كتاباته الأولى مبادئ هذا لظيرة . لكن معابقة كينز لأحداث لكساد الكبير (1473 - 1474) كانت من أهم الموامل التي أثرت في تغيير فكوه وتشكيل وعيه الجديد ، خاصة أنه حينما اندلم هذا الكساد كان عمر كينز أنذاك ٢٦ سنة ، وهو سن النضيع . وبعد سيع سنوات من حدوث الكساد الكبير كان كينز قد فرغ من نشر الطبعة الأولى من نظريته العامة ، وفيها قلب العائلة على رؤوس كل من سبقوه من الاتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك ، بعد أن هدم ترسانتهم الفكرية .

نعم . . . لقد كان الكساد الكبير الذي أثر بعمق شديد في تفكير كينز ووعيه ، أسوا أزمة اقتصادية عالمية طاحنة في تاريخ النظام الرأسمالي ، ولم ينج من أثارها ووطأتها أي بلد في العالم (باستثناء الاتحاد السوفييتي أنذاك) . ولعلُّ الصورة الكثيبة والحادة التي عرفها العالم لتلك الأزمة تعود ، ليس فقط ، إلى عنف هذه الأزمة وطغيانها المدمر ؛ وإنما لأن العالم عرف قبل اندلاعها مباشرة بضع سنوات مزدهرة ولامعة (من ١٩٢٤ ـ ١٩٢٨) ، فكان التغير السريع من «الازدهار اللامع» إلى «الكساد المظلم، ملحوظا ومفاجئا(١). فما جاء خريف ١٩٢٩ حتى بدأت بوادر الأزمة في الظهور ، لتضع الفكر النيوكلاسيكي في محنة شديدة . وكانت البداية هي ما حدث يوم ٢٤ أكتوبر من هذا العام بمدينة نيويورك ، وهو اليوم الذي عرف باسم «الخميس الأسود» ، حيث بيعت في البورصة في هذا اليوم كميات هاثلة من الأسهم والسندات التي تمثل أعظم راسمال الشركات الكبرى . فهبطت أسعارها إلى أسفل الدرك . وحسر ألاف الأفراد ثرواتهم ومدخراتهم في غضون ساعات قليلة . وظلَّت الأسعار بعد ذلك في هبوط مستمر . وأعقب ذلك موجات طاغية من الذعر وعدم الثقة . فاندفع الأفراد يسحبون ودائعهم من البنوك ويطالبون بصرف أوراق البنكتوت ذهبا . ولما كانت كميات كبيرة من التداول النقدي (حوالي ٢٠٪) لا يقابلها غطاء ذهبي ، فإن تكالب الأفراد على الصرف بالذهب قد عرص البنوك لحالة عجر حقيقي صارخ ، فتعرضت بللك للإفلاس . وقد وصل عدد البنوك التي أغلقت أبوابهاً في عام ١٩٣٠ إلى ١٩٣٥ بنكا ، ثم ارتفع الرقم إلى ٢٢٩٤ بنكاً في ١٩٣١ . بل إنه في عام واحد هو ١٩٣٢ أفلس ١٤٥٦ بنكا في الولايات المتحدة (١) . وإزاء هذا الموقف المتدهور لم تجد الحكومة الأمريكية مناصا من أن تعلن في ٢٦ مارس ١٩٣٣ إيقاف الصرف بالذهب، والزمت جميع المواطنين الذين يحوزون أكثر من مائة دولار ذهبي أن يسلموا ما في حوزتهم لوزازة الخزائة مقابل إعطائهم أنونات حكومية . ومن ناحية أخرى حدث هبوط مريع في حجم الطلب والأسمار والناتج المحلي ، وانخفض معدال الإحلال والاستثمار ، مما أدى إلى مزيد من الهبوط في مسترى الملخل القومي ، هذا في الوقت الذي تراكمت فيه السلع في المحال والمخازن ولم تجد تصريفا . وضاعف من حرج الموقف أن السوق الملحي الذي كان يرتبط بأوثق الملاقات مع السوق المحلي قد حدث به أيضا هوط شديد .

وكان من الطبيعي أن تتفاقم البطالة . بل إنه ما حل عام ١٩٣١ حتى كان عدد العاطلين في الولَّايات المتحدة قد بلغ اثني عشر مليونا . وانخفض حجم الأجور المدفوعة في سنة واحدة ، هي ١٩٣٩ ، بنسبة ٦٠٪ . واكتظت المدن بالعمال العاطلين والجياع والمفلسيّن الذين راحوا يبحثون عن الخبز بأي وسيلة . وحدث تكالب شديد على أي فرصة للعمل (انظر الشكل ٩ ـ ١) . واعتقد الكثيرون أن الثورة الاجتماعية قادمة لا محالة (٣). ويصف ديفيد أ. شانون في كتابه الطريف والولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية» حالة الترَّدي التي وصل إليها المجتمع الأمريكي في نَّلك الوقت فيقول : «كنت ترى بائعي السندات السابقين على أرصُّفة الشوارع يحاولون بيع التفاح ، على حين أصبح الكتبة السابقون يطوفون أحياء المال لكي يعيشوا على تلميع الأحذية ومسحها . وأخذ المتعطلون والمشردون يرحبون بالقبض عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدفء والطعام في السجن . وطلب أكثر من مائة عامل أمريكي العمل في الاتحاد السوفييتي، (أُ ) . كما عم البلاء والبوس في الريف. وقاسى المزارعون والمستأجرون وأصحاب الأراضي الأمرين بسبب الانهيار المربع الذي حدث في أسعار المنتجات الزراعية". وزادت عمليات نزع الملكية للأراضي المرهونة . وبيع كثير من الأراضي بأبخس الأثمان في المزادات العلنية وَّفاء للديون المتراكمة عليها . ويصفُّ شانون طرفا صغيرا من الأوضاع السيئة التي سادت الريف الأمريكي في تلك الأونة فيقول : ١ . . إن آلاف الأرادب من القمح قد تركت من دون حصاد في الحقول بسبب سعرها المنخفض جدا الذي لا يقابل تكاليف حصادها. إن الاف الحوات من النفاح متعنة على المجارها في الحدائق ولم يبق منها سليما سوى ما يقرب من الزيع . وفي الوقت نفسه يوجد ملايين الأطفال لن يتذوقوا في هذا الشتاء طعم النفاح بسبب سوء أحوال أبائهم . إن الاف الخراف المغيزة يمثلها الرحاة لأنها لا تأتي يتكلف نقلها إلى السوق<sup>60</sup>.

وكان ما حدث في دول أوروبا الصناعية مشابها لما حدث في الولايات المحددة الأمريكية إبان سنوات الكساد الكبير، بيد أن وطأة الأزمة في دول أوربا كانت خقيلة للغاية . وضاعف من هذا القطف لذلك الترابط العضوي المذي كان الترابط العضوي للمدفوطات الخراجية اللي تمخضت عنه الحرب العالمية الأولى نتيجة تسوية ديون وتعويضات الحرب $(^{(1)})$ . فعظم دول أوروبا الغربية خرجت من الحرف، دائنة لألمانان العربية في نفس الوقت ، دائنة لألمانان المتعينة في نفس الوقت ، دائنة لألمانانيا بقيسة المدوضات الحرب . ولهذا لم تكد تحدث بقيمة الفروض التي أكبر في إن سنوات الحرب . ولهذا لم تكد تحدث وأن شرارة للكساد الكبير في الألانان المتحدة حتى له سماء أوروبا .

كذلك فإن البلاد النامية التي كانت أنذاك مجرد مستعمرات وشبه مستعمرات وبلاد تابعة ، والتي كانت تربطها بالبلاد الاستعمارية الرأسمالية علاقات تبعية وترابط شديدة في المجالات التجارية والنقدية ، قد تأثرت بهذا القدر أو ذاك بأحداث الكساد الكبير .

وبشكل عام يمكن القول إن أزمة الكساد الكبير لم تترك بلدا لم تصه . ولهذا ما أصدق كلمات جوزيف شومييتر المستوحة م. ل. حينما كتب يقول : فم توجد أي منطقة محصنة من آثار أزمة عام ١٩٢٩ ، لأنها كانت أزمة صناعية وزراعية ، فانطبقت أثارها السيئة على الجميع ، وخُفُفس الدخول والمرتبات في جميع البلاد ولجميع الأفراد ، أما بطريق غير مباشر ، ناجم عن سقوط قيمة المملات ، وإما بطريق مباشر ، بتخفيض الإنفاق

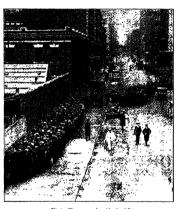

شكل رقم (٩ - ١) من صور الكساد الكبير طابور طويل من المتمطلين يتنافسون لشغل خمس وظائف فقط أمام أحد المصانع بمدينة نيويررك عام ١٩٣٣

الحكومي الذي اضطرت إليه الحكومات عندما انكمشت مواردها بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ و ٤٥٪ كما قدرت المؤسسة الألمانية للبحوث الاقتصادية ، ولم يعدن قط في تاريخ الخمسين سنة الماضية أن تدهورت دخول الناس كما هوت في هذه الأزمة التي لم تبق على مرتبات الموظفين وذري الدخول الثابتة والزراعيين ، وهي الدخول التي من النادر أن تكون قد مست أولم تمس على الإطلاق في الأزمان السابقة 60٪

ولا يتسع المجال هنا لأن نستموض تفاصيل أزمة الكساد الكبير وأسبابها والآليات التي انتقلت بها من بلد لآخر بعد أن توحدت السوق العالمية ، ولا أن نتموض للنتائج التي نجمت عنها بالتفصيل في كل بلد على حدة . ولكن قد يكفي هنا ، أن نعلم أنها أدت إلى :

١ - انخفاض حجم الإنتاج القومي في البلدان الصناعية بنسبة تتراوح
 بين ٤٥٪ و ٢٠٪ .

حدوث بطالة على نطاق واسع تقدر بحوالي ١٠٠ مليون عاطل في
 مختلف بلاد العالم .

٣ ـ إفلاس مئات الآلاف من الشركات الصناعية والتجارية والمالية .

 أن الدمار الذي حدث في السلع المنتجة خلال فترة الكساد الكبير يفوق قيمة الدمار الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى (طبقا لتقديرات ميخائيل هدسون)(<sup>(٨)</sup>.

انهيار قيم عملات ٥٦ بلدا رأسماليا وحدوث تدهور بليغ في
 التجارة العالمية .

٦ ـ انهيار نظام النقد الدولي .

أما عن ا*لمناخ الفكوي* الذي عاصر سنوات الكساد الكبير، فقد غلب عليه فكر المدرسة النبوكلاسيكية ، الذي وقف موقف اللامبالاة من هذا الكساد ، وراح أنصار هذه المدرسة يقدمون في تحليلهم صورة جميلة ميتافيزيقية للنظام الرأسمالي ولفدرته التلقائية على تحقيق التوظف الكامل ، وأنه نظام قادر على تحقيق التخصص الأمثل الموارد في ظل حربة السوق والمنافحة ، وأن كل فرد سيحصل على دخل عادل يتساوى مع الإنتاجية المحلية المنصر الذي يملكه راوضاع الأجل المطويل ، كما رأونا في المبحث الثامن . وظل عدد كبير من الصال مدة المعدرسة يودد أن أحداث الكساد الكبير ، التي كادت أن تدمر النظام الرأسمالي ، هم مجرد كلاقل عابرة لم تنتج من طبعة النظام وإنما من فعل السياسة الاقتصادية ومن نظاهر علم كمال السوق وجمود الأجور وعلم استجابتها للانخفاض المطلوب لعلاج أزمة المطاقة () . واستمروا ينندون بالتنظر المحكوم في النظاط الاقصادي (\*) .

على أنه تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه خلال سنوات الكساد الكبير لم تقف حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية ، موقف اللامبالاة أو المتفرج للأمور وهي ترى التدهور الهائل الذي يحدث في مستويات الإنتاج والدخول والعمالة ، بل اندفعت بكل قواها ، وفي حدود رؤيتها للأزمة ، لكي تطبق سياسات جديدة لم تألفها الرأسمالية من قبل ، وهي سياسات أنطوت على التدخل السافر لجهاز الدولة في النشاط الاقتصادي . وكانت في ذلك أسبق بكثير من فكر كينز نفسه ، الذي قدم فيما بعد التبرير النظري لهذا التدخل. فقد شعرت الحكوماتُ بأن هناك حاجة ملحة لكي تقوم بعمل ما ، إذا ما أريد ألا يؤدي الكساد الكبير إلى سقوط النظام الرأسمالي . وها هو الرئيس الأمريكي روزفلت يطبق برنامجه دالنهج الجديد، New Deal الذي تفرعت عنه جملة من السياسات والتوجهات الجديدة ، مثل تخفيض قيمة الدولار الأمريكي وزيادة حجم الإنفاق العام الموجه للأشغال العامة (بناء الطرق والبحسور والمطارات . . .) وانتهاج سياسة عجز الموازنة العامة لزيادة حجم الطلب الكلي(١١١) ، وتكوين هيئة وادي التنسي Tennesse Vally Authority ، وهي السياسات التي خفضت من معدل البطالة ، وحركت الاقتصاد الأمريكي إلى أوضاع أفضل . وفي بريطانيا تم تخفيض قيمة الإسترليني ، وزاد تدخل الحكومة في المنشاط الاقتصادي والبيات السوق وتوسعت في منبح المعودنات غيرها من ثقفي البطالة والفقر . وفي المنايا ، الني عانت أكثر من غيرها من تففي البطالة ونقص السلح ودن عبء الديون والتعويضات تزايد تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وبخاصة بعد تولي هنار وحزبه النازي مقاليد السلطة في عام ١٩٣٣ ، حيث تم تنفيذ برنامج ضخم للنسلح ، وتم ضغ أموال كثيرة في مجال الأشغال العامة والمبنية قيضة المولة على دواثم الأعمال والبنوك ، وفتحت الحكومة بذلك أبوابا واسعة للعمل أمام جحافل العاطاني (١٠٠) .

ونفس الشيء يمكن رصده أيضا للتدخلات الحكومية التي مارستها دول أوروبية مختلفة ، بل وحتى في البلاد المستعمرة والتابعة(۱۰) ، لمواجهة كارثة الكساد الكبير .

هذا هو المالم الذي عاصره كينز وهو يكتب نظريته العامة التي سبعطي فيها «الدارة عدورا محروريا لإنفاذ النظام الراسمالي من خلال تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي . وكان من الواضح تماما أن تعنظ الحكومة في النشاط الاقتصادي الخدادة (دوجما) علم الاقتصادي الداوقة وبالمشكلات التي تعلي فيه . بيد أن الانهيار الاقتصادي الذي حم كل دول العالم خلال سني الكساد الكبير قد التقصيدي المنتفي بشكل واضح من هبية مقهوم التوازن التلقائي ، ومن هبية المتقوب اليد الخيفية التي تنظم الأمور على نحو هاروني ، ومن هبية المتوازن التلقائي ، ومن هبية الديرية للديرية الديرية للديرية الديرية الديرية التوازن التلقائي ، ومن هبية مقهوم التوازن التلقائي ، ومن هبية الديرية الديرية الديرية الديرية الديرية الديرية الديرية الديرية الديرية التوسيديون التنافيات في واد اخر . وكان ذلك بمهد الطريق ، وهيا المناخ ، نظهور النظرية العامة وتقبل ما جاء فيها من أفكار وسياسات .

والسؤال الآن هو: ما أهم ملامح النظام الفكري الذي جاءت به النظرية العامة لكينز في مجال البطالة من حيث تفسيرها وسبل علاجها؟

وللإجابة عن هذا السؤال ، لابد أن نتعرض ، بادئ ذي بده ، للنقد المنقد الشاهراي الذي وجهه كينز إلى قانون ساي للأسواق ، الذي كان ينص على ان أصرض بدئ الله المساوي له دائما ، ومن ثم ليس هناك مجال في النظام الرأسمالي لظهور أزمات إفراط الإنتاج العامة ، أو حدوت بطالة على نطاق واسع . ذلك أن هذا القانون الذي قسمه الكلاسيك كان ينطوي على عندة فروض مستخلصة منه ، ونضها كينز بالكامل (١٠) .

■ الفرض الأول ، أنه لا مجال لتأثير التغيرات التي تحدث في النقود على النشاط الانتصادي ، فالنقود إن هي إلا مجرد عربة لنقل القيم إلى الأسواق ، وأن نظرية الإنتاج والتوظف يمكن إذن أن تشيد على أساس المبادلات الحقيقة .

■ الفرض الثاني ، هو أنه لما كان كل ادخار هو بمنزلة عرض ، فإن الخاد اثناه طالها عليه (استثمارا) ، معا يعني أن كل ادخار يعرض بالسوق التقدي والمالي يتحول مباشرة إلى استثمار ، لأنه توجد دوما فرص لا نهائية للاستثمار ، وأن التوازن بين الادخار والاستثمار أمر حتمي ، ويتحقّ من خلال حركات سعر الفائدة .

■ الفرض الثالث ، هو أنه في ظل قانون ساي يستطيع كل من يعرض عمله للبيع ، أو بعبارة أخرى ، كل من يبحث عن عمل ، أن يجد طلبا عليه .

لقد كان من المفهوم والمقبول لدى الكلاسيك، أنه طبقا لقانون ساي للأحراق، أن رضع التوظف المستثناء للأحراق، أن مر مفروغ منه، باستثناء للأحراق، المناقبة الإدادية الناجمة عن رفض بعض فشات الممال أن تقبل آجرا معادلا لإنتاجيتها الحدية، والبطالة الاحتكاكية التي تنشأ في الإجالة المحتكاكية التي تنشأ في الإجالة التقضي للانتقال إلى عمل جديد أو إلى منطقة جغرافية مختلفة وما يتطلبه ذلك من وقت، فيخلاف هاين النوعين

من البطالة ، لا توجد بطالة أخرى لدى المنطق الكلاسيكي والنيوكلاسيكي ، ذلك أن الآليات التلقائية للعرض والطلب كفيلة بأن تصحح فورا أي أختلال جزئي يظهر في أسواق العمل . فلو حدث ، مثلا ، أن ظهرت بطالة في قطاع ما ، مما يعني أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه ، فإن الأجور ، باعتبارها سعرا للعمل (عند الكلاسيك) سوف تهبط أسوة بأي سعر آخر . وبمجرد أن ينخفض الأجر بالدرجة الكافية ، يجد رجال الأعمال أنه من المربح لهم استخدام عدد أكبر من العمال ، ما دامت الإنتاجية الحدية للعامل أكبر من أجره . وسيكون من شأن انخفاض الأجور ، ومن ثم انخفاض الأسعار ، أن تنخفض الأسعار (بسبب افتراض حالة المنافسة الكاملة) . ولهذا اعتقد الاقتصاديون السابقون على كينز أنَّ معدل الأجر النقدي ، ولو أنه سيهبط ، إلا أن معدل الأجر الحقيقي سيظل على حاله بسبب انخفاض مستويات الأسعار، ومن هنا خلص أنصار هذا النوع من الفكر ، إلى أن حل مشكلة البطالة يتمثل في ترك الأجور لكي تهبط ، وتعيد التوازن المفقود بين العرض والطلب في سوق العمل . ولهذا وحسب هذا المنطق ، افترض الكلاسيك والنيوكلاسيك أن أستمرار البطالة وانتشارها لا يمكن أن يسببه سوى عناد العمال ورفضهم تخفيض الأجور . ومن هنا كانوا من معارضي نقابات العمال لدورها في زيادة الأجور ، وكانوا أيضا من منتقدي قوانين الحد الأدني للأجور .

رفض كينز هذا المنطق لأنه في رأيه لايمثل العالم الواقعي. فالعمال كثيرا ما يعارضون الانخفاض في أجورهم النقدية . كما أن نقابات العمال في البلدان المسناعية أضمت كيانات واقعية ويزءا من النظام ولا يمكن ، من ثم ، إهمالها في التحليل أو المناداة بحلها . كما أن البطالة التي عرفها النظام الرأسمالي وخصوصا أثناء صني الكساد الكبير لم يكن سببها الأجور العلقية وتعنت نقابات العمال(٥٠)

وقد اعتقد كينز أن الانخفاض في الأجور ، وهو الحل الذي ينادي به الكلاسيك والنيوكلاسيك ، يعادل من الناحية النظرية ومن حيث النتاثج ومن ناحية آخرى كشف كينز النقاب عن حقيقة مهمة لابد أن تتخفض عن انخفاض الأجور لم يلكرها الكلاميك أو اليوكلاميك و ولها تأثير بليغ في النشاط الاقتصادي . فقد نظر كينز إلى الأجور ء ليس فقط باعتبارها بندا من ينود التكاليف فحسب ، وإنما أيضا باعتبارها دخل يتولد عنه طلب على السلع والخدامات المختلفة . وعليه ، فإنه حينما تتخفض الأجور كملاج لمشكلة البطالة ، فإن هذا الانخفاض وإن كان منقل من تكاليف الإنتاج ، ومن ثم من زيادة ربع الرأسماليين ؛ إلا أنه من ناحية أخرى يقلل من دخل الممال ، وبالتاي من طلبهم على السلم المنتجة ، وهو أمر يمقد ، بلا شك ، من مشكلة تموني السلم بالاسواق . كما أن تخفيض الأجور من شأنه أن يجري إعادة توزيع للنخل القومي لمصلحة الرأسماليين الذين يتميز مباهم للاستهلاك بالانخفاض ، لو فورد

ما سرٌ وجود البطالة إذن؟

بعد أن رفض كينز مقولات الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك فيما يتعلق بأسباب البطالة وسيل علاجها ، راح يؤسس نظريته العامة على أساس أن حالة التوظف الكامل ، التي ادعى الكلاسيك والنيوكلاسيك بناها الوضع العادي والمألوف للاقتصاد القوسي ، ليست إلا حالة خاصة جدا ، وأن التوازن يمكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة تقل عن مستوى التوظف الكامل ، وقادته الاوران التحليلية التي اعتمد عليها إلى القول بأن الطلب الكلي الفعال Aggregate Effective Demand (الذي هو طلب متوقع) هو الذي يحدد حجم العرض الكلي ، وبالتالي حجم الناتج والدخل والتوظف . وبناء عليه فإن قوة المعل تكون مستخدامة استخداما ناقصا في تعلله عدم كفاية الطلب الكلي الفعال . وطيه ؛ فإن زيادة تشغيل المعال تعللب المعل على زيادة حجم الطلب الكلي الفعال ، الذي ينقسم ، عند كيز ، إلى طلب على سلم الاستهلاك وطلب على سلم الاستشار .

والحق ، أن كينز في تحليله لشرح التقلبات التي تحدث في مستوى الدخل القومي وما تجرء معها من تقلبات في سوق العمل ، كان يعلق أمهية خاصة على مسألة تعادل الادخار مع الاستثمار كشرط ضروري لتوازن الدخل القومي في أي فترة ، منطلقا في ذلك من المعادلات التعريفية الثالية التي تقرر أن :

الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار

الناتج القومي = الاستهلاك + الاستثمار وأن الدخل القومي = الناتج القومي

إذن الادخار = الاستثمار

لقد نظر الكلاميك ومعهم النيوكلاسيك إلى مسألة التعادل بين الاخترار والاستثمار على أنها مسألة بلديهية وتتحقق بصفة تلقائية وطبقا لقانون مايى) . ومن معافزان الادخار في رايهم لا يمكن أن يمثل تسربا من فرزة الدخل القوبي ، ولن يسبب من ثم في أي اضطراب في توازد الدخار القرب المن الموجود إلى الادخار والاستثمار على أنهما وجهان لعملة واحدة ، الأمر الذي يعني أنهم لم يفرقوا بين طبيعة المواصل التي تتحكم في قرارات المدخوين ونلك التي يتحكم في قرارات المدخوين ونلك التي يغيق قرارات المستثمرين ، فكلا المجموعتين من القرارات تحمد في قرارات المدخوية . وربعا يكون السبب الذي حدا يهم لمثل هذا التي الاعتداد مو طبيعة العالم الواقعي الذي عاشوا فيه في أوتائل القرن الناسح

عشر ، حينما كان الذين يقومون بالادخار هم أنفسهم الذين يقومون 
بالاستثمار ، فالأموال التي كان يعتجزها بعض الأفراد من دخولهم البحارية 
بالاستثمار ، فالأموال التي كان يعتجزها بعض الأفراد من دخولهم البحارية 
ويناء المصابع لكسب المزيد من الدخل ، يبد أنه مع تطور التظاهم الرأسمالي 
تغيرت الصورة . إذ أصبحت إمكانية الادخار متاحة لعدد كبير من الأفراد . 
ولم يعد من الضروري أن يقوم مؤلاء الأفراد باستثمار منخراتهم بالفضيهم . 
وفي الوقت نفسه ، أصبح عالم الاستثمار والأعمال أكبر حجما وتعقيدا 
وتضاما الدور المخصية ، وإنما أيضا منخرات الأخرين عبر السوق النقذي 
مدخراتهم الشخصية ، وإنما أيضا منخرات الأخرين عبر السوق النقذي 
والسوق الممالي ، ويعهذا الشكل أنفصمات عملية الادخار عن 
عملية الاستثمار ، ومن عا ظهر إمكان حدود الأضهرابات في دورة الدخل 
القرمي واحتمالات وقوع الكساد إذا لم يتعادل الادخار مع الاستثمار.

وانطلاقا من هذه الحقيقة ، راح كينز يفرق بين الميل للادخار (ومن ثم الميل للاستهلاك) وبين الميل للاستثمار The Inducement to Invast. فكلا الميلين عنده يخضجان الموامل مختلفة ، ومع ذلك ، فإن كينز يرى ال توإن الدخل القومي يتحقق حينما يتعادل الادخار مع الاستثمار ، أما إذا حدث اختلاف بين حجرم ما يدخور المجتمع وحجرم ما يستثمره ، فإن توإن الدخل لابد أن يحتل حيث يتقلب صعودا أو هرطا حسب الحال .

فإنا فقو افترضنا ، مثلا ، أنه في فترة ما ، زاد حجم الادخار على الاستثمار ، فإنا تجدب الدخلق الكثيرين ، أن الطلب الكافي لقعال سوف يقل عن المرض الكافي العدال منبخة ال المخرود السلمي في قطاع الأعمال يتزايد عن مستواه الطبيعي ، وتتراكم السلم في المحال التجارية ، وتحدث بطالة ، ويتخفض مستول المحالة الماطلة ، وتحدث بطالة ، ويتخفض مستول المناطلة ، والمناطقة مثلاً علاقة والمناطقة ، مستوى المناطقة ، مستوى المناطقة ، والما كانت مثلاً علاقة والمناطقة ، مستوى المناطقة المناطقة ، المناطقة ، المناطقة ، والمناطقة ، المناطقة وعين وصدتوى علاقة ويتخفض مستوى المناطقة المناطقة ، المناطقة المناطقة ، المناطقة المناطقة ، المناطقة ،

إلى تقليل حجم الادخار، حتى يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية الفترة . وبذلك يتحدد توازن الدخل القومي عند مستوى أقل من مستواه في بداية الفترة . وخلال هذه الفترة يكون هناك انكماش قد حدث ، مسبا معه حدوث بطالة بين صفوف العمال . إذن ، وبحب هذا المنطق ، نجد أن توازن الدخل القومي قد تحقق عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل . وهذا عكس ما كان يتخية الكلاسيك والنوكلاسيك .

أما إذا تصورنا الحالة المكسية لما سبق ، أي إذا افترضنا أن الاستئمار كان الأحتلى ومن الإختار من الاختار ، فإن القرضع المكسي يعدف . فزيادة الاستئمار على الاحتار الحملة بالمناسبة على الاحتار الحملة يقتص المخترون السلمي وتتزايد المييمات ، وزم يعد الحملة يقتص المخترون السلمي وتتزايد المييمات ، وزم يعالم المناسبة عالم الماقة يقتص المخترون الأسمار والأراح . فإذا كانت هناك عالمة المناسبة بين مستوى المنحل القومي ومستوى الاحتار القومي ، وإن تزايد عالم المناسبة المناسبة عالم المناسبة والمناسبة المناسبة . وبلك يتحدد توازن المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسب

ويمكن ، ببساطة شديدة ، أن نشرح وجهة نظر كينز في هذا الخصوص باللجوء إلى الشكل رقم (٩ - ٢) . وفيه يمثل المحور الرأسي تطور الادخار والاستثمار ، والمحور الأفقي بيمثل مستوى الدخل القومي . أما النخط ٥٥ درجة فيمثل ما يُسمى بغط الدخل ، وهذا الخط يقع على بعد متساو بين المحورين الرأسي والأفقي ، مما يعني أن أي نقطة واقعة عليه تشير إلى حجم معين من الدخل القومي على المحور الأفقي ، يقابله بالتساوي حجم معين من بحموج الاستهلاك والاستثمار ، أما المنحنى أك فيمثل دالة الطلب الكلي (أي الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار) . الآن . . . افترض أن المنحنى ك ك يمثل دالة الطلب الكلي الفعال في فترة ما من الفترات . هنا نجد أن توازن الدخل يتحقق عندما تتقاطع هذه الدالة مع الخط 6 كرجة ، وعندائلة نجد أن مستوى اللخل القومي يساوي وي ، ويقابل هذا المستوى بالفرورة حجما متساويا من مجموع الاستهلاك والاستثمار (و ن) . وصوف نفترض أن هذا المستوى هو مستوى التوظف الكامل ، مما يعني أن جميع المعراد الاقتصادية (الأرض ، وقوة العمل ، ورؤوس الأموال . . . ) موظفة بكاملها في الإنتاج عند هذا المستوى .

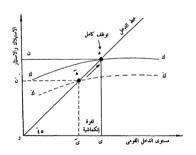

شكل رقم (٩ ـ ٢) تحديد مستوى الدخل القومي مع وجود ثفرة انكماشية وبطالة

الآن ... دعنا نفترض آنه في الفترة التالية سيكون حجم المدخوات التي صنفذ خلال التي والمنفذ خلال التي والمنفذ خلال التي والمنفذ خلال التي المنفذ خلال التي المنفذ خلال التي الفنفذ خلال المنفذ القلب الكلي الفعالا المستخدات المنفذ القلب الكلي المنابقة . افترض أن الطلب الكلي السابقة . افترض أن الطلب الكلي السابقة . افترض أن الملك الكلة الحديدية متأخذ المكل السابقة . وفي ضوء هذا الوضع هذه الدالة المجديدة متأخذ المكل المنقط أن وفي ضوء هذا الوضع المديد المنابقة المنابقة . انتقاط منابقة المنابقة بدالة المستوى المنابقة مع لخط 6 على درجة ، أي عند النقطة هم مساويا للمسافة وي ، أي أقل من المستوى الذي تحقق في الفترة يكون أسابية . لقد الكمن المنابقة بالمنابقة وي ، أي أقل من المستوى الذي تحقق في الفترة المنابؤ عن بنظرا لقلة الاستثمار عن عائمة المنابق وجود مخزون سلمي راكد ، وطاقات إنتاجية عاطلة وبوادر غير صمنفاة بهائة بين مينوا العمال .

وعندها بحث كينز في الموامل المتحكمة في تحديد شقي الطلب على الاستثمارا اعتمد الكلي الفعال إي الطلب على الاستهدائو الوالسب على الاستثمارات والراسمالية را ولم يلجا إلى المقال الموضوعية التي نظير في مجال الإنتاج والتراكم والتوزيع . وهذه القوائي الموضوعية التي نظير في مجال الإنتاج والتراكم والتوزيع . وهذه في النشاط الاقتصادي في الراسمالية راجعا إلى عوامل كامنة في نقوس المشرء والمستد إلى المالم الواقعي الذي نعيش فيه . وها تجدل الإشارة إلى ذلك القانون الفضي المالية واحدى كينز أنه فر صلاحية مطالقة ، الإشارة المناسبة الإنسانية . وينص هذا القانون على وأن الناس المقدل يدين والمناسبة ولي مؤلفة إلى المناسبة الذي يزيد به دخلهم والان الإرقاع المطالقة ، الذي يزيد به دخلهم (أن المناس المقدل المناسبة على المناسبة ع

هذا الادخار المتزايد . وإذا لم تتحول المدخوات المتزايدة إلى استثمار فإن الطلب الكلي سوف ينقص ، ومن ثم ينخفض حجم الدخل والتوظف ونظهر البطالة . ولن يمكن علاج البطالة إلا بتزايد نسبة الاستثمار .

لكن المعضلة الأساسية التي أشار إليها كينز في هذا الخصوص، وتعكس جوهر نظريته تتمثل في القَضية التالية : أنه مع تُزايد الدخل القُّومَى يتزايد الميل للادخار (وبالتالي ينقص الميل للاستهلاك) مما يستدعي زيادة في الميل للاستثمار ، حتى يتحقق التوازن . ولكن مع زيادة مستوى الدخل وتزايد الاستثمار تنخفض الكفاية الحدية لرأس المال The Marginal Efficiency of Capital (التي تعبر تقريبا عن معدل الربح) مما يجعل الميل للاستثمار ينخفض كلما أمعن الدخل القومي في التزايد(١٩) . وهنا تلوح في الأفق مخاطر عدم التوازن بين الادخار والاستثمار ، وتظهر أفاق انخفاض مستوى الدخل القومي ، وظهور شبح البطالة والركود والكساد . إن كل رواج اقتصادي إذن مهدد على الدوام بالانهيار . إن ضعف الحافز على الاستثمار - كما يقول كينز ـ كان في كل زمان مفتاح المسألة الاقتصادية . فإذا كان الاستثمار منخفضا انكمش حجم النشاط الاقتصادي ، وإذا ارتفع جذب معه هذا النشاط لأعلى ؛ وإذا عجز الاقتصاد القومي عن أن يحافظ على مستوى مرتفع للاستثمار ، فإنه يسمح لقوى الانكماش أن تسري في عروقه . إن الدخل والإنفاق ، والغنى والفقر ، والبطالة والتشغيل ، والرواج والكساد . . . كلها أمور تتوقف على ميل رجال الأعمال للاستثمار .

ومهما يكن من أمر ، فمن الواضح تماما أن كينز قد اختزل مشكلة البطالة بين الادخار البطالة وعلم المتقرار مشكلة الملاقة بين الادخار والاستثمار . وبما أن الميل للاستهلاك ثابت - نسبيا - في حين أن الاستثمار وبما أن الميل للاستثمار هو المسؤول الأول عن تغير الاستثمار هو المسؤول الأول عن تغير المنطق المنظر . ويض ضوم الخبرة التي تجمعت لدى كينز توصل إلى أن المستوى التوافق للنخل من يحدي التوافق المناولة المناولة المناولة والتوافق المتاولة التوافق بستهلك) والتي تتناسب م

مستوى التوظف الكامل ، ستكون دائما أكبر من الكمية المستثمرة ، الأمر الذي يعني أن النظام محكوم عليه بالبطالة المستمرة والتعرض للأزمات .

والسؤال الذي يبرز أمامنا هو : لماذا يعاني الاستثمار من عدم الثبات؟ ولماذا تنتابه تغيرات فجائية تجر معها البطالة وعدم الاستقرار؟

عند الإجابة عن هذا السؤال تتعين الإشارة إلى أن كينز في تحليله للميل للاستثمار بين أن هناك عاملين يحكمان هذا الميل: الأول هو سعر الفائدة ، والثاني هو الكفاية الحدية لرأس المال (معدل الربح الصافي المتوقع) . بيد أنه لما كان سعر الفائدة (الذي هو ثمن التنازل عن السيولة في رأي كينز) لا يمكن أن يهبط دون مستوى معين (وإلا وقعنا في مصيدة السيولة) فإن استخدام تخفيض سعر الفائدة كوسيلة لحفز الاستثمار ، له حدود معينة . كما أنْ التغيرات في سعر الفائدة تكاد لا يكون لها علاقة بمستوى الادخار ، حيث إن الادخار يتحد ، في التحليل النهائي عند كينز ، بمستوى الدخل . ومن هنا ، فإن العامل الثاني ، وهو الكفاية الحدية لرأس المال ، يلعب الدور المسيطر على تقلبات الاستثمار . والكفاية الحدية للاستثمار ليست سوى منحني لمعدل العائد المتوقع من الاستثمارات. وهو منحني يهبط من أعلى إلى أسفل نحو اليمين ، معبرا في ذلك عن أن الفرص الاستثمارية المربحة خلال فترة معينة هي فرص محدودة . من هنا سيظل الرأسماليون يستثمرون حتى النقطة التي يتساوى فيها معدل الربح المتوقع مع سعر الفائدة السائد بالسوق. وعند هذَّه النقطة سيواصل الرأسماليون استثمار ما يلزم لتجديد الإنتاج (أي الاستثمار الإحلالي) ، ولكن دون القيام بأي توسعات استثمارية . الأمر أذن يتوقف في النهاية علَّى ما يتوقعه المستثمرون . والتوقعات في رأي كينز لا يمكنها أن تكونَّ مستوحاة من تنبؤ رياضي دقيق ؛ وإنما تتوقف في النَّهاية على حالات التفاؤل والتشاؤم التي تعتري دخيلة أنفسهم . ويقول كينزّ في هذا الصدد : ١ . . يجب ، حين نبحث في أفاق الاستثمار ، أنْ نأخذ بعين الاعتبار الأعصاب والأمزجة ، وحتى عمليات الهضم وردود الفعل المناخية الصادرة عن أفراد يتحكم بهم النشاط العفوي إلى حد كبير، (٢٠) . إن التغيرات الفجائية التي تحدث في معدل

الكفاية الحدية لرأس المال وما تسببه من اضطراب في النشاط الاقتصادي ، تعتمد إذن ، في التحليل النهائي ، على عوامل سيكولوجية بحتة .

وعموما ، فإن النتيجة المهمة التي توصل إليها كينتز ، هي أن الانتصاد الراسمالي ، وهو في حالة الكساد والبطالة ، بعجز عن آن يولد من ذاته . وبطريقة تلقائية . سبل إلعاشه ، وللخروج من هذه الحالة اقترح كينز ضرورة المتنافل ليناشه ، ويحمد الطلب الكلي الفعال حتى يتسنى وهمه إلى المستوى الكافي لتحقيق التوظف الكامل ، وهو يرى ، أن الدولة (الحكومة) هي الجهاز الرحيد الفادم على إحداث هذا المتأثير ، وهذا يكمن سر تعرده على ببدأ علم تذخل الدولة في الشاط الاقتصادي .

وحينما يكون الكساد هو المسيطر ، اقترح كينز جملة من السياسات في مجال الانتمان والمالية العامة ازيادة حقن الانتصاد القومي بجرعات منشطة ، الزيادة حجم الطلب الكلي الفصال . فنحا إلى تخفيض مسعر الفائدة ، حتى تتخفض تكايف الإنتاج ، ونادى بخفض الفرائب وزيادة الإنفاق العام في مجال الخدامات والأشغال العامة ، حتى لو تطلب الأمر مجرد توظيف عمال يقومون بخفر تنادق في السلواع وإصادة ردمها من جديد (٢٠٠٦) . ذكل ذلك من شانة أن يزيد من حجم الدخل والإنفاق ومن ثم توظيف العمالة .

ولنن كان كينز قد دعا إلى خفض سعر الفائفة والضرائب وزيادة الإنفاق العام ، لكي يرتفع حجم الطلب الكلي الفعال وتقل البطالة وتسري موجة التمال في المالي يعاني من الكساد ، فإنه دعا إلى نقيض ذلك حينما يصل الاتصاد القومي إلى مرحلة التوظف الكامل ويطوع إلى نوال في التفيض ، حتى يمكن ذكيج ، نسو الطلب الكلي الفعال ووبريده سنونة النشاط الاتصادي .

وحتى لا يُساء فهم كينز ـ وهر الاقتصادي المحافظ ـ من دعوته لتدخل الحكومة ، وحرصه على أن يظهر أمام الرأي العام بوصفه من أشد المدافعين عن النظام الرأسمالي ، كتب يعتلر عن هذا التدخل قائلا: «إن توسيع وظائف المولة ، وهو توسيع لازم لمطابقة الميل للاستهلاك مع الحافز على الاستشمار مطابقة متبادلة ، قد يبغو لأحد كتاب القرن التاسع عشر الاستشماريين أو يومنا هذا ، على أنه الانتصاديين أو يومنا هذا ، على أنه منالة قطيمة لميادي الفلسفة الفردية ، ولكن ، يبدو لنا هذا التوسيع وسيلة لقيام بالمبادرة الفردية ينجواج "") ، ويهذا الشكل قدم كينز اصلك غفرانه كعلية تندخل المولة في الحياة الاقتصادية . على أن تلك الخطيئة كانت . كما رأينا أنفا - قد ارتكبت بالفعار قبل ظهور النظرية العامة لكينز . ولم يكن إقرار النظرية العامة لكينز . ولم يكن إقرار النظرية العامة لكينز . ولم يكن يرحلة جديدة لتطور الراسسالية ، وهي راسسالية المولة الاحتكارية ، التي يعتزج فيها رأس المال بجهاز المولة ويستخمم هذا الجهاز لمصلحته ، كما أن مصلحة هذا الجهاز لمصلحته ، كما أن مصلحة هذا الجهاز لموسطة بعدة رأس المال .

وحينما صدرت النظرية العامة لكينز اعتبرت حدثا فريدا في الله الإنسان النظرية الله وسرعان الكثيرون بأنها وفروزة ٢٣٠٠) ، وسرعان ما وجدت لها وجدت ما وجدت لها صدى سريعا بالأوساط الأكاديمية ، بل ووجدت طريقها نحو التطبيق لتشكل معالم السياسات الاقتصادية في البلدان الصناحية الرأسمالية في عالم ما بعد الحرب ، وليبدأ ما يمكن من الاقتصاديين كانوا قد سبقوا كينز في الإشساراة إلى كثير من الإفكار والأراء التي جاءمت بالنظرية العامة ، سواء فيما يتعلق بفكرة الأزمة (كما هو المحال عند مالتسان Amarus) ، أو كارل الماليات التي المحال عند مالتسان التي الوسات كين الإسارات التي أوصت بها النظرية (وهو ما نراء إلى حد ما عند مالتسان عوند مارسة ستكهولم في جانبها النقدي) . لكن براعة كينز الأساسية تعلل قي إقامته للنظرية على أساس مترابط ، وفي يتانها النظرية على أساس مترابط ، وفي يتانها الساسية العاسب المترابط ، وفي

معارضة وانتقاد ما كان مالوقا في ذلك الوقت . كما أن سبرعة انتشارها كانت راجعة إلى شهوة كينز الذلك كاقتصادي بارع ، والى ما كان يتمتع به مين صلات شخصية متينة ، وبخاصة مع المسؤولين روزساء المول<sup>(11)</sup> .

لموسهما يكن من أمر ، وكما يقول بول أ . باران فإنه « مع خطر السبالغة الشديدة في قيمة العمل الثقافي الذي قام به كينز ، يمكن أن يقال ، إن ما انتهى إليه هيجل بالنسبة للفلسفة الألمانية الكلاسيكية . الميز بالنسبة للاقتصاد الكلاسيكية . ويالتفكير ، وقل الوسائل المعتادة للنظرية التقليدية ، والنزام إطار والاقتصاد البحت، والانصراف بإخلاص عن النظر إلى العملية الاقتصادية الاجتماعية كوحمة متكاملة ، وصل التحليل الكينزي إلى حدود التفكير النظري للاقتصاد البرجوازي ، وفيز ميكله كامله أن الرجوازي ، وفيز ميكله كامله أن اللهرجوازي ، وفيز ميكله كامله أن اللهرجوازي ، وفيز ميكله كامله أن اللهرجوازي .

نعم ... لقد فجر كينز هيكل الاقتصاد الكلاسيكي والنيوكلاسيكي حينما أوضع علم عليها هذا الهيكل ، حينما أوضع علم صحة الدعائم النظرية التي قام عليها هذا الهيكل ، وأليات تواؤنه إنضاد والبطاقة ، على أن كينز ومو يهم ذا الهيكل الم وضاصة وأقع الكساد والبطاقة ، على أن كينز ومو يهم ذا الهيكل المي يستطم أن يقيم هيكلا أكثر ثوة من الهيكل الكلاسيكي والنيوكلاسيكي ، بسبب العيوب الكثيرة التي شابت نظريته ، وهو الأمر الذي أثبته واقع الراسمالية منذ بدانة السبعينيات وحتى الأن ، واصهم من ثم ، في موت النظرية لمامة وانزواتها الآن في إحدى زوايا الفكر الاقتصادي ، على الرغم من الضيخة الفكرية التي الزاتها ، وعلى الرغم من طغيانها لمدة ثلاثة عقود زمنية متوالية ، وذلك على نحو ما سنرى فيما بعد .

#### الهوامش والمراجع

(۱) للإحاماة بتقاصيل أكثر عن الكساد الكبير انظر ـ رمزي زكي : الكساد الكبير يحطم الاقتصاد الكلاسيكي . وهي الحلقة الثالثة من دراسة موسمة نشرت على مدار خمس وعشرين حلقة بمجلة الأعرام (الاتصادي ، خلال الفترة ما مين سبتمر ١٩٨٢ وأدبار ١٩٨٢ وانظر ابضاً .

H. W. Amdt: The Economic Lessons of Neinteen Thrifies, Oxford, London, 1944, J. K. Galbraith: The Great Crash 1929, Benguin Books, 1954, C.P. Kindlberger: The Great Depression 1929 - 1939, University of California, Macmillan and Co. Ltd. London 1952.

(٢) لمزيد من التفاصيل واجع مؤلفنا - التاريخ النقامي للتخلف ، دواسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون المتاريخ التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث ، مصدر سبق ذكو، وتجدر الإشارة إلى أن هذا لكتاب يبحث تفصيلا في أومة الكساد الكبير من حيث تأثيرها في نظام النقد الدولي ، واجع من 116 - 141.

(\*) يصد الاضاعي الأمريكي المعرف دورت طبيرة (ThinBironer بدائم المدائل الأيم المردان المؤلدة و المؤلدة و وسابل المؤلدة و وسابل المؤلدة المؤلدة

(1) انظر: ديفيد أ. شانون ـ الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية ، ترجمة صلاح أحمد
 سليمان عزب ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة (من دون تاريخ) ، من ١١ .

(٥) انظر، نفس المصدرالسابق، ص ٣٤.

(٢) لمزيد من التفاصيل حول هذه التفطة ، انظر مقالتنا ـ والتشابه بين أزمة الديون والتمويضات الألمانية والأزمة الراهنة لديون العالم الثالثه ، منشورة في كتابنا ـ محنة الديون وسياسات التحرير ، دار العالم الثالث ، القامم ( ١٩٩١ ، ص , ١٩٩٥ - ١٩٩

(۷) انظر في ذلك : 20 م 2020 ما 1920 ما 1920 ما 1930 ما 1

J. A. Schumpeter: Busines Cycles, MacGraw- Hill, New York, 1939, p. 90. (۸) راجم في ذلك :

Michael Hudson: Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire, New York, 1973, p. 3.

- (٩) ومن عبجب ، أن هذا هو بالضبط الموقف الراهن للاقتصاديين النيوكلاسيك في تفسيرهم لأزمة البطالة الراهنة في البلدان الصناعية .
- (١) كنيس (الانتصافية الميوانية المقيوم عوالان يرسن (قالي مل الموجد (المذارية للإنتان) أهم إيهدف إلى الرئاس المنافية المؤالية الإنتان أو التي ما ١٩٧٨ مندام التراح يردفهم يردف بالموجهة القوارة المدخول المنافية الوجهة القوارة المدخول المنافية المينافية عين برفل قرد بالله منافية على المنافقة عنامة من المدخول التراميل (الاستشارات بوالا المنافقة من الموادة المنافقة من الموادة المنافقة عين موادة المنافقة من الموادة المنافقة من الموادة المنافقة المنافقة
- (۱۱) هدال الرئيس ورزقات مام ۱۹۲۷ من سبلت معرز المزاون الوسر على تحقق مزاونة مدورات بيد أنه بن للا تصاد الأميري كلك به بديد، ويقول بيد بدورات بيد من بواد قلك صادر شهور الآيات تصاد التقاهم لذاتي تحقق من ويقول المناسبة بدين المراكبة والمناسبة بدين المناسبة بدين المناسبة بدين المناسبة بدين المناسبة بدين المناسبة بدين مناسبة بدين المناسبة بدين مناسبة بدين المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين ويأن المان المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين ويأن المان المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين ويأن المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين ويأن المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين ويأن المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة بدين المناسبة بدين مناسبة بدين مناسبة
- (۱) أين من التعاميل من (الاتصاد الذاري ونروه في حاج إطلاق القرزة د مثل محدد شيكري . التأتية بين (الإيطورية الحقيقين الدائم الدولية الليامة وقدر إن من زنا يتي) . بالامو ، والقرائم . (الاالمات (William L. Shiner The Riles and Fair of the Third Relich, A History of Nazi Germany, Simon and Schuster, and see alsoc: Jürgen Kuczyneski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland, von 1800 bis in der Gegenwart, Band II, 2. erweiterte Auflage, Berlin, 1948.

ص ۲۰۲ .

(۱۳) لم يكن لقدرج من مبدأ العربة الانتصابية ومبارعة التدخل المحكومي لمواجهة أومة الكساد الكبير شعورا فقط على إليانات المتناجة الرأسطة ، بل هستاء المستعرات والباب المستعرات والباب المستعرات والباب المساود المتاوية والمساود القدرة والمساود القدرة والمساود القدرة والمساود القدرة المساود المساود

- (١٤) هذا الجزء سبق نشره في مؤلفنا المشكلة السكانية وخوافة المالتوسية الجديدة . . . مصدر سبق
   ذكره ، صر ٢٤٢ ١٩٣٢ مر إضافة كثير من التمديلات هنا .
  - (١٥) راجع في ذلك:

John M. Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money (first published 1936), Macmillan & Co. LTD, London 1964, p. 9.

- وإشارتنا للنظرية العامة سوف تكون إلى طبعة ١٩٦٤ . (١٦) انظر وجهة نظر بيجو في :
- A. C. Pigou: The Teory of Unemployment, Macmillan & Co. LTD, London, 1933.
  - (١٧) يقصد بالميل للاستهلاك Propensity to Consume نسبة ما يستهلك من الدخل .
    - (١٨) انظر: جون ماينرد كينز ـ النظرية العامة . . . مصدر سبق ذكره ، ص ٦٩ .
- الثاني ، هو أن المنافسة على الموارد المستخدمة في إنتاج هذا النوع من رآس السال تميل ، كفاعدة عامة ، إلى رفع أسمارها ، والمامل الثاني ، يوجه عام ، هو الذي يسهم في الأجل القصير إسهاما كبيرا في تحقيق التوازن ، أما إذا امتدت الفعرة الزمنية لأمد أبعد فإن المامل الأول يحل مكان
  - العامل الثَّاني، . واجع: كينز، النظرية العامة . . نفس المصدر، ص ١٣٦ . (٢٠) انظر، نفس المصدر السابق، ص ١٦٢ .
    - (٢١) راجع ، نفس المصدر السابق ، ص ١٢٩ .
       (٢٢) انظر ، نفس المصدر السابق ، ص ٣٨٠ .
    - (۲۲) انظر ، نفس المصدر السابق ، ص ۳۸۰ .
       (۲۲) انظر على سبيل المثال :
- L. R.Klein: Keynesian Revolution, Macmillan, New York, 1974.
- (٢٤) انظر في هذا الموضوع : ومزي زكي انتشار الكينزية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي الحلقة وقم (ه) من دواستنا الموصمة هماري النظام الراسمارية ، سبقت الإشارة إليها ،
  - (٢٥) راجع : بول أ . باران ـ الاقتصاد السياسي والتنمية ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٥ .

#### المبحث العاشر

# نماذج النمو الكينزية ومشكلة البطالة

رأينا فيما تقدم ، كيف كانت القضية الأساسية التي شغلت ذهن جون ماينرد كينز هي مسألة وعدم الاستقرار الداخلي للرأسمالية، الذي يعرضها من حين لأحر لأزمات البطالة والركود . وقد اهتم كينز بدراسة وتحليل هذه المسألة من منظور الأجل القصير فقط ، بعكس الاقتصاديين الكلاسيك الذين انصب تحليلهم على الأجل الطويل . كذلك أوضح كينز ، أن الرأسمالية فقدت قدرتها الذاتية على التوازن وتحقيق التوظف الكامل . وأنه لمواجهة ذلك يتعين أن تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي . وكان توصله إلى هذه النتيجة نابعا من تركيزه على دراسة جانب الطلب . فقد استخدم كينز ، وعلى نحو ما رأينا ، فكرة الطلب الكلي الفعال ليعطى من خلالها تفسيرا لأسباب عدم التوازن وموجات البطالة والانكماش . وهذا نقيض ما كان يؤمن به قدامي الكلاسيك ومن حدثوا الفكر الكلاسيكي . فالبطالة الجزئية عند الكلاسيك وأنصارهم كانت تعود إلى ظاهرة جمود الأجور وعدم كمال أسواق العمل . أما عند كينز فالبطالة تعود إلى نقص الطلب الكلي الفعال . وكان الكلاسيك يؤمنون بأن الادخار يتعادل دائماً مع الاستثمار بفضلٌ المرونة التامة التي توفرها تغيرات سعر الفائدة وبفضل وجود الفرص اللانهائية للاستثمار . ومن هنا ، لا توجد مشكلة في الاستغلال الكامل لجميع الموارد الاقتصادية والبشرية . أما كينز فقد رأى أنَّ عدم التطابق بين الادخار والاستثمار هو أمر ممكن بسبب اتجاه معدل الربح للتناقص ، نتيجة انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال وثبات سعر الفائدة (عدم إمكان تصور انخفاض معر الفائدة للصفر وظاهرة تفضيل السيولة) ، وبسبب العوامل النفسية

التي تؤتر في توقدات المستثمرين، ومن هنا توصل إلى أن هذه العوامل من شائها أن تعوق نمو الطلب الاستثماري إلى المرجة التي لا يمكن فيها تحقيق التوظف الكامل والاستغلال الكامل للعواره، ومنا نظهم البطاقة ويقم النظام في مهاري الإزمات. وإذا كان الحكو الكلاسيكي ، سواء في صورته القديمة أو المدينة ، يستنكر تدخل الدولة في المحياة التوظف الكامل)، إلا أن كينز يقدرة السوروة تدخل الدولة على أساس أن الأسعار قد فقلت مرونتها التي كانت تسم بها في عهد رأمدالية المنافسة الحرة ، وكان في ذهنه دائما، فوة نقابات المعال وتأميرها المتعاظم في تحديد مستويات الأجور ومنمها من التقليات كما كان منتباط القولة الاحتكارات وتأثيرها في إعاقة قوانين المرهما المناة .

كانت النظرية العامة لكينز ، كما قلنا أنفا ، نتاجا لظروف تطور الرأسمالية خلالٌ فترة ما بين الحربين ، وكانت في الحقيقة ثمرة ناضجة لتجربة الكساد الكبير (١٩٢٩ - ١٩٣٣) . ونظرا الاهتمامها بالتحليل الكلى ، وبالمخاطر التي تحدق بالراسمالية نتيجة للتناقض بين الإنتاج والاستهلاك ، واقتراحها لبعض السياسات ، النقدية والمالية ، لعلاج مشكلات تصريف الإنتاج والبطالة والطاقات العاطلة ، فإنها سرعان ما وجدت صدى طيبا لها بين أوساط واسعة من الاقتصاديين الأكاديميين ، كما وجدت طريقها بسرعة في السياسات الاقتصادية بالولايات المتحدة ودول عرب أوروباً . وبدأت الكينزية تكسب المزيد من الأنصار ، حتى هؤلاء الذين عارضوها في البداية . وأصبحت الكينزية هي اللحن المميز في جميع الكتابات الاقتصادية في البلدان الصناعية الرأسمالية . فأنغامها الأساسية (الطلب الفعال ، الميل للادخار ، الميل للاستثمار ، الكفاية الحدية لرأس المال ، المضاعف . . . إلى آخره) أصبحت هي الجمل الأساسية في غالبية المعزوفات التي صاغها الاقتصاديون في هذه البلدان. ألم نر كاتباً مثل ل . ر . كلاين L.R. Klein يقول إن هناك تُورة قد حدثت في الفكر الاقتصادي على يدي كينز؟ وألم نسمع عن أن هناك علم اقتصاد جديدا New Economics قد ظهر بعد النظرية العامة ، على حد تعبير سيمور هاريس (Segmour Harris البه يصف البعض كينز بائه نبي الراسمالية الجديد وفارسها الهمام ومتقدما من الدمار (٥٠٠) . ومكذا انتشرت الأولما حول فكر كينز . واعتقد البعض في إمكان التخلص النهائي من جميع عورب الراسمالية بالاعتماد على الرفتية الكيزية .

ولكن تنبغي الإشارة ، إلى أن نشوة الانتصار الكينزي التي تحققت في دوراً لفكر الاتصادية بالبلدان الصناعية الراسطاتية الاتصادية بالبلدان الصناعية الراسطاتية المساعية عمل بلدات تتحول إلى لمن عادي ، يستدعي التأمل والإمعان والكنف عما النظرية العامة أكران هما النظرية العامة أكرينز هي نظرية عاصلة بالحامة أولى هاتين الشعصتين ، أن النظرية العامة أكرينز هي نظرية عاصلة بالمساعية المساعية عاصلة المساعية المسا

والحق أن اكتشاف الكينزيين لهذه النواقص التي السمت بها النظرية المامة ، كان مرتبطا بالظروف التاريخية التي شهدتها الدول الراسطانية في نقركة ما بعد الحرب الحالمية الثانية ، فمن ناسجة شهدت الولايات المتحدة الأسريكية بعد التجه من عام 19/24/ أوقد اقتصادية التناقب من على على المائة بنسبة 6 // وتدهن عائبة ، حيث هبط مستوى الإلتاج الصناعي في علمة السنة بنسبة 6 // وتدهن الاستثمار في تكوين رأس العال الثابت بنسبة 1/0/ وتدهن 19 المستوعات 19 المستوعات 19 الشركات الشعرات وتنفضت أرباح الشركات الراسمالية بنسبة ٢٥٪ ، وزاد حجم المغزون السلمي غير المرغوب فيه بنسبة تتراوح بين ١٢٪ و ١٤٪ . وزائلفت وأهلكت مغان الألوف من الهكتارات المؤروعة بالبطاطس ، ووصل عند الممال الماطلين إلى ١٤٠٤ مليون عاطل في يناير ١٩٤٤ . ولم يحل طفد الأزمة سوى انتلاع الحرب الكرية ١٩٥٠ ـ ١٩٥٤ . وزايد الإنفاق المام على أغراض التسليح والحرب ، ولم يكن حال الدول الأوربية في تلك الأوربية في الأوربي

هذه الأزمة أعادت للأذهان مو أخرى للذكريات السوداء لأزمة الكساد الكبير ( 1977 ) . وعند هذه المرحد ألم يقر أن الروشنة الكبيرة فإن المستوال ) . وعند هذه المرحد أن الروشنة الكبيرة فإن كانت تصلح لتقام علاجها أنيا المشكلات المورة حيثة احتلى ، إلا أنها بعكم الهيئية ، عامياتها التحليلي عاجزة عن تضير حدوث الأزمان على المدى الطويل ، سبب انتقادها المبد الرضي وإثناء ، تبين أن الفايلة الممادة عاجزة من يأضاح لمالتها . يتعد النظام الاتصادي ، بين مزدة وأخرى ، عن تحقيق التوازن الكلي المستقر .

ومن ناحية أخرى ، كانت نشأة النظام الاشتراكي في الاتحاد السوقييتي وفي عدد آخر من دول أوروبا الشرقية ، محتويا بللك للت السرب ، وفي تطويط الذي مقدة أنذاك هذا النظام في علاج مشكلاك للت الحرب ، وفي تطوير قوى الانتجاج والتكنيك وزيادة مستوى المعيشة وتعقيق معلاك نوم مؤمنة . . . كل ذلك مثل تحديا للنظام الرأسمالي ، وأحدث قلقا واسعا وأرغم عددا كبيرا من المفكرين داخل البلدان المستاعية الرأسمالية على تعميق الاحتمام بقضايا التراكم والنمو والتوازن ، لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو عبر الزمن في مجال السباق السلمي بمن المتقام النظام الناسية ، مقب حصولها على استقلالها السياسي ، من اهتمام متعاظم بهذه القضايا . وتنجعة للذاك ، كان من الطبيعي أن تعود قضية النمو في المدى الطبول وتيجة للذاك ، كان من الطبيعي أن تعود قضية النمو في المدى الطبول عليها التراب منذ انتهاء المهمة التاريخية الني أيتجرها المؤتف عليها التراب منذ انتهاء المهمة التاريخية التي أنجزها المهمة الكلاميكي ، وكانت في قشية الموتوحة مكانة أساسية .

هذه الموامل الثلاثة (الأومات الانتصادية في البلدان الصناعية الراسمائية في علميا ، وطرح مشكلة التنمية علم ما بعد الحرب ، وتعاظم نمو النظام الاشتراكي عالميا ، وطرح مشكلة التنمية الانتصادية بالاد لناسبة المالي الانتصادية والدو المتحالم الكنزيين بقضية النمو طبى المدى المتحالية على المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية على المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية على المتحالية

وهنا نقابل ثلاثة نماذج للنمو Growth Modeles مهمة هي :

۱ ـ نموذج هارود

۲ ـ نموذج كالدور ۳ ـ نموذج جوان روبنسون .

وليس في نيتنا هنا ، شرح العلاقات الفنية والمعادلات الرياضية لتلك الشماذج ، فهذا مجاله الكتب المدرسية <sup>(م)</sup> . لكن ما يعنينا هنا ، هو الإشارة إلى جوهر النتائج التي توصلوا إليها فيما يخص الشمو والتوازن والتوظف .

#### ۱ ـ نموذج هارود :

يعتبر الاقتصادي البريطاني روي ف. هارود Roy F. Harrod من أوائل الذين طوروا الفكر الكينزي في مجال نماذج النمو، حيث بدأ أبحاثه في هذا المجال في الأربعينيات من قرننا الحالي . وقد لقيت أفكاره صدى كبيرا وشهرة واسعة (\*) . وفي الوقت نفسه ، وداخل هذا الإطار ، وهلى هدي المبادئ الكبيزية كان الاقتصادي الأمريكي ي . د . دومار E. D. Domor بعمل في نفس النتائج التي توصل بعمل في نفس الاتجاء ، ووصل ـ تقريبا ـ إلى نفس النتائج التي توصل إيها هارود(\*) . ولهذا سنتصر هنا على عرض أفكار هارد لضيق المجال .

كانت المشكلة المركزية لدى هارود هي البحث في ذلك المعدل الذي يتمين أن يتسو به النخل القومي على المدى الطويل ، حتى يمكن المحافظة على التوظف الكامل وتجتب حدوث البطالة والكساد . وقد أنطاق هاروم من الانترافات التالية :

أولا: أن الادخار يمثل نسبة ثابتة من الدخل القومي . وقد افترض أن دالة الادخار تشمل كلا من الادخار الحدي والادخار المتوسط<sup>(٨)</sup> .

ثانيا: أن الاستثمار دالة للتغير في مستوى الدخل ، وإن التغير في الدخل ، وإن التغير في الدخل بعتمد على المعجل Accelerator الذي يوضح تلك العملية التي يموجها ، تؤدي التغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية إلى تغيرات بنسبة أكبر في الطلب على المعدات الإنتاجية المستخدمة في إنتاجها<sup>(6)</sup>

ثالثا: أن هناك تطابقا بين الاستثمار المتحقق والادخار المتحقق باعتبار أن ذلك شرط توازني , وأنه إذا اعتل هذان المتغيران فلابد أن يقبراً اعتلال على التوازن الاقتصادي العام حيث يحدث التضخم (في حالة زيادة الاستثمار على الادخار) أو بطالة وركود (في حالة زيادة الادخار على الاستثمار).

رابعا : أن النمو في الدخل يساوي معدل الادخار مقسوما على معامل المعجل ، أو :

$$G_w = \frac{S}{V}$$

حيث S = الادخار V = المعجل G<sub>w</sub> = معدل النمو .

Warrantd Rate of معدل النمو May معدل النمو المرغوب فيه Arouth التحو الدوازي Gui. تحدل النمو الدوازي Gui. التحو الدوازي Gui. المتحول عند أن المتحدل التحول المرغوب في أو التوازق مريكن :

وبما أن الادخار المتحقق يتعادل دائما مع الاستثمار المتحقق ، فإن مستوى الدخل والمستوى القابل للادخار يحددان كمية الاستثمار المتحقق. فمثلا، إذا كان معدل الادخار = ١٠٢٠ والدخل = ١٠٠٠ وحدة، فإن الادخار المتحقق = ٢٠٠ وحدة ، وسيعادل الاستشمار ، بالتالي ، ٢٠٠ وحدة أيضا . ولكن ، لما كان الادخار المقدر والمتحقق يتحددان بمستوى الدخل, ، وأن الاستثمار المقدر يتحدد بالتغير في مستوى الدخل ، لذلك فإن الاستثمار المقدر يساوي الادخار المتحقق. وحينما يتساوى الاستثمار المقدر مع الادخار المتحقق ، فإنه في هذه الحالة لن يكون لدى رجال الأعمال أي حوافز لتغيير قراراتهم وخطُّطهم الإنتاجية والاستثمارية ، لأن الدخل هنا ينمو عند المعدل المرغوب فيه . أما إذا نما الدخل بمعدل يختلف عن معدل النمو المرغوب فيه ، فإن الاستثمار المقدر والاستثمار المتحقق لا يتعادلان ، الأمر الذي يدفع رجال الأعمال إلى تغيير خططهم الإنتاجية والاستثمارية . فلو افترضنا أن النمو المتحقق للدخل actual كان أقل من النمو المرغوب فيه warranted ، ففي هذه الحالة سيكون الاستثمار المقدر أقل من الأدخار المتحقق والاستثمار المتحقق . وعندئذ تنشأ مشكلة تراكم في المخزون السلعي غير المرغوب فيه ، الأمر الذي يعنى أن رجال الأعمال غير قادرين على بيع إنتاجهم بالكامل ، مما يدفعهم

إلى تغيير خططهم الإنتاجية وسيعمدون إلى زيادة إنتاجهم بمعدل أقل مما كان يحدث في الفترة السابقة . وهنا تظهر بطالة وطاقة عاطلة .

أما إذا كان معدل النمو الفعلي أكبر من معدل النمو المرغوب فيه ، فإن الاستثمار المقدر يكون قد تجاوز الاستثمار (والادخار) المتحقق . وهنا الاحسان أميشرون السلمي بسرطة (دون مستواه العذاي) ويبلرك رجال الاعمال أنهم لم يعملوا على زيادة الإنتاج بالكميات الكافية لمواجهة القطاب ، الأمر الذي قد يرفع من الأسعار ، ويغريهم على زيادة الإنتاج الفقية القادمة ، وهو ما يسمئل لاختلاف الاستثمار المقدر عن الاستثمار المتحقق ، وهو ما يتمثل في التكولوجي) ، الأمر الذي يقد من مشكلة التضخم . ويصفة عامة يعقد من مشكلة التضخم . ويصفة عامة يعتقد ما مؤردة أنه إذا العراده والسكان عامة يعتقد من مشكلة التضخم . ويصفة عامة يعتقد من من المعدل العرفوب فيه ، فإنه مادو المساوات شديدة في إعادة المساواة بينهما .

وبدا بين معذل الشعو الفعلي ومعذل النعو المرغوب فيه اقترح هاورد وجود مدلل النعو الطبيعة ما المدلس المجدود مدلل النعو الطبيعة ما المدلسة المسلمة المجدود بنكك ، أقسى معذل للنعو تسمح به عمليات تراكم رأس المال ، والنعو أنهى معذل للنعو تسمح به عمليات تراكم رأس المال ، والنعو أنها المالية والذي عنده يتحقق التوظف الكامل ، وطبقا النعوة عارده فإن الرضع الأمثل يتحقق ان معذل النعو المعلمية – معدل النعو المحتوية ، ومناك من معدل المتقول بعضي أنه لن توجد في وطبق المستقر المستقر الطبيعي . فعند هذا الرضع يكون هناك استقرار ، بمعضى أنه لن توجد والوظف الكامل ، وقد اقترح هارود نفسان الوجود في المستقرا من المالية والنقادية ، وهن سياسات ذات طابع كينزي ، وكان ، وكان .

والخلاصة أنه لو شتنا المحافظة على التوازن (إنعدام البطالة والتضخم) فإن الدخل القومي لابد أن يتجه دوما للتزايد . بيد أن المعضلة الأصامية التي تواجهنا هنا ، همي : دان زيادة المنخل من فترة لاخرى معناها زيادة الاحتدار انسبة ثابتة من كل دخل متزايد) ، وينتج عن ذلك ضرورة زيادة الاستشمار لتمويض هذا العجم المتزايد من الاحتار . ولى يتأتى ذلك ، ما دامت المعلاقة رأي المعجل) والعميل للاحتار ثابيين ، الإأذا زاد الدخل من فترة لا تحري بمقدار ثابت، " . وتلك ، في الحقيقة ، مسألة ليست هيئة .

### ٢ ـ نموذج كالدور :

ينتمي نيكولاس كالدور Nicholas Kaldor ، ومعه في ذلك جوان رويستر on Annoholas Kaldor ، والمعه في ذلك جوان الموسود المقال من أيسمي بعلرسية كامبروج ، التي دخلت في معارك فكرية شهيرة في الخمسينيات والستينيات مع المغربة التي كالدي وروينسون ما اصطلح عليه بنظرية الشعو والتوزيع لما بعد كينز Sour - وقد تميزت علم النظرية بخلوها من أفكار الحديين التي كانت تنص على أن دخل أي صاحب عنصر من عناصر الإنتاج بمادان إنتاجيته الحدية . كما تعلو أيضا من أفكار التيوللاسيك التي كانت تشير إلى أن النو يتعدد بمجرد وفرة الموارد وسرمة التيفرية تولي تراكم رأس السال والميل للدخار وعلاقة ذلك بتوزيع الذخل ، أهمية محورية في تشير النمو .

وقد انطلق كالدور من مقولة أساسية تقول ، إن معدل النمو يتوقف على معدل التراكم ، ومعدل التراكم يتوقف على الادخار ، وهذا الأخير بتحدد بناء على ميل طبقان المجتمع للادخار ، ونظرا لأن الطبقة الراممالية ، وهي ذات دخل أعلى ، لها ميل مرتفع للادخار ، بينما يكون ميل الطبقة الماملة للادخار منتخفضا ، فإن شكل توزيع الدخل ، يحدد في النهاية ، العاملة للادخار منتخفضا ، فإن شكل توزيع الدخل ، يحدد في النهاية ، معدل النمو . وهكذا ، فإن نقطة البداية عند كالدور هي الارتباط الوثيق بين النمو والتراكم من ناحية ، وتوزيع الدخل القومي من ناحية آخرى . إن معمل النمو والتراكم من ناحية آخرى . إن معمل النمو تاثير النمو متأول النمو متأول النمو متأول النمو متأول النمو متأول النمو النم

فإذا حدث ، على سبيل المثال ، اختلال في الأجل القصير، بأن كان الاستئمار أكبر من الاختار اعند مستوى التوظف الكامل ، فإن محصلة فلي عين ارتفاع عام في الاسعار (أي حدوث تضخم) ، ويشكل أعلى من ونفا يقد ونوبع النخل لمحلحة كاسبي الأرباح ، في حين يتخفض نصيب الأجور من الدخل . وتكون نتيجة ذلك زيادة الادخار (بسبب ارتفاع المحرك المحادث عند كاسبي الأرباع ) . وعندلة يتساوى الاستئمار مع الادخار ويتحقق التوزان ، أما إذا حدث المكس ، بأن كان الادخار أكبر من الاستئمار ، فإن كان المحدوق الموزان ، أما إذا حدث المكس مي الانخفاض ، ويسرعة أكبر من سرعة هبوط الأجور . وفي هذه الحالة الأرباع ، إذا كان المستوى المحادة المحسمة النسبية لكاسبي يتخفض الادخار القومي ، بسبب انخفاض الحصمة النسبية لكاسبي يتخفض الأرباع ، إلى أن يتساوى مع الاستثمار القومي ويتحقق التوزان . وهذا ما يعرف بمعطلم قار كالركان . وهذا ما

أما في الأجل الطويل ، فإنه بفرض ثبات معدل الادخار الإجمالي ، وبفرض ثبات معامل رأس المال ، فإن زيادة معدل النمو ، تتطلب زيادة معدل التراكم ، وهو ما يتطلب إعادة توزيع الدخل لمصلحة كاسبي الإرباح(١٠) .

وقد وجهت كثير من الانتقادات إلى نموذج كالدور . فهناك نقد موجه له لأنه افترض ثبات معدل الادخار القومي عبر الزمن . وهذا أمر لا تدعمه الوقائع . كما أن بيان كالدور لحركة الأسعار والأجور ، وهي تتغير ، حينما يحدث علم استقرار اقتصادي ، هي مسألة لا تحدث إلا بصروة عرضية . ناهيك عن أن ثمة مبالفة شدينة خلعها كالدور على الدور الذي يلعبه رزاكم رأس المال في تحقيق النمو ، وأهمل بذلك إمكانات تحسين عمدلات النمو من خلال زيادة كفاءة المذخلات من العمل ورأس المال (الارتفاع بمستوى الإنتاجية) . كما أن تحليل كالدور لم يوضع الحركات الدوروك (الارتفاع بستوى الإنتاجية) . كما أن تحليل كالدور لم يوضع الحركات الدوروك (الارتفاع من الأواعل النظام .

## ٣ ـ نموذج جوان روبنسون:

تعتبر جوان روبنسون Joan Robinson من أهم الشخصيات المعاصرة في الفكر الانتصادي الرأسدالي . ولها في ذلك إسهامات إيداعية رائدة رفيلورها مثلاً لنظرة المسافحة والنقة وجهة نظر انتقادية ثانية . وتعييز أراؤها بالطابع التقديم إلى حد كبير، ولهنا يسنفها الكثيرون ضمن ما يسمى باليسار الكنيزوي . وهي على وجه الإجمال تنتقد بشدة الفكر الميزوان الحالية من المحتبى . كما النيولاسيكي وتأخذ عليه تصححه على البه هذا الفكر في مجال القيمة . كما أنها لا تعتقد في محال القيمة . كما الاعتصادية المنازلة بوارا من التوازات كين والمائية المنازلة بوارا من التوازات كين والان المنازلة بوارا من التوازات كين والا أنها لم تقبل النظرية المائمة دون تحفظات ، فهي متقد أن هنالا المسوق وهيا في هيا في هذه النظرية ، يتمثل في افتراض كينز المائية المسوق وقوى عيبا في هذه النظرية ، يتمثل في افتراض كينز الماضية نظام السوق وقوى المرض واطلب وإهماله قوة الاحتكارات في النظام الراسمايل .

وقد حاولت في كتابها المهم والشهير وتراكم رأس المال، The Accumulation of Capital الصادر عام ١٩٥٦ ، البحث عن تناقضات النظام الراسمالي والكشف عن مواقع الضعف فيه مع إدخالها سيطرة الاحتكارات في صلب التحليل ، لتوصيي في النهاية بحلول إصلاحية ، لا تغتلف كثيرا عن حلول كينز ، وكانت المشكلة الاساسية التي تبحث عن إجابة لها في نموذجها تتمثل فيما يلي : إذا كان معدل التراكم أساسيا لتحديد معدل النمو واستيماب منجزات التقلم المتكولوجي ، ويشكل مستمر ، فما هو ذلك المعدل الأمثل الذي يكفل توزيع الدخل القومي على نحو يضمن استمرار النمو في الطالب المكلي ويشكل يجاري النمو في الإنتاج ويعقق التوظف الكامل؟ وكيف يضمن النظام لفض هذا التوزيع ، وعبر أي الآليات يمكن تحقيق هذا (١٩١٩).

وقد انطلقت جوان روبنسون في نموذجها من الفروض التالية :

١- أن الاقتصاد القومي يتكون من قطاعين ، أولهما ينتج سلع وسائل
 الإنتاج ، والثاني ينتج السلع الاستهلاكية .

٢ ـ ثبات الفن التكنولوجي ، ومن ثم ثبات المعاملات الفنية للإنتاج .
 ٣ ـ أن معدل الاستثمار هو المتغير الخارجي الأكثر أهمية في تحقيق النمو .

ولا يتسع المجال هذا الشرح نعوذجها النظري، ولكن يكفي أن نشير إلى أن مشير الى أن مشير الى أن مشير الى أن مشير الى المحتلفة الرئيسية للنظام الرئيسية للنظام الرئيسية للنظام الرئيسية المحتلفة وتعوير معدلات الأجور المحتلفة وقصور الطاقة الشرائية للسكان، فعن خلال التحليل الموسع الذي أجرته في نعوذجها عن الملاقات القائمة بين القطاع المنتج لسلع الاستهلاك التخليل المنتفاء، توصلت إلى أنه في حالة ثبات النقلم التكنولوجي وسيادة الاحتكار، فإن عملية إعادة الإنتاج الموسع، ومن ثم التخفيض معدل الأجر الحقيقي وكن تخفيض معدل الأجر الحقيقي والكن تخفيض معدل الأجر الحقيقي عليه الما الابتاج أن يؤدي إلى تتخفيض المطالب الاستهلاكي ، الذي يؤثر بدوره في عملة الزاج ، ومن هما المازية بينخفض معدل الراجر الحقيقي وطورة التشاؤم بين رجال الأعمال ونظهر البطالة . وتلك هي ، في رأي جوان وسور التشاؤم بين رجال الأعمال ونظهر البطالة . وتلك هي ، في رأي جوان



مسز جوان روبنسون

روينسون ، معضلة النظام الرأسمالي (لاحظ هنا تشابه هذه النتيجة مع 
النتيجة التي توصل إليها الاقتصاديون الكلاسياك) . أما إذا سادت حالة 
السناف. ، فإنه يكون من الممكن التغلب على تنافضات إعادة الإنتاء 
السياف تقول جوان روينسون : وإذا كان التغلب القبي حياديا ، وظل مكذا 
السياف تقول جوان روينسون : وإذا كان التقدم الفني حياديا ، وظل مكذا 
يضكل مستمر ، ويقيت مراحل الإنتاج كما هي ، وظلت ألية المنافضة 
تتمل بشكل فعال ، فإن القوى العاملة من الممكن أن تجد لها فرسا 
منتجة للعمل ، حتى لو افرضنا ، أن السكان موف يعيلون للتزايد بشكل 
مستمر ، وظلك لأن معدل التراكم صوف يستمر بوتيرة معينة ، وسيظل 
معدل الربع بابنا على المدى الطويل . كما أن مستوى الأجر الحقيقي 
مصف يدير للتزايد مع الارتفاع الذي يطراً على إنتاجية المعل . وبهذا 
الشكل لن توجد تاقضات داخلية في النظام (نتاجية المعل . وبهذا 
الشكل لن توجد تاقضات داخلية في النظام (نتاجية المعل . وبهذا 
الشكل لن توجد تاقضات داخلية في النظام (نتاجية المعل . وبهذا

وترى جوان روبنسون في الاحتكار عقبة أساسية تؤخر النمو في انظام الرسالي وتشداء لمصينة ألركود والبطالة . ففي حالة الاحتكار يمكن المعدلات التراكم المرتفعة ، با لمعدلات التراكم المرتفعة ، با لمعدلات التراكم المرتفعة ، با لمتنفعة ، با لمتنفعة الاحتكارية على في الاصاد . وها فإن إنامة للبرحة الاحتكارية على خلف الطلب للاقتصاد غالبا ما تؤدي إلى تخلف الطلب حساب تدني نصيب عنصر العمل ، مما يؤدي إلى خلف الطلب الاستهلاكي الكوكن وإطاقة تصريف المنتجات والزيزة من ثم نحو الركود . ولينا تحتقد روينسرت في نشال نقابات العمال لزيادة الأجوز ، ونجاحها في معقونا لرجال الأعمال ، أما في حالة المنافسة فإن الأمر يختلف ، لانها تعتقد لدي معافرتا الإعمال ، أما في حالة المنافسة فإن الأمر يختلف ، لانها تتعقد عم ارتفاع الإنتاجية . كما أنه ليس من المتصور أيضا ، أن الإناجية دون أن الأمر وارتفاعية أن يتوا الإنتاجية دون أن يقار وارتفاع مع ارتفاع الألت إنطاق في الأجوز ، وتوضي روينسرن من وراد ذلك ، إذا خالك أن يقال ذلك إناده مناطرة في الأجوز ، وتوسي روينسرن من وراد ذلك ، إذا خالية المنافسة بن توجد الإنتاجية دون أن يقل من حجم الطلب الفعال ، في حالة المنافسة بن تعجد من طراحة اللاناخية عن من جم الطلب الفعال ، في حالة المنافسة لن توجد شكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال ، في حالة المنافسة لن توجد شكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال ،

ولا بانعدام الحوافز للتراكم وتحقيق الشقدم التكنولوجي، نظرا لأن النظام في حالة توازن مصحوب باستقرار معري، غير أن ميكانيزم المناشة يقضي، عند جوان رويشون ، عبر الزمن إلى ظهر الاحتكارات التي تحاول أن ترفع الاسمار أو تمنعها من الهبوط ، وهو أمر يؤثر في حالة الإجرر المقبقية وظهور مشكلة قصور الاستهلاك ، وحيضا تظهر مشكلة قصور الاستهلاك ، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي في الطلب ويؤدي ذلك إلى إضعاف تكوين رأس المال الثابت والإحمال الملازم له في القطاع المنتج لسلم الاستهلاك ، وهو ما يؤثر ، بالبتعية ، في إنتاج القطاع المنتج لسلم الاستثمار ، ويهذا الشكل ينخفض معدل البور وتظهر البطالة .

إن النتيجة الحاسمة في تحليل روينسون تصثل إذن في ضرورة الارتفاع بمستوى الأجور . فيهي ترى أنه كلما ارتفصت الأجور بالسؤازي مع الإنتاجية ، كان استخدام كتولوجها أقل كثافة من حيث العمل وأكثر كثافة رأسمالية ، أمرا مربحا لرجال الأعمال . أي أن ارتفاع الأجور يعد شرطا لتوسعة السوق ، واستمرارا لنمو الطلب ، وحافزا أيضا على القلم التكولوجي .

ولما كانت روبنسون ترى أن نشال نقابات العمال لمنع معدلات الأجور الحقيقية من التدهور أو للمطالبة بارتفاعها ، إنما يؤدي إلى زيادة تشارق برجال الأعمال عادة ، فإنها دعت إلى إيجاد نوع من التعاون بين معللي الاحتكارات الكبرى وبين نقابات العمال ، للوصول إلى حل بشأن مستويات الأجور الحقيقية التي تضمن علاج تناقضات النظام ، وتوفير حرافز للنمو . و تقرل جوان روينسون في هذا النخسوس : إن اللفاع حرافز للنمو . و تقرل جوان روينسون في هذا النخسوس : إن اللفاع معدلات الأجور المعلية ، عبر الأساسي ضد العيل نحو الركود ينجم عن ضغط نقابات المعدال لرفع معدلات الأجور اللمعية ، عبر هذه الطريقة ، بسرعة نمو متوسط الإنتاج للقرد الواحد ، فإننا مستمكن من تراكم هذه الطريقة ، بسرعة نوم متوسط الإنتاج للقرد الواحد ، فإننا مستمكن من تراكم رأسمالي وزيادة في الناتج الإجمالي بمعدل يتناسب مسرعة (تحال الحسينيات التكولوجية ؛ كما أو كانت الدناسة سائدة وناهلة (الأ)

وعلى أي حال فإنه من الواضح ، أن جوان روينسون قد دفعت بالتحليل خطرة آبيد من كينز كا لا أنخلت الاحتكار بوصفه بعدا مهما في تعليل التقييمة الأسلسية التي توصلت إليها روينسون ، وهي الحيالة في تقدير المدور الذي يمكن أن تلهم زيادة الأجور الحقيقية في إلفاء تناقضات النظام المرور الذي يمكن أن تلهم زيادة الأجور الحقيقية في إلفاء تناقضات النظام الراسمالي ، وخاصة التناقض مين الإنتاج والاستهلاك ، هي نتيجة محل شلك كبير ، فيم تعتقد ، وكما رأينا ، أن الزيادة في الأجور الحقيقية من شلك كبير ، فيم هما التناقض وها التناقض وها أم الم يصمب قبوله ، لأن التناقش بهن الإنتاج والاستهلاك هو جزء أصيل في بنية النظام الراسمالي ، وهو صورة أخرى للتناقض الرئيس بين العمل ورأس المسال ، وهم علاقات الملكية ، وإن كان ذلك لا ينفي طبه ، أن ارتفاع درجة الاحتكارية في الاقتصاد القومي تؤدي إلى زيادة حدة ملنا التناقش .

وقد وقعت جوان روبنسون في أوهام التوفيقية ، حينما اعتقدت أنه ، يتعاون معثلي الاحتكارات مع معثلي نقابات العمال للانفاق بشكل طوعي على زيادة الأجور ، يكون من الممكن تجنب وقوج الركود والمطالة ، عناصة أنها رات ، أن تلك الزيادة في مصلحة الجميع ، فهي في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال ، لا نها تعمل على زيادة الطلب وتاوفي أومات التصريف وحفز استخدام التقدم التكنولوجي . كما أن تلك الزيادة ، في الوقت نفسه (التي يجب أن تتناسب مع نمو الإنتاجية) تتفق أيضا ومصلحة نقابات المحلف ، فيه نلحف اليه من تحسين أحوال الطبقة العاملة ورفع مستوى معيشتها ، ومادامت هناك مصلحة مشتركة في هذا ، فلماذا إذن لا يتم

وقد اعترض كثير من المفكرين على تلك النتيجة التي انتهت إليها جوان روبنسون في نموذجها ، على أساس أنها ضرب من التفكير الطوباوي ، حيث إن الاتفاق الطوعي بين الاحتكاريين وممثلي العمال على زيادة الأجور ، هو أمر يصعب تصوره في عالم الصراع الذي يحكم النظام الرأسمالي، فالزيادات المستمرة التي حققها العمال في البلدان الصناعية الرأسمالي، في أجورهم، كانت في الطبقة العاملة تصديل من يحدث في الطبقة العاملة تتصييات ضحمة وقدمنا فاليا، ولم يكن ما انتزعته من زيادات في الأجور تتبجة لغيار طوعي قدمه الرأسماليون انطلاقا من الوعي بأهمية هذه الزيادات في تاجر سير النظام الراسمالي، فالرأسماليون يسمون دوما إلى أقسى قدر من الأرباء ، ولا يعرفون مثل هذا الكرم أو ذلك الوعي .

ولا شبك في أن هذا الميل الطوباري الذي وسم النتائج التي توصلت إليها جوان روبنسون يعود إلى أن تلك النتائج ، قد توصلت إليها من خلال حصر تحلياها في نطاق المنغيزات الفنية في نصونجها (كالملاقة بين التراكم والربع ، والعلاقة بين الأجور والربع ، والعلاقة بين الأجور والربع ، والعلاقة بين النحو والتقدم التكنولوجي ، ومعاملات رأس العالم للناتج والعمل . . . إلى آخر ، ) وهي علاقات تتحقق في العمليات الفنية للإنتاج والتداول . ولم يتسع تحليلها لفم كل هذا في بنية النظام الراسعاي ككل ، بما تشعله من علاقات إنتاج وتوزيع وملكية وسلطة . ومهما يكن من أمر ، فإن تحليل جوان وونسون قد انتهى تقريبا إلى

رههيه يخدى من هرم عوان معين بوران روسه المعامرة الأنفاع بمستوى الطلب الكلي حتى يمكن المحافظة على مستويات الشغيار والإنتاج ، الطلب الكلي حتى يمكن المحافظة على مستويات الشغيار والإنتاج ، وتعقيق التقدم الاقتصادي والتكنولوجي ، وإذا كان كينز قد طالب بغيرورة لطبية أسالية أضمات تعقيق هذا الهلث ، فإن رويانسون يمكن اعتبارها من رواد نظرية إعادة توزيع الدخل القومي بوصفة ومبيلة لتلافي أزمات الركود والبطالة ، ولهذا كان تحليلها الاساسي ركبرة استند إليها عند أخر من الكينزيين اليساريين في مجال التأكيد على العمية الربط بين الترويع والتوظف والنمو(۱۱) .

#### الهوامش والمراجع

(1) بحدر الإشارة إلى الاحداد كبيرا من الاتصابيين شديه إلى القرار إنه بعد ظهور الظيفة الممانا لكينز المسافحة المنظم التصافحة المنظم بمنظم الاتصافحة إلى فرص من المسافحة القريم بمنظم الاتصافحة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الاتصافحة المنظم المنظم المنظم المنظم الاتصافحة المنظم المنظم الاتصافحة وطيفا المنظم المنظم الاتصافحة والمنظم المنظم المنظم المنظم الاتصافحة المنظم المنظم

R.I., Klein: Keynsian Revolution, op. cit; A Burns: Economic Research and the Keynesian Thinking of our Times, National Bureau of Economic Research, New York 1946; A. H. Hansan: Dr. Burns on Keynesian Economics, in: Review of Economic Statistics, November, 1947; J. Tinbergen: The Significance of Keynes's Theories from the Economictic Piont of View", in: S. E. Hanris (ed.): The New Economics, Knopt, New York, 1948; W. Leonetisti: "Economics and Economics, Elisis, (ed.): A survey of Contemporary Economics, Bidston, Philadelphia, 1946; Kenneth K. Kunhara: Introduction to Keynesian Dynamics, George Allen & Unwin, LTD, London, 1955.

(٢) ذكر هيكس ذلك في الطبعة الأولى (١٩٤٠) من كتابه دمساهمة في نظرية الدورات الاقتصادية، ، انظر:

J. R. Hicks, A Contribution to the Theory of Trade Cycles, Oxford University Press, London, 1950.

(٣) ولهذا ليس من قبيل المصادفة ، أن اقتصاديا مثل دومار E.Domar كتب في عام ١٩٥٧ يقول : وإن
 العبراء الدولي يجعل قضية النم شرطا للرجود ، إنظر :

E D Domar: Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University Press. New York 1957, p. 18. (ع) بعد كتاب رض. هارود: ونحو اقتصاد ديناميكي» الصادر عام ١٩٤١ من أهم الكتب في هذا الخصوص . حيث ذكر ، أننا \_ إن أجلاً أو عاجلاً سوف نواجه مرة أغرى بعشكلة الركود . وينص كالت:

"The idea which underlies these lectures is that sconer or later we shall be faced once more with the problem of stagnation". See: R. F. Harrod: Towards a Dynamic Economics, Macmillan, London, 1949, p. 18.

(٥) يمكن الإحاطة تفصيلا بهذه التماذج في المرجع التالي :

G. Jones Hywel: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, Mc Graw - Hill Book Company, New York, 1976.

(٦) انظر في ذلك أهم أعمال هارود :

R. F. Harrod: "Towards a Dynamic Economics, op. clt; R. F Harrod: "An Essay In Dynamic Theory", in: Economic Journal, 1939, reprinted in R. F. Harrod: Economic Essays, Macmillan, London, 1952.

(٧) عن أفكار دومار انظر :

E. D. Domar: "Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment", in: Econometrica; Vol.14, April 1946, pp. 137-147, and by the same auther: "Expansion and Employment", in: American Economic Review, vol. 37, March, 1947, pp. 34-55; Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University Press, New York, 1957.

(A) يقصد بالادخار الحدي Marginal Saving تلك النسبة التي تدخر من الزيادة في الدخل . أما الادخار المتوسط ، فهر عبارة عن نسبة ما يدخر من الدخل .

 (٩) وعادة ما يفترض مبدأ المعجل Yi Acceleration Principle تكون هناك طاقة عاطلة أو مخزون سلعي راكد.

 (١٠) انظر في ذلك: د زكريا أحمد نصر - التطور الاقتصادي ، عرض لبعض التماذج التحليلية ، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة ١٩٥٧ ، ص ١٩٥٢/٥٠ .

(١) وتنظر علد المصلقة ، بسيانة أنحي، في أن التبيعة المهمة التي توسل إليها فارد و وكذلك . ونوار مجل أليها فارد و وكذلك . ونوار مجل أليه يتوارد الاستثمار إلد تشار ملك أن يتوارد الاستثمار والدنان على المستقم ناصحين وفق الناون المائلة . المركبة ، ونو ما ينادن عاصل غرب لهيل اللاحظار في القواجة للترسيط للاستثمار (في ملقوب معامل غرب لهيل اللاحظار في القواجة للمستقم للاستثمار (في ملقوب معامل غرب الميان Capilla Ougham . معامل قرار المدان القد المساطر المعاملة .

الذي يوضح لنا عدد وحدات رأس المال التي تلزم لزيادة الإنتاج بمقدار وحدة واحدة ، وهو يقاس كما يلى :

#### رصيد رأس المال الإنتاج

وعليه ، فإن مقلوب هذا الكسر ، يمكن استخدامه \_ مع تحفظات معينة \_للدلالة على الإنتاجية العتاسلة للاستثمار) .

 (١٢) هناڭ موزج مشايه لتموذج كالدور عند الانتصادي جودوين ، حيث أعطى معدل الربح أهمية كبيرة في تحليد معدل النبو عير الزمن . إنظر :

R. M. Goodwin: "A Growth Cycle", In: C. H. Feinstein (ed.): Socialism, Capitalism and Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1967. : غباط الإسهادات العهدة لجوان وويتسون في نقد الفكر التي كلاسكي في الأحدال التي

Joan Robinson: Economic Heresis, Some old-Fashioned Questions in Economic Theory, Macmillan Press, LTD, London 1971; Joan Robinson: The Relevance of Economic Theory!, in: Monthly Review, January 1971, pp. 29-37; Joan Robinson: The Second Crisis of Economic Theory, In: The American Economic Review, May 1972.

(١٤) سوف نعتمد هنا في عرضنا لأراء جوان روبنسون على كتابها :

Joan Robinson: The Accumulation of Capital, Macmillan, London, 1956.

- (١٥) انظر المصدر *أنف الذكر* ، ص ١٢١/١٢٠ . (١٦) نفس المصدر السابق، ص ٩٤ .
- (٧) من الثابت ، أنه في ضوء الطابع الإصادعي والتوفيقي فيما ذهبت إليه جوان رونسون ، فإن أوساطاً مصينة في أمزاب الأشراكية الديموقراطية في دول خرب أوروبا كانت قد تبت أفكارها . ولتموزج الواضح ها هر حافظ المسلم . حيث كان يوجد الثقال بين المحكومة وتقابات الممال حول الزيادات الممكنة في الأجهر من ثدة لا تحري

# المبحث الحادي عشر

# النظريات النقدية في تفسير البطالة هوتري ، فيكسل ، هايك ، فريدمان

والأن نأتي إلى تيار فكري مميز لبعض الاقتصاديين الذين فسروا البطالة الدورية من خلال العوامل النقدية البحتة ، ومن ثم رأوا أن علاجها يتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية . وهذا التيار ، رغم تنوع تفسيرات أعضائه للدورة الاقتصادية ومراحلها المختلفة ، إلا أن أهم ما يجمع هؤلاء الأعضاء هو انتماؤهم ، بهذا القدر أو ذاك ، إلى المدرسة الكلاسيكية التي ترى أن الرأسمالية هي نظام يتمتع بقدرة على الاستقرار الداخلي ، أي تمتُّعه بالية تلقائية على تصحيح الاختلالات ، وبسرعة ، من دون حاجة إلى التدخل الحكومي ، وهم لهذا من معارضي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، ومن المؤمنين بقدرة الراسمالية على تحقيق التوظف الكامل ، ويعتقدون في صحة قانون ساي للأسواق . أما ما عسى أن يحدث من تقلبات في مستويات الدخل والناتج والتوظف فهي تعود ، في رأيهم ، إما إلى أخطاء السياسة النقدية أو إلى التدخل الحكومي في اليات السوق. كما أن ما يجمعهم أيضا ، هو تلك الأهمية الارتكازية التي خلعوها على النقود ودورها في الاقتصاد القومي . ويضم هذا التيار مجموعة شهيرة من الأسماء اللامعة في الفكر الاقتصادي ، منهم الاقتصادي البريطاني ر .ج . هوتري R. G. Hawtrey والاقتصادي السويدي كنوت

فيكسل John Gustal Knut Wicksell ، والاقتصادي المساوي فريدرش فون هايك F. A. V. Hayek و P. F. A. V. Hayek و الأقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان Milton Friedman من المساوت نموض فيما يلي ، وحسبما يسمح المجال ، لمحمة صريعة عن آراء مؤلاء الأربعة الكبار في تفسير المدورات الاقتصادية ، ثم آرائهم في تفسير البطالة خلال فترات الكساد والركود.

# ۱ ـ نظرية هوتري :

نشر الاقتصادي البيطاني رج . هوتري عدة دراسات في الثلث الأول من القرن المشرون حول الدورة الاتصادية (أ . وقد درس على وجه المتصوص الفرتر المشرون حول الدورة الاتصادية (أ . وقد درس على وجه المتصوص المقرت أما يستبر هوتري الدورة المقادة اللهب الاقتصادية ظاهرة نقلية المصورة (أ . وكما سنرى حالا ، يعتبر هوتري الدورة الاتصادية ظاهرة نقلية المتحبوب الاقتصادية ظاهرة نقلية وصند أيضا أن مراحل الدورة المختلفة هي تغيرات ، في الأسلس ، نقلية . وصند أيضا أن مراحل الدورة المختلفة هي تغيرات ، في الأكساس ، نقلية . وصند أيضا أن مراحل الدورة وتابيا بها من طبيعة تراكبية تراكبية تراكبية تراكبية تراكبية تراكبية عربل بها إلى الدورة عربل بها الى نقطة النهاية ، كذلك لا تكاد تبدأ عوامل الانتعاش حتى تحمرك بشكل حتى تحمرل بتجميل بهم إلى الدورة .

وفي تحليل هوتري ، هناك ثلاثة أطراف أساسية فاطة في إحداث الدورة ، وهي المستهلكون ، التجار ، البنوك . وأهم ما يقوم به المستهلكون هو تلقي اللنخل وإنفاقة على الاستهلاك . أما التجار فأهم وظيفة لهم هي أنهم بيبعون السلح ويقومون بتخزينها ويصدرون الأوامر المنتجين لإنتاجها . أما البنوك ، فهي تنسلم الودائع من الأفراد وتقوم يزاؤامها للمستصرين وتقوم أيضا بوظيف خلق النقود ، وإن قدرتها في ذلك تتوقف على الاحتياطيات القانونية أنا. ويتعامل التجار مع البنوك لتمويل تكوين مخزوناتهم السلمية . وهم عندما يقترضون يقومون بدفع أسعار السلع التي طابوا من المنتجين إنتاجها . وهيه » تذهب النقود المقترضة ، من التجار إلى المنتجين ، وهؤلاء الأخيرون يقومون بإعادة إنفاقها على أصحاب عوامل الإنتاج المشتغلين في الإنتاج ليستخدمها هؤلاء بعد ذلك فى الإنفاق الاستهلاكي .

ويرى هوتري ، أنه لكي يتحقق التوازن ، فإن كمية الاتسان المصرفي التي خلقتها البنوك بحب أن تعادل مع الكمية التي تسجيها البنوك من التعلق التي تصجيها البنوك من التعلق التي التي التي الأوصدة التقدية Balances أي نسبة الأوصدة التقدية والمحالي ، وتأثر الطلب الكلي بالتغير اللي ينطقير التي ينطقير التي يالتغير اللي يتوقف ، بدوره ، على كمية التقود مضروبة في سرعة تداولها ، كما تنص على ذلك محافلة كمية التقود الشهيري<sup>(1)</sup>. ويتقد موتري ، أن سعر الفائلة يمثل التكلفة الرئيسية التي يأخدما المتجار ويمثله يغير الاستار حينما يقومون بتكوين مخزوناتهم السلعية ، ومن ثم فهم عنصر (رائطاء أو عنصر الناتها إلى المتبدال للدي التواط التجار الناتها إلى تغيير نسبة المخزون إلى المبيمات لدى التجار .

والأن . لننظر كيف تحدث مراحل الدورة الاقتصادية ، وكيف نظهر البطالة وتختفي في هذه المراحل في ضوء تفاعل علاقات الأطراف الثلاثة بعضها ببعض (المستهلكين ، التجار ، البنوك ، وكيفية حدوث نقاط التحول Turning Points اي كيفية الانتقال من مرحلة لأخرى .

ولنفترض - بداية - أن البنوك استطاعت أن تعيد بناء أرصدتها واحتياطاتها السائلة خلال فترة الركود ، أو أن كمية النقود قد زادت بشكل عام بسبب دخول كمية إضافية مرافها التجاوي من المعب إلى داخل البلاد ، بسبب ما حققه ميزانها التجاوي من الأمن ميؤودي إلى ارتفاع حجم الاحتياطات بالبنوك (لاحظ الاختراض هنا أن المبلد على قاعدة المحب) . في هذه الحالة ، ورفية من البنوك في تحقيق الربع ، فإنها ستقوم بتخفيض معر الفائدة على المورض التي تمنحها . وحينما ينخفض سعر الفائدة على المورض التي تمنحها . وحينما ينخفض سعر الفائدة فإن ذلك سيفري التجار على طلب

القروض لزيادة حجم مخزوناتهم السلمية ، لم المتقدم بهله القروض إلى المنتجرن مه إعطائهم الأوامر بزيادة حجم الإنتاج ، وسيقوم المنتجرن ، لمواجهة منا الطلبات الإضافية ، بزيادة خطط الإنتاج ، وتأجير المنزيد من عناصر الإنتاج الأرض من المصل ، ولمن المالى أوتوزيع هذه القروض على أصحاب هذه المناصر ، المنابئ بعضلها باعتباراها وخولا الهم . في شراء السلم الاستهادكية . فيها المنابئ حجم المخزونات السلمية لدى التجار ، الأمر الذي يشجعهم على طلب الدين من القروض ، وتوجيه الأوامر للمنتجون بانتاج المزيد من المنتجون منابئ المنتجون بتبادة طاهيم على عناصر الإنتاج لزيادة خطط الإنتاج لمواجهة مطلب التجار ، فيزيد الدخل والإنفاق على الاستهلاك ، خيث تسرى موجة تراكمية فنقل المخزونات السلمية ، وهكذا دوليك ، حيث تسرى موجة تراكمية فنقل الدخؤونات السلمية ، وهكذا دوليك ، حيث تسرى موجة تراكمية الم حدالة من الانتمال ، فتزيد فرص التوظف ، والدخل والإنفاق ، وتقل البطالة إلى حدالة دونات الرحالة المعال الانتاء وتقل البطالة الرحالة وتقل البطالة الرحالة و تعالى الرحالة المنابؤ من الانتمال ، فتزيد فرص التوظف ، والدخل والإنفاق ، وتقل البطالة المنابؤ من الانتمال ، فتزيد فرص التوظف ، والدخل والإنفاق ، وتقل البطالة الرحالة و تقل البطالة الرحالة و تقل البطالة الرحالة و تعالى البطالة الرحالة و تعالى الرحالة الرحالة و تعالى الأدنى .

على أن هذه الموجة التراكمية من الانتعاش سرعان ما تصل إلى ذروتها ، إن عاجلا أو أجلا ، بفعل الكوابح التالية :

١ ـ بده ظهور التضخم ، وبخاصة إذا كان النظام قد وصل إلى مرحلة التوفف الكامل ، الذي تصبح عنده مرونة العرض ضئيلة جدا تجاه الزيادة التي تحدث في الطلب . كما أن ندوة بعض عناصر الإنتاج سترفع من أسعارها . وقد تنتقل عدرى ارتفاع الأسعار إلى جميع العناصر الأخرى أسعارها . ويقول هوتري في أسيات عنبئذ موجة من الارتفاعات المستمرة للأسعار . ويقول هوتري في الما السياق : فإذا لم يحدث تضييل للائتان ، فإن المرحلة التوسعية من الدورة الاقتصادية يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ، بشرط ترك الأثمان ترتفع إلى ما لا نهاية ، بشرط ترك الأثمان

٢ ـ ستتعرض البنوك عندما تستمر في منح الائتمان إلى انخفاض
 الاحتياطيات السائلة لديها ، وسيعرضها ذلك لمازق في السيولة ، الأمر الذي

يدفعها إلى الحذر وتوخي الحيطة ، فتقوم ، رغبة منها في الحد من الطلب على الائتمان ، برفع أسعار الفائدة ، فيقل طلب التجار على الائتمان .

٣ - إذا ساد التضخم في ظل مقه المورجة التوسعية التراكمية ، فإن ذلك سيهاد ميزان المدفوعات ، حيث تقل صادرات الدلال في الوقت الذي ترتفع فيه وارداتها ، وسيؤدي ذلك إلى خروج اللهب ، واستنزاف الاحتياطيات اللهجية لدى البنك المركزي ، وإلى تعريض قيمة العملة الوطنية للانعضاض , وهي الأمور التي تفتح البنك المركزي للتحرك لوقف مقمة الاختطار، فيورقع من معرد الخصصم ، معا يؤدي إلى تضبيق الانتصاد إلى يونه من الجهاز المصرفي .

وهكذا سيصل الانتماش إلى نهايته حينما تبدأ البنوك زيادة أسعار الفائدة، وعندلذ تحدل نقطة تحول » بعداها تبدأ البنوك (بص فيطر التجار إلى الامتناع من الاقتراض من البنوك » وسيلجأون إلى خفض طلبياتهم للمنتجن » وسيقوم المنتجون » والمنتجن » والمناه هذه » إلى خفض خطلط الإنتاج » فيظلهم على عناصر الإنتاج » وقل المنخول المنزعة » وسينخفض » بالتالي » الإنفاق الاستهلاكي » ولا يستطيع تجار الجملة تصريف كل ما للديهم من مخترون » إلا إذا خفضوا من أسعار البيع » ويؤدي اخفاض الاسعار إلى طلبتهم البناتهم إلى المنتجين ، ويقوم مؤلاء بمزياه من المناوي إلى خفض طلباتهم إلى المنتجين ، ويقوم مؤلاء بمزياه من الخفض في برامج الإلاتهم والتشاق من الاستجور الألاتاء ، والتنظم مرحلة الركود ويسود النشاق بمن التجار والمنتجين ،

على أن مرحلة الركود سرعان ما تصل إلى نهايتها ، حينما يتزايد حجم الاحتياطيات لذى الينوك بعد أن قام التجار والمستهلكون بسداد مديوباتهم السابقة للتخفيف من أعباء خدمتها ، فيزيد حجم السيولة لنيها ، وتقل كمية المقود المتداولة . وقد تؤدي موجة انخفاض الاصمار بالماناخي إلى زيادة صلارات المدولة وخفض وارداتها على النحو الذي يتمخض عن ظهور فائفس في الميزان التجاري ، فيتدفق الذهب إلى الماخل من جديد ، وترتفع قدرة الجهاز المصرفي على زيادة كمية النقود ، إما من خلال طرح كمية إضافية من البنكنوت أو بزيادة الاثتمان . وستحرص البنوك ، رغبة منها في تحقيق الربح ، إلى خفض أسعار الفائلة . . وتبدأ من جديدة دورة أخرى .

## ۲ ـ نظرية كنوت فيكسل:

يرى الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل (١٨٨٥ ـ ١٩٢٦) أنه من الممكن تفسير الحركات الدورية للنشاط الاقتصادي ، من خلال متابعة الفرق بين سعر الفائدة النقدي Monetary Rate of Interst ، وبين ما أسماه بسعر الفائدة الطبيعي Natural ، وما يولده هذا الفرق من تغير في حجم الائتمان المصرفي ، ومن حركات تراكمية في حجم النشاط الاقتصادي إما صعودا (أي نحو الانتعاش) أو هبوطا (أي نحو الركود)(١) . وسعر الفائدة النقدي هو عبارة عن السعر السائد في السوق والذي يحدده البنك على القروض التي يمنحها للأفراد. أما سعر الفائدة الطبيعي - ويطلق عليه أحيانا والسُّعر العيني، \_ فهو ذلك السعر «الذي كان يمكن أن يسود في ظل الاقتصاد العيني، وحيث يعرض الادخار العيني مقابل سعر فأثدة عيني أو حقيقي الآ). وحتى يمكن إيضاح الفرق بين هذين السعرين ، دعنا نشر إلى حالة صاحب الأرض الذي يفاضل بين بيع أرضه وإقراض ثمنها للحصول على فاثدة ، وبين أن يزرعها بنفسه ويحصل من وراء ذلك على عائد . هنا نجد أن الفائدة التي حصل عليها من إقراض النقود هي الفائدة النقدية ، أما العائد الذي حصل عليه من زراعة الأرض فيعتبر الفائدة الطبيعية أو العينية (٨) . وهذا السعر الأخير للفائدة يساوي - تقريبا - الإنتاجية الحدية الحقيقية لرأس المال(١).

وعند كنوت فيكسل ، أنه لكي يتحقق التوازن ، فلابد أن يتعادل سعر الفائدة النقدي مع سعر الفائدة الطبيعي . أما إذا لم يتعادلا \_ ونكون إزاء حالة من اختلال التوازن ـ فإن ثمة حركة تراكمية تدافعية ما تلبث أن تظهر في الاقتصاد القومي ، وتؤدي عبر الزمن ، إلى استعادة التوازن المفقود .

فلو افترضنا مثلا ، أن سعر الفائدة النقدي الذي يقترض به الأفراد من البنوك أقل من سعر الفائدة الطبيعي ، فإن ذلك سيحفز المستثمرين على الاقتراض من البنوك واستخدام القروض في عملية الاستثمار ، لأن كلفة الاستثمار (أي سعر الفائدة النقدي) أقل من العائد الحقيقي (سعر الفائدة الطبيعي) . وهنا يتزايد الطلب على عوامل الإنتاج لتشغيلها وجذبها إلى قطاع الاستثمار . وفي هذه الحالة - ومع افتراض حالة التوظف الكامل - وهي الوضع العادي والمألوف لدى الكلاسيك (وفيكسل يعتبر من أنصار الكلاسيك) فإن الزيادة التي ستحدث في قطاع السلع الاستثمارية ، لابد أن تكون على حساب النقص الذي حدث في إنتاج (عرض) السلع الاستهلاكية ، فترتفع أسعارها ، وتزيد أرباح ودخول المشتغلين في إنتاجها ، وهو ما يدفعهم إلى زيادة اقتراضهم من البنوك للتوسع في خطط الإنتاج والاستثمار . وهكذا تنطلق حركة توسُّعية في الاقتصاد القومي وتنخفض البطالة إلى أدنى مستوى لها . كما أن تزايد الطلب على عوامل الإنتاج وجذبها لقطاع صناعات الاستثمار، من شأنه أن يرفع من دخول أصحاب هذه العوامل (الأجور ، الإيجارات ، أسعار المواد الخام . . . ) . وهكذا يظهر التضخم رويدا رويدا ، مع ما يجره في أذياله من مشكلات ومعضلات ، الأمر الذي يدفع السلطات النقدية للتدخل ، فترفع من سعر الفائدة النقدي لكي تحد من الائتمان. فإذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى مستوى يجاوز سعر الفائدة الطبيعي (١٠٠) . ويعتقد فيكسل أن ذلك كثيراً ما يحدث - فسوف تبدأ حركة انكماشية تراكمية في الاتجاه المعاكس للحركة التوسعية السابقة ، حيث يقل الطلب على الاثتمان ، ويضعف الاستثمار، وتنخفض الأسعار، وتظهر البطالة وتنخفض الأجور... ويدخل النظام مرحلة الركود . ولن يخرج من هذه المرحلة إلا إذا انخفض سعر الفائدة النقدي إلى مستوى أقل من سعر الفائدة الطبيعي . وعندئذ تبدأ موجة تراكمية توسعية من جديد . . . وهكذا دواليك .

وقد لعبت فكرة سعر الفائدة الطبيعي التي إبتكرها كنون فيكسل دورا مهما ، فيما بعد ، في الدراسات المتعلقة بالدورة الاقتصادية . وهذا ما سوف نراه حالا ، على سبيل المثال ، في نظرية المغالاة في الترسمل لفريدرش فون هايك .

### ٣ ـ نظرية هايك :

يعزو الاقتصادي النمساوي فريدرش فون هايك (١٨٩٩ ـ ١٩٩٢) مشكلة البطالة الدورية ، وما يرافقها من ركود وانكماش إلى الإفراط الذي يحدث في إنتاج السلع الاستثمارية ، وما يسببه ذلك من اضطراب في هيكل الإنتاج ، وأنَّ هذا الإفراط يحدث بسبب قدرة البنوك على خلق الاثتمان الذي يتجه إلى إنتاج هذا النوع من السلع . وقد نادى بهذه النظرية في كتابه الشهير «الأثمان والإنتاج)(١١) الذي صدر عام ١٩٣١ ، وإن كانت ملاَّمح وأسس هذه النظرية قد ظهرت لأول مرة في كتابه عن «النظرية النقدية ودورة التجارة» الذي نشر عام ١٩٢٨ (١٢). وقد تأثر هايك عند صياغته لهذه النظرية بالنظرية النمساوية في رأس المال ، التي حدد معالمها بوم باڤرك (١٨٥١ ـ ١٨٥١) Böhm Baverk "، وهي النظرية التي تعرف تحت مصطلح «النظرية الإيجابية لرأس المال» ، وخلاصتها ، أن رأس المال إن هو إلا تدفق منتجات وسيطة تتداول بين مختلف مراحل الإنتاج ، ومن ثم هناك مسارات أو طرق يمر فيها الإنتاج قبل أن يتشكل في صورة سلع استهلاكية في السوق . وخلال هذه المسارات والطرق يساعد رأس المال العمال بتزويدهم بالضروريات ، أي خلال الوقت الذي يمضى بين المدخلات الوسيطة inputs والمخرجات النهائية outputs . وإذا كانت المجتمعات البداثية تتسم باعتمادها على الطرق المباشرة للإنتاج (استخدام العمل والأراضي) فإن الاقتصادات الحديثة تتسم باعتمادها على الطرق غير المباشرة للإنتاج نظرا لما يتمخض عنها من إنتاجية مرتفعة .

ويشير هايك إلى تقسيم هيكل الإنتاج بين الطرق المباشرة والطرق غير المباشرة كمدخل رئيسي لفهم نظريته . فهو يرى أن الإنتاج في النظام الراسمالي يتم على مراحل مختلفة ، وأن موارد الاقتصاد القومي تكون موزعة على هذه المراحل مختلفة ، وأن موارد الاقتصاد القومي تكون موزعة على هذه المراحل بعد بنا يعكس رغبات أفراد المجتمع ، وهذه المراحلة المر

في هذا الشكل مستلاحظ أن هيكل الإنتاج للبلد يتكون من خمس مراحل. المراحل الأربع الأولى تقوم بصنع السلع الوسيطة ، بينما



شكل رقم (١١ - ١) : مثلث القيمة - نموذج هايك

تقوم المرحلة الخامسة بإنتاج السلع الاستهلاكية . أما سقف هذا الشكل فهو عبارة عن وسائل الإنتاج التقليلية أو البدائية (مثل العمل المباشر والرفني) ، والرفني تستخدمها كل مراحل الإنتاج الخمس . ويطلق هايك والرفني) ، والمحاكينات (أي السلح على المراحل الأربة التي تنتج الخامات والمباني والماكينات (أي السلح الاستهلاكية فيطلق عليها فالمرحلة الغامسة التي تنتج السلح الاستهلاكية فيطلق عليها فالمرحلة الدنياء . ولابد أن يمر إنتاج كل الشائي في السوق . وكلما بعدت المسافة بين المرحلة الذنيا والمراحل الملياء كل ذلك على طول الوقت الذي تستفرقه العملية الانتاجية ، وتزايد امن استخدام رأس العالى .

ويلاحظ من هذا الشكل ، أن كل مرحلة من مراحل الإنتاج تأخذ مدخلات مصنوعة في المرحلة السابقة ومن وسائل الإنتاج . فمثلا ، سنجد أنه في المرحلة الثالثة التي تقوم بإنتاج ما قيمته ٧٤ وحدة ، قد أحذت ٨ وحدات من وسائل الإنتاج البدائية ، و ١٦ وحدة من مرحلة الإنتاج الثالثة . وواضح من الشكل أن القيمة الكلية للمنتجات داخل كل هذه المراحل الخمس تعادل ١٢٠ وحدة . ويعطى هايك أهمية خاصة للنسبة بين إنتاج السلع الوسيطة وإنتاج السلع الاستهلاكية باعتبارها نسبة هيكلية ذات دلالة مهمة . ففي الشَّكل السَّابق ، يتضح أن مجموع ما تنتجه المراحل الأربعة العليا = ٨٠ وحدة ، في حين أن مجموع ما أنتجته المرحلة الخامسة الدنيا هو ٤٠ وحدة . ومعنى ذلك ، أن النسبة بينهما تساوي ٢:١٠ . ويعتقد هايك ، أن هذه النسبة تعكس قرار المجتمع فيما يتعلَّق بتوزيع دخله فيما بين الاستهلاك والادخار . ذلك أن مقدار ما ينفقه المجتمع على السلع الاستهلاكية يمثل ـ في التحليل النهائي ـ حجم الطلب الكلي على هذا النوع من السلع ، وبالتاليُّ يحدد ذلك كمية عناصر الإنتاج التي تستغل في إنتاج هذه الطائفة من السلع . أما الادخار ، الذي هو عبارة عن جزء من الدخل لم يستهلك ،



فريدرش فون هايك

ويعرض في سوق رأس المال ، فإنه يذهب إلى هؤلاء الذين بطلبون هذا الاحتاج السليا للإنتاج . الاحتاج السليا للإنتاج . ويستخلص هاليك من ذلك ، أن رغبات أفراد المجتمع هي التي تحدد توزع موارد المجتمع هي التي تحدد توزع موارد المجتمع فيما بين المراحل المغياء والمراحل الدنيا الإنتاج . وعندما يكون الاقتصاد القومي في حالة توازن نبحد أن موارد المجتمع تكون موارعة على مختلف المراحل ، بما يمكن هذه الرغبات فيما يتعلق بالادخار والاستهلال (١٠) ، وأن المحود الرئيسي الذي يعفق التوازن في ما يلكن يدفق التوازن في ما المطبوب الذي يستشماره ، هو سمر الفائدة الطبيعي الذي إليكره تدوت فيكمل على نحو ما عرضنا أنفا . وهو السمر الطبيعي الذي إليكره تدوت فيكمل على نحو ما عرضنا أنفا . وهو السمر الله يتحدد بتلاقي عرض المدخوات ، والطاب عليها .

وينطلق هايك؛ وهو بصدد شرح البيات الدورة الاقتصادية من الاخراض الكلاسيكي المعروف؛ وهو أن الاقتصاد في حالة توازن، وأن هذا الكلاسيكي المعروف، وهو أن الاقتصاد في حالة توازن التوظف الكامل Full Employment ، ومن ثم ثبات مستوى الدخل الحقيقي . ويقول هايك في هذا الخصوص : وإننا أؤنا أردنا درامة تقلبات الانتاج ، وجب علينا أن نبدا من حيث تتوقف النظرية الاقتصادية العامة ، أي انطلاقا من شرط توازن الاستخدام الكامل لكل مورده (١٠٠).

والآن . . .

افترض أن الوحدات الإنتاجية التي تعمل في هيكل الإنتاج سالف الذكر، قد قررت أن تطيل مسار الإنتاج ، أي تزيد من مراحل الإنتاج العليا المنتجة للسلع الاستثمارية لكي يمكن ، في الآجل الطويل ، زيادة إنتاج السلع الامتهلاكية ، واضع أن لللك تكلفة لإبد من تدبيرها ، والسؤال الآن هو: كيف يمكن تدبير هذه التكلفة؟ ومن سيتعملها؟

هنا يفرق هايك بين حالتين . الحالة الأولى ، هي قيام المجتمع ، بشكل اختياري ، بزيادة حجم مدخواته . والحالة الثانية ، هي قيام الجهاز المصرفي بتمويل هذه التكلفة . وثمة فرق كبير في النتائج التي تتمخض عنها كل من الحالتين ، فيما يتعلق بتمويل زيادة إنتاج السلم الاستثمارية .

ففي الحالة الأولى ، التي قرر فيها المجتمع أن يزيد من ادخاره بشكل طوعي ، وهو الأمر الذي يعني أنه اتخذ قرارا بتغيير ميله للادخار ، ومن ثم ميله للاستهلاك ، سنجد أن زيادة الادخار ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ، الأمر الذي يشجع المستثمرين على استغلال واستخدام الموارد في المراحل العليا للإنتاج . بيد أنه لما كان الاقتصاد القومي في حالة توظف كامل ، فلن يمكن زيادة استخدام الموارد في هذه المراحل ـ في الأجل القصير - إلا على حساب نقص الموارد الموظفة في المراحل الدنيا من الإنتاج . وعليه ؛ فالزيادة التي ستحدث في إنتاج السَّلع الاستثمارية سيرافقها نقص يحدث في إنتاج السلع الاستهلاكية . وسيحدث هذا لأن أسعار السلع الاستثمارية قد ارتفعت (بسبب زيادة الطلب عليها) وترتفع من ثم معدلات الربح في المراحل المختلفة المنتجة لها ، مما يغري بزيادة إنتاجها ، في حين أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على السلع الاستهلاكية ، بسبب زيادة ميل المجتمع للادخار ، سيؤدي إلى خفض الطلب عليها ، وسينجم عن ذلك خفض في أسعارها ، وبالتالي في معدلات الربح للوحدات المنتجة لها ، مما يقود ، في النهاية ، إلى خفض حجم إنتاجها . وعلى أي حال ، ستؤدي هذه العمليات إلى زيادة عدد المراحل العليا للإنتاج ، وستظل الموارد تنتقل فيما بين هذه المراحل بحسب معدلات الربح المتحققة فيها ، إلى أن تقل الفروق بين هذه المعدلات ، ثم يستقر الوضع . ولا يخفى ، أنه خلال هذه العمليات تحدث تقلبات في مستويات الإنتاج والعمالة والدخل أثناء تغيير (اختلال) هيكل الإنتاج . فبينما ينخفض حجم الدخل والناتج وتزيد البطالة في المراحل الدنيا من الإنتاج ، يتزايد حجم الدخل والناتج والتوظف في المراحل العليا للإنتاج . لكن هايك يعتقد أن هذه التقلبات ستكون مؤقتة وبسيطة ، وأن تغيرات الأسعار النسبية سوف تتكفل بعلاج هذه التقلبات، واستعادة

التوازن بعد أن تكون مراحل الإنتاج قد تعددت ، وأصبح الاقتصاد القومي أكثر إنتاجية . وعندلذ يمكن تعويض المستهلكين الذين أنقصوا - بشكل أكثر إنتاجية . وعندلذ يمكن تعويض المستهلكين الذين أنقصوا - بشكل طوعي - من مستوى استهلاكهم لزيادة الاستهلاك في مرحلة زمنية اللية ، مستهلكون التف حدة المستهلكون التف عدة التي بذلها المستهلكون ويمكن ، بالطبع ، تصور مسلسل الأحداث المكسية لما سيق ، في حالة اتخاذ المبجمع قرارا بتخفيض اذخاره ، ومن ثم بزيادة ميله للاستهلاك .

أما الحالة الثانية التي يمكن فيها تمويل زيادة الاستثمار في المراحل العليا للإنتاج ، فهي التي تتم عن طريق الجهاز المصرفي ، بافتراض بقاء ميل الدخار الجماعة (وأيضا ميلها للاستهلاك) ثابتا ، وهي الحالة التي رأى فيها هايك لب المشتكلة وصر التقلبات الدورية في الإنتاج والمنخل والنوظ، بيب ما سينجم عنها من مغالاة في الترسمل أو المستثمار والنوط، ببراعة ، فكرة كنوت فيكسل حول سعر الفائدة الطبيعي

المانيوك ، رغية منها في تعظيم أرباحها ، سوف تقوم بتخفيض سعر الغائدة الفقيى عند مسترى أقل من سعر الغائدة الطبيعي ، وهو الأمر الذي يعلق حوافر لدى ألم الذي يعلق حوافر لدى ألم الذي المتقافر بمثال ، بسبب توقعاتهم المتفافلة بشاخ بدان معدل الرعم المتقافلة بمنح قدر من الانتمان ، يزيد على حجم الادخار الذي قرر أفراد المجتمع تكويته . وسيقوم المستغرون باستخدام هذا الاتمان في زيادة طلبهم على السلم الاستغدام هذا الاتمان في زيادة طلبهم على نحو زيادة السلم المناسخارية الإستراض هايك أنتاجها وطلب المزيد من الانتمان ، بهدأ أنه لما كان أفتراض هايك الأساسي هو سيادة حالة التوقف الكامل وثبات حجم الدخل الحقيقي ، فسوف يترتب على ذلك ، أنه لن يمكن زيادة إنتاج السلم الاستخدارية الا

للاشتغال لديهم إلا إذا دفعوا لهم دخولا أعلى . وإذا تحقق لهم هذا المراد فإن حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الاستهلاكية ، سوف ينخفض بسبب ترك يعض اصحاب عناصر الإنتاج لهذا القطاع ، وانجاههم للمعمل في مراحل الإنتاج العليا . ولما كان ميل أفراد المجتمع للادخار والاستهلاك الم ينغير ، فصوف يؤدي نقص السلع الاستهلاكية إلى إرتفاع أسمارها ، وهكذا سبواجه المستهلكون نقصا في السلع الاستهلاكية وارتفاعا في أسعارها ، معا يعني أن سنتوى استهلاكهم الحقيقي قد انخفض ، وهذا الانتخافض هما يعني أن سنتوى استهلاكهم الحقيقي قد انخفض ، وهذا الانتخافض هم و في الحقيقة ادخار إجباري goroed Sayons فرض على المستهلكين فرضا ، بسب الآثار السابقة التي نجحت عن زيادة الاتمان المصرفي ، وهو الادخار الذي مؤل التزايد الذي حدث في مراحل الإنتاج العليا .

### على أن فصول القصة لم تنته بعد . . .

فالدخول المرتفعة التي وزعها المستثمون على أصحاب عوامل الإنتاج اللين سحيوهم من قطاع السلع الاستهلاكية ، عموف يعدا إنفاقها على السلع الاستهلاكية ، عموف يعدا إنفاقها على السلع الاستهلاكية أن من معدات الريخ في المعدال المنتفولية ، وترتفع ، مع معدات الريخ في الموحلات المنتفولية ، وترتفع ، من هم معدات الريخ في الوحلات المنتفولية وها من المراحل المليا بالتحول نحو إنتاج هذا النوع من السلع . وبللك تنتقل الموارد من المراحل المليا إلى المواحل الدليا الموتات التبتع قدام إلى المستخدة ها هي أن المواحل المليا الإنتاج بكون قد انتجت قدام إمن المستخدة ها هي أن المواحل المليا الإنتاج بكون قد انتجت قدام إمن المستخدة ها هي أن المواحل المليا الأن ويحدث من ثم فاقض عرض (الإماط المنافي وتنجر معها خسائر وإقلاسات المصرفي) قد أدى إلى تخصيص الموارد بشكل لمنتجيها ، وكان هايك بفلك أراد أن يقول لنا : إن التوصع في التمويل المنطق ، وخاطئ ، وأن عقوبة ذلك هو حدودن أزمة لا محالة ، تملك فيها كثير مناطئ بكون فيه الشوت المي يكون فيه التضعاد القوم . يكون فيه التضعاد المواد المواطق يكون فيه التضعاد القوم .

وقد يمكن تأجيل بزوغ الأربة وأن يستمر هذا الرواج لتضخعي إذا استمرت البنوك ستجد المنزد من الاتمان . لكن مهما تأجل يوم الأزمة ، فإن البنوك ستجد شميع المنافرة من الاتمان . ويضاصة إذا نشسه ألى ناسبطي إلى المنافرة الأن تضم المنافرة المنافرة الأن تضم المنافرة ا

ومرحلة الكساد التي تلي هذه الأحداث قد تطول ، بسبب صعوبة تنقل عوامل الإنتاج بين مراصل الإنتاج المختلفة نظرا لكونها أكثر تخصصها . وسيزيد من صعوبة الموقف الانكماش التفليي الذي يمارسه الجهاز المصوفي . وسيكون التدهور قاسيا للمستغلين في صناعات السلع الانتاج . وهموما فإن فئرة الركود يجب الانتقادات الانتشارات المغالى فيها ، وحتى يعود توزيع عناصر الإنتاج بين صناعات الاستثمارات المغالى فيها ، وحتى يعود توزيع عناصر الإنتاج بين صناعات الاستثمار للمائلة التي تتماشى مع رغبات المستهلاك وصناعات الاستثمار للمائلة التي تتماشى مع رغبات المستهلاك وسناعات الاستثمار للمائلة التي تستائل مع رغبات المستمكن البنوك من استرداد قرضها التي سيق أن منحتها في فلرة كما ستمكن البنوك من استرداد قرضها التي سيق أن منحتها في فلرة .

أرباحها ، فإنها تلجأ ، مرة أخرى ، إلى خفض أسعار الفائلة ، لتبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش ، يليها الأزمة ، ثم الركود . . . وهكذا .

والنتيجة الحاسمة التي وصل إليها هايك من ذلك كله ، هي أن التقلبات الدورية التي تحدث في مستويات الدخل والناتج وتوظف العمالة ، سببها ذلك الإفراط في الترسمل الناجم عن قدرة البنوك على خاق الاتمان ، بشكل يضر بالنسب التي يرغب المجتمع الحفاظ عليها في هيكل الإنتاج . ولهذا كانا هايك من أتصار إلغاء قدرة البنوك على خاق الانتمان ، وأن يتحصد دورها فقط في تلقي الوذائع وإعادة إفراضها بنفس الكمية لمن يطلبها من الأواد، ونظراً لأن السوق يعتوي على الآليات التلقائية التي تكفل المخروج من الأردة ، فقد رأى أنه لا داعي للحكومات أن تتدخل في فترة الأزية .

#### ٤ ـ نظرية ميلتون فريدمان :

يمثل مبلتون فريدمان وأتصاره تيارا شهيرا يُموف الآن تحت مصطلع المدرسة المتعاقبة Monetary و محموا وارا المتعاقبة المتعلقبة المت

وصوما ، فإن هذا التيار ينتمي . من حيث أصوله الفكرية - إلى المدرسة التي ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع مشهرت في الربع الأخير من القرن التاسع مشهدة ، وهي المعلوسة التي ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع مشهدة المحالم المعامل الاقتصادي المشهدة المحتوى الاجتماعي لعلم الاقتصاد وانشفت أساسا بالتحليل الجزئي ، وحصوت مهمة هذا العلم في المجتمد إوان المستهلك وتوازن المعتبى التيوكلاسيكية ، وفي المحرحة المبكرة لها ، إلى القول ، بأن الرأسمالية من حيث المتحالم المتحالمي ، وقد انتجم المعلوسة من حيث بنظام اجتماعي مستقر في الأساس، وما يحدث به من اضطرابات مي التوازن - إنما ترجع إلى المعواق التي يحدث به من اضطرابات ألى المواق التي يعدن عبد قامل قوارن المتحالمة من حيث الأساس والمواردا على المتوازن حيث المارات في الموازن - إنما ترجع إلى المعواق التي تعدل وامرازها على تواذن حيث المتحال المتحال المتحالم على معالمة توادن حيث ما المتحال من معاملة والمتحال معامل والمعرادات في حماية النظام يعكن أن يسير يسهولة يسر بعينا عن الإناس .

على أن الكينزية قد نجحت عقب ظهورها وانتصارها، فكريا وعمليا، أن تضع المدرسة النيوكلاسيكية في الظل حجيث يررت تذخل الدولة باعتباره عاملا مساعدا على تصريف المنتجان، ومنشطا اللاستثمارات وعاملا من عوامل ضمان التوظف الكامل لقوة قمعل . وكانت بللك تتجاوب مع مصلحة رأسمالية المولة الاحتكارة. ولهذا كانت أكثر واقعية وأكثر تميرا عن مصلحة الراسمالية، الوقرات بالأفكار الميتافيزيقية التي روجها النيوكلاسيك .

وبدت الأمور كما لو كانت الكينزية قد انتصرت نهائيا على النيوكلاسيكية . ولكن يلاحظ ، أنه ابتداء من النصف الثاني من خصصينيات القرن المضرين طرات على المدرسة النيوكلاسيكية تغيرات مهمة وتبدلات ذات مغزى . فعنذ ثلك الوقت بذا النيوكلاسيك يتحولون من التحليل الجزئي إلى التحليل الكلي ، من تحليل توازن المستهلك من التحليل الجزئي إلى التحليل الكلي من تحليل توازن المستهلك من التراث

الذي تركه فالراس . وبرزت في هذا المجال عدة أعمال نظرية مهمة في مجال النعو التواتوان الديناميكي . وهي الأعمال التي ارتبطت بأسماء عدد المناد عدد المناد عدد المناد عدد المناد عدد المناد عدد المناد المناد عدد المناد المناد عدد المناد المناد عدد المناد المنا

في ظل هذه الظروف ، كان هناك تبار فرعي جديد يتكون في حضن السمارسة النخاصة رمقرالاته الشكرية المتميزة ، وهو تبار النقدين الذي نما وكبر وأصبح يضم كتيبة الشكرية المتميزة ، وهو تبار النقدين الذي نما وكبر وأصبح يضم كتيبة ضارية من الاقتصاديين ، مثل ميلتون فريدامان Mayla ، أ. ملتزر SMISO ، فيليب كاجان (Kayani برونر A. Melzer) ، أ. لهذا المسابح الم المناز في ، هو أن القائد المجرز لهذه الكتيبة هو ميلتون فريدامان الاستاذ بجامعة شيكاغورا ، (المناز المجانة بها التقديرة نيران هجومهم على الكتيبة في مجال رؤيتها لدور الشقود والسياسة النقدية في النظام الاكتيازية في مجال رؤيتها لدور الشقود والسياسة النقدية في النظام تفعيل الدين المهادية والتقام أولا الكتيازين في هذا المخصوص، علينا أن نفهم أولا حقيقة كلات الذي نذاي والإعامة برؤيتهم في مجال المناطقة برؤيتهم في مجال المالية لذي الإحامة برؤيتهم في مجال المطالة ، ويميم مجال محتية بمكان بعد ذلك الإحامة برؤيتهم في مجال المطالة ،

ومن المعلوم أن كينز في نظريته العامة كان قد انتقد الكلاسيك والنبوكلاسيك في نظرتهم إلى النقود باعتبارها عاملا حياديا في النظام ، وإنها بمنزلة ستار يخفي وراءه المعالم الحقيقية للأشياء . وأشار ، على النقيض من ظلك ، إلى أن النقود إنما تلعب دورا مهما في حدول الدورة الاقتصادية . وعند كينز نجد أن العامل النقائي يلعب دورا خاصا في تحليله من خلال محر الخالقة ، وارتباط هذا السعر بالميل الاستثمار . وسعر الفائلة عند كينز هو ظاهرة نقدية بحجة . فهو يتحدد عند بدلاجي منحنى الطلب على النقود (أي منحنى تفضيل السيرلة) وحرض التقود الذي غلال ما يكون غير مون بالنسبة لقلبات محر الخالة . وعنداما يزفع هذا المسرء لأي سبب من الأسباب ، فإن تكلفة الاستثمار ترقع ، الأمر لذي يؤدي إلى تخفيض الكفاية الحدية لرأس المال. ومن ها يقل الإنفاق الاستثماري ويجر معه ملسلة من الانعفاضات المتكررة في المخل والإنفاق والتوظف تحت تأثير المضاعف الإجراءات المضادة المورة الاقتصادية .

وقد تعرضت رؤية كينز لدور سعر الفائدة وتأثيره في معدل الاستثمار لنقد شديد ، وخاصة في الخمسينيات والستينيات ، وأشار البعض إلى أن العناية الخاصة التي خلُّعها كينز على سعر الفائدة لم تكن في محلها ، على أساس أن القرارات الاستثمارية التي يتخذها الرأسماليون لإنتاج السلع الاستثمارية ، غالبا ما لا تتأثر بسعر الفائدة وخصوصا في الأجل القصير ، ولاسيما إذا كان سعر الفائدة لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من نفقات الإنتاج . كما أنه في الأجل الطويل يتأثر معدل الاستثمار أساسا بمعدلات التقدم الفني واكتشاف موارد جديدة وبنمو السكان واستغلال أراض جديدة ، وبالسياسات العامة التي من شأنها التأثير في الاستثمار . ولهذا فإن أثر التغير في سعر الفائدة يمكن أن يختفي أو يتلاشى ، بفعل تغير الظروف العامة التي تتحكم في وضع منحنى الكفاية الحدية لرأس المال . أضف إلى ذلك أن تجربة السياسة الاقتصادية بالدول الغربية في الأربعينيات والخمسنيات من هذا القرن ، قد أثبتت أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مستوى الاستثمار ومستوى سعر الفائدة . ولهذا سرعان ما تبين أن استخدام سلاح سعر الفائدة ضمن الإجراءات المضادة للدورة الاقتصادية ، ليست له تلك الفاعلية التي أسبغها عليه التحليل الكينزي. ولهذا انصرف تركيز السياسة الاقتصادية بالدول الغربية ، إلى صلاح الإنفاق العام للدولة للتأثير في حجم وهيكل الطلب الكلي الفعال ، وبذلك تحولت الموازنة العامة للدلولة ، أو ما يعرف باسم السياسة المعالية التعويضية ، إلى مرادف للكينزية ، بينما أهملت السياسة النقدية والالتمانية <sup>(M)</sup> ، وانصرف دور السياسة الأخيرة إلى كيفية تدبير الموارد الفقدية التي تازم ملواجهة عجز الموازنة العامة للدولة (<sup>M)</sup> ، وظل سعر الفائدة مجمدًا ومنخفضًا لفترات طويلة حتى تتمكن الدولة من تمويل عجزها العالي بتكلفة أقل ، وهكذا ساد في المقلين الخامس والسادس من هذا القرن ما يمكن أن يسمى بسياسة النقود الرخيصة Cheap Money Polices ، وساد ما يشبه التجاهل النام لأهمية السياسة الفقية .

وكان من الطبيعي ، والحال هذه ، أن تقود هذه السياسة الكينزية إلى نمو 
شديد في حجم ونسبة الإنفاق العام الحكوبي ، بالبلدان الصناعية وإلى حدوث 
فيضان هائل في عرض النقود ، وأن يؤدي ذلك كله إلى إليجاد اختلال في التوازن 
التقدى . ومع ذلك ، كان الكينزيون يقولون أنه لا خوف من عجز الموازنة المامة 
للدوة . فقليل من هذا العجز وما يقترن به من زيادة في عرض النقود ، هو أمر 
مفيد ومطلوب انتشيط قوى السوق والطلب القمال ، بل إن الكثيرين نظروا التضخم الطفيف على أنه سلاح هال في مواجهة الكساد ، ولم يتردوا في نصح 
الحكومات بالسعي إلى خافه بغية تحقيق أكبر قدر من التوظف والشغيل .

ومع اختلال نسب التفاول التقدي التي حدثت بسبب المجوزات المتزايدة في المعادد الماماء ، فضلا عن تحليد المحاوزات المتزايدة في تحديد الأسعار أصبح من الواضح تصاما أن فقه ميلا شديدا في هذه الدول يدفعها يقون تحديد نحو التضخم منذ انهاية عقد الستينات . وراح بعض الاقتصاديين يشبرون إلى خطورة تزايد الضخمة ويحادون من أحطاره المعروفة . وإلى الصعوبات والخسائر التي ستراجه هذه الدول حينما تتقاصى عن مكافحة تأخضم . يكهي في هذا الصدد أن نشر؛ إلى أنه تقال الحسابات لتي أجراها أ . أونص A. Orum م. من أن تتخف مسوف بكول خسارة في تخفيض التضخم بالولايات المتحدة بنسبة الأرقط ، سوف يكلف خسارة في

حجم الناتج الإجمالي تقدر بحوالي ٢٠٠ مليار دولار ، كنتيجة لما يتطلبه ذلك من تزايد في البطالة وارتفاع في نسب الطاقات العاطلة<sup>(١١)</sup> .

وضاعف من حرج الموقف ، أنه على الرغم من هذا التصاعد المستمر الذي حدث في الأسعار خلال حقبة الستينيات (وأيضا في السبعينيات) لم يتحقق التوظف الكامل ، بل اتجهت البطالة نحو التزايد ، وبرزت ظاهرة الركود التضخمي Stagflation ، أي تزامن حدوث التضخم والبطالة .

في ظل هذا الجو المشبع بأخطار البطالة والتضخم ، قام النقديون بإشهار أسلحتهم صد الكينزية كرد فعل لذلك التاريخ الطويل ، الذي أهملت فيه السياسة النقدية بالدول الصناعية منذ أن طبقت فيها السياسة الكينزية . وقد غالى ميلتون فريدمان وأنصاره أشد المغالاة في تبيان أهمية النقود والسياسة النقدية في النشاط الأقتصادي(٢٠٠). وتحول العامل النقدي عندهم من مجرد أداة مهمة في التحليل الاقتصادي ، لأن يكون بمنزلة نقطة الانطلاق الأساسية لديَّهم في التنبؤات الاقتصادية ، وفي رسم السياسة الاقتصادية . لا عجب إذن أن يطلق فريدمان على مدرسته مصطلح «الثورة النقدية المضادة» . وقد وصلت المغالاة في تقدير دور النقود في الحياة الاقتصادية إلى حد أن فريدمان يرى أن أحداث الكساد الكبير (١٩٢٩ ـ ١٩٣٣) كانت ترجع في الأساس إلى العوامل النقدية ، حيث يذكر في كتابه الشهير مع أنا شفارتز A. Schwarz دالتاريخ النقدي للولايات المتحدة ١٨٦٧ - ١٩٦٠ ، أن كمية النقود قد انحفضت في الولايات المتحدة خلال سنوات الكساد بما لا يقل عن الثلث ؛ وأنه كانّ من الممكن تلافي حدوث الكساد لو أن بنك الاحتياط الفيدرالي قد عمل على تلافي التخفيض في كمية النقود. وقد علق الاقتصادي المعروف جيمس توبن (٢١) J. Tobin على مغالاة النقديين لدور النقود في الحياة الاقتصادية بالقول: « إن الشعار الذي رفعه النقديون والذي ينص على « أن للنقود أهمية في الحياة الاقتصادية، تحوّل عندهم في النهاية لأن يكون: وإن النقود هيُّ العامل الوحيد فقط الذي له الأهمية في الحياة



ميلتون فريدمان

الاقتصادية» . إن جذور الاضطرابات الاقتصادية في النظام الرأسمالي يجب البحث عنها إذن في المجال النقدي »(٣٠٠) .

وعموما ، فإنه على ارغم من أن الإرهاسات الفكرية الأولى للتقلين ، كانت قد بدأت في الظهر منذ الخمسينيات من هذا القرن ، واكتمل شجها ، ووضحت قسماتها في الستينيات ، لم يتجح خلال تلك الفترة هذا المجموعة من الاقتصادية بالمبلدان الراسطية ، وظلك لان فترة الازدهار الكينزي كانت لم تزل الاقتصادية بالمبلدان الراسطية ، وظلك لان فترة الازدهار الكينزي كانت لم تزل المستمدة وام تكن تناقضاتها قد تقرمت بعد لكن ، مع حلول المقد السابع مع الفشل المفريع الذي منيت به الكينزية "") ، سواه في تفسير ما جرى (الكساد والتضخم) أو في فاطبقها في علاج الأزمات الاقتصادية ، لتي تعرضت لها الراسطية على المعاني ، وعلى المالي ، وطل المعاني ، نجح المقدين في توسيع دائرة أنصارهم على الصعيد الفكري (في مجال المراسات والمبحوث) ، وعلى المسيد المعلى (في مجال المراسات والمبحوث) ، وعلى المسيد المعلى الني وجهة نظرهم في صيافة السياسات الاقتصادية في حياءة المبلدات الراسطية) .

والسؤال الأن هو : كيف فسر ميلتون فريدمان والنقديون ، عموما ، مشكلة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة؟

إن نقطة الانطلاق لديهم ، كما قلنا أنفا ، هي أنهم يعتقدون أن النظام الرأسالي بطبيحته مستقر في الأساس ، وأنه لا يتعرض بالفسرورة للتضخم والبسالة والركود إلا من خلال التقليات الكبيرة التي تحدين في الرصيد النقدي ، بمعنى أن التقليات التي تحديث في مستوى الدخل والناتج والتواقية ، وانحرافها عن اتجاهها العام المعكن ، إنما ترتبط بمعدلات التخديد في عرض النقود . وهنا يميز النقديون بين آثار السياسة النقدية في الأجل القصير وآثارها في الأجل الطويل .

ولشرح فكرتهم ، افترض الآن أن البنك المركزي سوف يتبع سياسة نقدية توسعية ، وأنه في سبيل ذلك سوف ينزل السوق مشتريا للسندات الحكومية . وطبقا لفريدمان وأنا شفارتز ستكون نتيجة ذلك أن ترتفع أسعار الأوراق المالية ، وبذلك ينخفض العائد عليها . وسيترتب على ذلك ، أن تركيبة محفظة الأوراق المالية لدى الأفراد ستتغير . فالأفراد الأن أصبحوا يملكون مزيدا من النقود وكمية أقل من الأصول المالية . ولما كانت دالة الطلب على النقود (٢٤) عند فريدمان ثابتة في الأجل القصير والمتوسط ، فإن الأفراد في هذه الحالة سوف يزيدون من إنفاقهم ، سواء إنفاقهم على الاستهلاك الجاري ، أو إنفاقهم على شراء أوراق مالية جيدة أو أصول عينية مثل الأراضي والعقارات ، مما يرفع من أثمانها . وباختصار ، سوف تتسبب الزيادة في عرض النقود زيادة في الإنفاق على الأصول المالية والعينية والخدمات، وهو ما يعني زيادة الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، أي زيادة الطلب الكلي . وإذا كان الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل ، فإن هذه السياسة التّوسعية سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج الحقيقي ، وتقل البطالة عن مستواها العادي (بفضل تشغيل الطاقات العاطلة) ، وربما لا ترتفع الأسعار بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي عند هذا المستوى . أما إذا استمرت هذه السياسة التوسعية في عرضٌ النقود ، فإنها ستؤدي إلى حدوث التضخم في الأجل الطويل دون أن تتمكن من تحقيق خفض دائم في معدل البطالة ."

أما إذا حدث انتخاص تقدي متعدد من جانب السلطة النقلية ، بأن لجأ البنك المرتزي إلى خفض عرض النقود بمعدلات محسوسة ، عن طريق نزوله بائما المسندات الحكومية ، فإن الطلب الكلي ولو أنه سينخفض ، إلا الأسعار ربعا لا تستجيب بالانخفاض فورا ، إذ لا بدأت تعضي فترة حتى يقتم رجال الأعمال بأن هذا الانخفاض حقيقي وليس عابرا ، وحتى يمتلوا من خطط التاجهم ، كما أن الماطلين الباحثين عن عمل لن يقتنموا فورا بانخفاض الطلب الكلي على خدماتهم ، وعلى ذلك فربما يرفضون الأعمال التي تعرض عليهم وتعطيهم أجورا أقل اعتقادا منهم بائهم سيحدون عملا اتضل في لقريب ، وهو الامر الذي يمدد من فترة تعطاهم . مع رحلى هذا التحو قد تطول فترة البطالة والانكماش . ومعنى ذلك إذن وأن ممدلان الأسحار والأجور لن تشكيف فورا مع انخفاض عرض النقود . والانخفاض المصاحب له في الطلب النكلي . ومن هنا ينشأ الارتفاخ و صنوى البطالة وانكماش مستوى الإعمال بسبب الاتكماش الفقدى <sup>(78)</sup> .

وانطلاقا من هذه الرؤية ، هاجم فريدمان وأنصاره بشدة منحني فيليبس الكينزي ، والذي كان ينص على أنه توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدُّكُ التضخم. وقد استغل النقديون السقوط المريع الذي شهدته فكرة منحنى فيليبس عقب ظهور ما سُمي بالكساد التضخمي ، ليعلنوا أنه لا توجد على المدى الطويل أي علاقة بين التضخم والبطالة ، وأنه لا صلة بين متوسط معدلات البطالة ومتوسط معدلات التضخم . فالتضخم ظاهرة نقدية مستقلة عن ظاهرة ارتفاع الأجور وضغط نقابات العمال . أما البطالة فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، على النحو الذي شلُّ من كفاءة آلية الأسعار في سوق العمل ، وأن المسؤول عن ذلك تبنى حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية هدف التوظف الكامل. ويشير النقديون إلى أنه في المراحل الأولى من نمو الرأسمالية ، كانت البطالة تعالج من خلال انخفاض مستويات الأجور حينما يزيد عرض العمل على الطلب عليه . أما الآن فإن نقابات العمال وإعانات البطالة تعطل من فاعلية سوق العمل . ويعتقد النقديون ، أن إعانات البطالة التي تمنحها حكومات البلدان الصناعية جعلت العمال العاطلين غير عابتين بالبحث عن فرص للعمل. ويقول فريدمان في هذا الخصوص: «إن العاطل المقيد الآن على برامج الرعاية الاجتماعية يتردد في الوقت الحاضر عن قبول وظيفة ما ، حتى ولو كان مرتبها يزيد على ما يتقاضاه من برنامج الرعاية الاجتماعية ، لأنه في حالة فقدانه لهذه الوظيفة قد يمر بعض الوقت حتى يعاد قيده مرة أخرى في سجلات الرعاية،(٢٦) . ولهذا ينتقد النقديون الآثار السلبية التي أحدثتها هذه البرامج ـ من وجهة نظرهم ـ في حوافز العمل وتعطيل قوانين السوق ، وينادون بإلغائها حتى يمكن عودة الحيوية لسوق العمل .

كذلك يمتقد التقديون أنه ليس من الحكمة تبني شعار التوظف الكامل؛ وبخاصة في ضوء المفهوم الكيتزي له الذي أهمل فكرة معدل البطلة الطبيعي Natural Pate of Unemployment ، وهو المعدل الذي يوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار التقدي، وأن يام محاولة لخفض معدل البطالة الحقيقي، دون مستوى هذا المعدل لطبيعي ، لا لجب أن تجر في اليابها التضخم وعام الاستقرار.

والحق ، أنه إذا كانت هناك فكرة اقتصادية قد أثرت بشكل محسوس جدا ، في صياحة السياسات الاتصادية في العقد السابع والعقد النامن من ونينا الحالي ، فهي نكرة معدل البطالة الطبيعي التي خرجت من مدرسة التقديين . من هنا فهي تستحق منا مزيدا من التحليل والفهم للإحاطة بها ؛ وفهم دلالتها ، وما تطوي عليه من سياسات روزى اجتماعية .

وهنا تجدر الإشارة ، بادئ ذي بدء ، إلى أن النقديين ينظرون إلى البطالة الحاصلة في البلدان الصناعية الرأسمالية ، على أنها من نوع البطالة الاختيارية Voluntaryوليست من النوع الإجباري . ويرى فريدمان ، أنه في أي لحظة نجد أن هناك عاطلين بالاختيار ، بمعنى أنهم يرفضون العمل بسُّعر الأجر الحقيقي الذي يعرض عليهم ، لأنهم يعتقدون أنه يجب أن يكون هناك أجر أعلى مما يعرض عليهم . وهم يفضلون البقاء عاطلين ماداموا يحصلون على إعانات البطالة ويتمتعون بالضمان الاجتماعي ، أو لأن لديهم مدخرات كافية . وهؤلاء يسجلون أنفسهم في مكاتب التوظف بحثا عن عمل. وهناك أيضا من يضطرون للعمل في وظائف ذات أجور يعتقدون أنها منخفضة ، ويظلون ، في نفس الوقت ، يبحثون عن أعمال أخرى ذات أجور أعلى . وهناك من يترُّك عمله للالتحاق ببرنامج تدريبي للحصول على مؤهل يمكنه من الالتحاق بعمل أفضل . كما أن بعضا منّ النساء قد يتركن أعمالهن للاعتناء بشؤون المنزل وتربية الأطفال . لهذا يعتقد فريدمان أننا لو راعينا كل هذا ، فإن البطالة السائدة تكون من نوع البطالة الإرادية الباحثة عن فرص أفضل للعمل ، ومن ثم لا يجوز التهويل من شأنها ، وبخاصة في ضوء زعمه بأن متوسط فترة البطالة في الولايات المتحدة يتراوح ما بين خمسة ومنة أسابيع . البطالة إذن ، في رأيه ، ليست يهذه الدرجة من الخطورة بل والان زيادة البطالة ، قد تكون شيئا طيبا إذا كان ذلك يعني مزيدة من الثقة في العثور على عمل أحسن ، لدرجة عدم التردد في ترك العمل لأنه غير مناسبه ، على حد تعبير فريدمان في مقالة صغيرة لم في مجلة النيوروبيك في ١٩/٠/١/٣٤ ، ١٩٩٨/

ولكن . . . ما هو معدل البطالة الطبيعي كما يراه النقديون؟

يقول فريدمان (٢٠٠) ، إنه في أي فترة من الفترات ، يوجد مستوى من البطالة له خاصية التوافق والاستجام هو هيكل الأجور الحقيقية السائدة . وجند هذا المستوى من من البطالة نجد أن معدلات الأجور الحقيقية تميل ، في المتوسط ، للتزايد بعمدل طبعي كامن على المدنى الطويل ، بما يوافق مع تراكم رأس المال والتحسينات التكنولوجية . ويرى فريدمان ، أن معدل البطالة الطبيعي ، بهاذا المحتم عن يمكن تحديده باستخدام المحادلات الترازية في تعرفوج التوازن العام لقالول ، وهو يمكن ويتضمن النخصائص الهيكلية القعلية لأسواق السلع والخدمات وحالات عدم كمالها ، وعلاق المحرفوت حول فوص المحل الستاحة ، المرضى والطلب ، ومدى توافق المعلومات حول فوص المحل الستاحة ، وقدرة عنصر المعل على الحراك بين وظيفة وأخرى . . إلى آخره (٢٠٠٠)

وهنا يأخذ فريدمان على منحنى فيليبس ، أنه لم يميز بين الأجور المسية والأجور الحقيقية الأساك . ويضر ذلك ، بان (بحرن فيليبس حينما كتب دراسته الأولى عام ١٩٥٨ ، كان العالم أنذاك يتمتع بلرجة عالية نسيا من الاستقرار النقدي ، وكان كل فرد يقوق أن نظل الأسعار مستقرة أما إذا أخذنا بعين الاعتبار تأثير ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة في مستوى الأجور الحقيقية ، وسعى المعال دائما للمحافظة على الأسعار ، فإننا نصل أي منحنى أكثر انحدارا ، ويأخذ شكلا راسيا في الأجل الطويل "أ" . ودلالة هذا المنحن تعني أنه لا توجد علاقة بين مستوى التضعر المعالة .

ولشرح هذه الفكرة ، دعنا نفترض أن السلطات النقدية سوف تهدف إلى أن تجعل معدل البطالة السائد أقل من مستواه الطبيعي . وكمثال على ذلك ، سنفترض أن تلك السلطات تستهدف أن يكون معدل البطالة ٣٪ ، بينما يكون معدل البطالة الطبيعي أكبر من ٣٪، وافترض أيضا أننا سنبدأ من نقطة زمنية كانت الأسعار فيها مستقرة نسبيا . ولتحقيق هذا الهدف ـ أي خفض معدل البطالة ـ ستقوم السلطات النقدية بزيادة عرض النقود . من المؤكد أنه سيكون لتلك الزيادة آثار توسعية . ذلك أنه ، نظرا لثبات طلب الأفراد على الأرصدة النقدية ، فإن هذه الزيادة في عرض النقود ستتجاوز رغبة الناس في الاحتفاظ بالزيادة في هذه الأرصدة ، وهو أمر سيحفزهم على زيادة الإنفاق. وفي البداية فإن الشطر الأعظم من الزيادة التي حدثت في كمية النقود ، سوفّ تأخذ شكل زيادة في الناتج والتوظف بسرعة أكبر من زيادة الأسعار . ولما كان الناس يتوقعون أنّ الأسعار ستكون مستقرة ، فإن الأسعار والأجور التي تكونت في الماضي على هذا الأساس ، سوف تظل أيضا مستقرة ، لفترة في المستقبل . لكن المنتجين سيبدأون فى التكيف مع الزيادة التي حدثت في الطلب الكلى من خلال زيادة حجم الإنتاج وتشغيل عدد إضّافي من العّمال ، أو من خلال العمل لساعات أطول ، وسيعرضون فرص عمل للعاطلين بمستوى الأجر السائد . وتلك ، بلا شك ، صورة وردية كما يقول ميلتون فريدمان(٢١). لكن تلك الصورة لا تصف إلا بداية الأحداث فقط. ذلك أن الأسعار لا تلبث أن ترتفع لتعكس الزيادة في الطلب الكلي ، وبشكل يسبق ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الأجور الحقيقية . ولهذا ستتغير توقعات العمال تجاه أسعار الغد ، وسيبدأون في المطالبة بزيادة أجورهم النقدية ويعرضون عملا أقل . وقد نعود ، بسبب ما يعرضونه من عمل أُفل ، إلى مستوى البطالة الذي كان سائدا في بداية الفترة قبل حدوث التوسع النقدي . لكن ، حتى هذا المستوى من البطالة الذي كان سائدا في بداية الفترة ، لن يمكن المحافظة عليه إلا إذا استمر ضخ المزيد من كمية النقود بسبب ارتفاع الأسعار. والنتيجة هي أنه هليس من الفطروري أن تؤدي الزيادة في للطلب الفطروري أن تؤدي الزيادة في كمية النقود إلى زيادة فعلية في الطلب السحة ، ومن ثم تغفض من مستوى البطالة السائد إلى مستوى البطالة الطبيعي ، مما يؤدي إلى وجود فاتفى طلب ، يؤدي إلى روطود والأسعاره """ . . . أو على حد تعبير جود كنت جالريث ALC (الأسائد عن المحالة مو جود كنت جالريث العالمية ، ودن وجود لفائض طلب حقيقي """ . . . والسائد المحالة مو تضخم فاتفى الطلب ، ودن وجود لفائض طلب حقيقي """

خلاصة ما سبق ، ببساطة شديدة ، هي أن النقديين يعتقدون أنه يوجد معدال بطالة وحيد ، يتوانق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسعري ، وأن أي محاولة تعقيل معدال البطالة ، دون هذا المعدل ، فإن تلك المحاولة سوف تقترن يتسريع معدل التفخم ، بمعنى أنه لن يمكن تقليل مستوى الطبالة دون المستوى الطبيعي لها ، إلا من خلال تضخم مستمر يتم تعويله من خلال نبادة كمية النقود في التداول . ويترب على ذلك أن السياسة الاقتصادية التي يتعين تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقدي ، يجب أن تضمن سريان معدل البطالة الطبيعي ، ما المستقرار التقدي معدل لا تعرف على وجه الدقة ما ومعدل البطالة الطبيعي من الحواصل ، مثل قوانيين الحد الأدنى للأجور وقوة نقابات من الحواصل ، مثل قوانيين الحد الأدنى للأجور ووقوة نقابات المحمال . . الى أخرر أن أون هم يقو يتغير بتغير هاد الدواصل ، ولكن حدى أن فهو يتغير بتغير هاد العواس ، ولكن حدى الأدام للهواس ، ولكن المناسة المعدل عو في النهاية من صنح عن الأن لا يوجد اتفاق حول كيفية تحديد هذا العدل كيا العدال كيا .

ومهما يكن من أمر ، فإن الدلالة التي يتطوي عليها تحليل النقديين لفكرة معدل البطالة الطبيعي ، هي أنه يتعين على الحكومات الحذر عند مواجهة مشكلة البطالة ، وأنه ليس من الممكن علاجها كما أوصى كينز من خلال سياسات التوسع النقدي . وأن الحل الأمثل لها عندهم هو علم تصدي الحكومات أصلا لهذه المشكلة ، وتركها لكي تحل نفسها بنفسها عمر البات السوق .

وواضح من هذا التحليل ، أن النقديين ينطلقون من اعتبار أن البطالة السائدة في البلدان الصناعية الرأسمالية هي بطالة اختيارية ، فالعمال يتعطلون بمحض إرادتهم لأنهم يطالبون بأجور أعلى من الأجور السائدة . أما البطالة الإجبارية ، وهي المشكلة التي شغلت بال أجيال كاملة من الاقتصاديين ، فلا مكان لها إطلاقا عند تحليلهم . ويرفض عدد كبير من الاقتصاديين الكينزيين وغير الكينزيين ، هذه النظرة الميتافيزيقية لمشكلة البطالة (٢٦) . ذلك أن التأمل في واقع البطالة الحاصلة في هذه البلدان ، يوضح أن الشطر الأكبر من المتعطلين قد فصلوا قسرا من أعمالهم ، ناهيك عن العمالة الجديدة التي تدخل سوق العمل لأول مرة ولا تجد فرصة العمل أصلا . فكل هؤلاء لا يمكن النظر إليهم على أنهم يرفضون الأجر السائد ، أو أنهم يقيّمون عملهم بأعلى من الأجر السائد بالسوق . فكثير منهم مستعد أن يعمل بالأجر السائد ، أو بالأجر الذي كان يتقاضاه من قبل ، أو حتى بأقل من ذلك ، ومع ذلك لا يجدون فرصة العمل . من هنا يتساءل الاقتصادي الأمريكي الشهير لسترثارو Lester Thurow : بأي معنى إذن من المعاني يمكن أن ننظر إلى هؤلاء على أنهم متعطلون أختياراً ، أي بمحض إرادتهم؟ ثم كيف نفسر إذن التقلبات التي تحدث في معدل البطالة القومي؟ لماذا يكون هذا المعدل ٣٪ اختياريا في عام ١٩٦٩ ، وحوالي ١٠٪ في عام ١٩٨٢؟

لا توجد إجابة مقنعة عند النقديين عن تلك التساؤلات (٢٧).

\*\*\*

#### الهوامش والمراجع

(١) راجع في ظك :

R. G. Hawtrey: Good and Bad Trade, Constable and Co. Ltd. London, 1913; R. G. Hawtrey. "The Monetary Teory of Trade Cycle", in: Readings in Business Cycles and National Income, Allen, London 1953, pp. 139 - 149, and see also by the same Auther: "The Trade Cycle", (1928) In: Readings in Business Cycles Theory, Invin Hornewood, 1951, pp. 330 - 349.

وسيجد الفاري مرضا التقرية موتري في العراجح العربية الثانية : د. البيب شفير ـ نظرية التشغيل والميزان - مكبة فهفة معرد القانوة ( 1915 م 70 ° 40 ° 40 ° 10 ° 10 من أحدث أحدث الماء الأولانات التواقية من الم والسياسات التقانية ، مكانية المنهدة العربية العربية المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المن و مناسسة المناسسة التمانية ، والمناسسة المناسسة المناسسة

- (٢) للإحاطة بهذه القاعدة وألياتها ، واجع : رمزي زكي \_ ا*لتاريخ النقدي للتخلف ، سلسلة عالم المعرفة* (وقم ١١٨) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ١٩٨٧ ، ص ٤٩ \_ ٥٨.
- (٣) لَمُعْرِفَة هَلَّهُ الْفَضِيَّة يُرِجَى مِّن الْقَارِّي شِيرِ الْمُتَخْصِصُ الْ يُرجِع إلى أي كتاب جَامعي من كتب مبادئ النقدد النتاك

(1) وتصاغ هذه المعادلة كما يلي : M.V=Q.p او مصاغ هذه المعادلة كما يلي : P= \_\_\_\_\_\_

حيث M = كمية النفود ، V سرعة تداولها (أو دورانها) من يد ليد في السنة الواحدة ، P = المستوى العام للأسعار ، Q = حجم المعاملات (المبادلات) .

> (ه) النص مأخوذ من د . لبيب شقير ، نفس المصدر ، ص ٩٥ . (٦) يراجع في ذلك :

Knut Wicksell: Lectures on Poloitical Economy, 2 vols, ed. L. Robbins, Macmillan, New York, 1934.

وقد نشر هذا الكتاب بلغته الأصلية في عام ١٩٠١ ثم أعيد طبعة في عام ١٩٠٦ .

(٧) وأجع : د . حازم البيلاوي ـ دليل الرجل المأدي إلى تأريخ الفكر الأقتصادي ، مكتبة الأسرة ، الهيئة المصرية العامة لكتاب ١٩٦٦ ، ص ، ١٢٢ .

- (٨) قارن: د. عبد العزيز فهمي هيكل \_موسوعة المصطلحات الاقتصادية الإحصائية ، دار النهضة العربية - سوت ١٩٨٠ ، ص. ٢٥٠ .
  - (٩) وقد عرف فيكسل سعر الفائدة الطبيعي كما يلي:

"This natural rate is roughly the same thing as the real interest of actual business. A more accurate, though rather abstract, criterion is obtained by thinking of it as the rate which would be determined by supply and demand if real capital were lent in kind without the intervention of money".

انظ في ذلك:

Knut Wicksell: Interest and Prices, translated by R.F. Khan, Augustus M. Kelly, New York, 1965 (First published 1898). (١٠) كان فيكسل حريصا ، شأنه في ذلك شأن الكلاسيك ، على أن يؤكد أن سعر الفائدة الطبيعي عنده

بتحدد بعراما. لا علاقة لها بعرض النقود أو الطلب عليها ، بار بعرض رأس المال الحقيقي والطلب عليه . وني ذلك يقول:

\*. the only completely satisfactory explanation of (what) is usually regarded almost as an axiom in economics, namely, that the level of interest on money is not in the last Instance determined by a shortage or surplus of money, but by a shortage or surplus of real capital... the relation of cause and effect immediately becomes clear, as soon as it can be assumed that a lasting difference between the natural rate of interest and the rate of interest on money would at once., lead to a rise or fall in commodity prices".

انظر في طك:

Knut Wicksell: The influence of the rate of Interest on commodity prices. reprinted in: E.Lindahl (ed.), Knut Wicksell: Selected Papers on Economic Theory, Cambridge, MA. MIT Press, 1958, p. 83.

(۱۱) انظ:

F.A. Hayek: Prices and Production, Routledge and Kagan Paul, London, 1931.

(١٢) راجع .

F.A. Havek: Monetary Theory and Trade Cycle, Routledge and Kagan Paul, London, 1928.

(١٣) أخذنا هذا الشكل من : دانييل أونولد \_ تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليوم ، ترجمة د . عبد الأمير شمس الدين ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ١٩٩٢ ، ص ١٤٣ .

- (a) أنتص ورد في «الأثمان والإنتاج» ولكننا اقتبسنا ظلك من: دانييل أرنولد ، نفس المصدر أنف الذكر، ص ١٤١ .
  - (١٦) قارن في ذلك :
- John Smithin: Controversies in Monetary Economics, Ideas, Issuses and Policy, Edward Elgar, University Press, Gambridge, 1994, p. 29.

  (۷) وکستال على الرابة الكستان المحترف السياسة النطاقية وأصطت الأولوية للسياسة المحترف المحترف الأولوية للسياسة المحترف المحترف
- APLemer and F.D. Graham (eds.): Planning and Paying for Full Employment, Princeton, 1946; P.T.Homan and F. Machlup (eds.): Financing American Prosperity, New York, 1945; E.A. Goldenweiser: Postwar Problems and Policies, Fad Res. Bull. Fab. 1945; H. Stein: The Fiscal Revolution in America, Chicago. 1969.
- (۱۸) وعلى هذا الأساس أصبحت الكينزية أيضا تعرف في الأدبيات الاقتصادية تحت مصطلح «الملعب المالي» Fiscalism - انظر :
- D. I. Fand: A Monetarist Model of the Monetary Process, In: Journal of Finance, Mai 1976; J. Aschelm: Monetarism Versus Fiscalism: Towards Reconcilitation, in: Banca Nationale del Lavoro Quarterly Review, September 1975.
  - (١٩) انظر في ذلك :

Brookings Papers on Economic Activity, 1978, No.2

i الله إلى المراسلة في المها إلى المواسلة (†) Milton Friedman: "A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability", in: American Economics, in: Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953; "The Case for fiesible Exchange Rate", in: Essays in Positive Economics, op.clt, pp. 157 - 203; The Quantity Theory of Money. A Restatement, in: M. Friedman (ed.): Studies in the Cauntity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago, 1956, pp. 221, "A Program for Monetary Stability, Fortham University Press, New York, 1956; "The Fielde of Monetary Policy", in:

American Economic Review, Vol. 88, March 1968, pp. 1 - 17; The Ophmum Quantily of Money and Other Essays, Addine Publishing Co Chicago, 1969; The New Monetarism, Comment', in: Libysis Bank Review, October, 1970, pp. 52 - 55; M. Friedman & R. Friedman: Capitalism and Freedom, University of Chiesop Press, Chicago, 1962; M. Friedman and A. J. Schwarz: A Monetary History of the United States, 1867 - 1980, Princuton University Press, Princeton, 1963; Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Thire Relation to Income, Proces and Interest Rates, 1867 - 1975, University of Cheago Press, Chicago, 1982.

(٢١) راجع مقالته في : المجلة الاقتصادية الأمريكية ، عدد يونيو ١٩٦٥ ، ص ٤٨١ .

(٣) وي هذا الخصوص يقول الاقتصادي ل. يجر Yeager لـ الذي ينتمي إلى المدرسة التغذية ، إن المظاهر السلبية قدّ تمتري المظاهر الرساطي مثل التضمم والركود والتقابات الدورية والبطالة و مجرّ ميزان المعقومات . لا تعتبر سسان رئيسية في النظام ؛ لأنها في الحقيقة تنتج عن السياسات التغذية التحافظة للن طبقها الدارة . انظر :

L. Yeager: Monetary Policy and Economic Performance, Washington, 1972, p. 13.

(۱۳) للإحافة بمحنة الفكر الكينزي في هذه الفترة انظر: رمزي زكي ـ دوداعا . أيها اللورده ـ وهي الحلقة السادسة من دراسة موسمة تحت عنوان: مازق النظام الراسمالي ، نشرت بالأمرام الانتصادي على مدل خدسة وعشرين حلقة . إنظر العدد رقم ۱۷۷۲ الصادر في ۱ نوفسر ۱۹۸۲ .

(۲۴) للوقوف على دالة الطلب على النقود عند ميلتون فريدمان انظر: ومزي زكي - مشكلة التضنح في مصر ، أسبابها وتتاتجها مع برنامج مقترح لمكافحة الفلاء . الهيئة المصرية المامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٨٠ ، صر ٧٣ - ٧٧ .

(٢٥) قارن : جيمس جوارتيني وريجارد إستروب . الاقتصاد الكلي ، الاختيار العام والنخاص ، ترجمة د . عبد الفتاح عبد الرحمن ود . عبد العظيم محمد ـ دار المريخ للنشر ، الرياض ١٩٨٨ ، ص ٤٢٧ .

(٢٦) انظر في ذلك :

Milton Friedman; Ther's No Such Thing as a Free Lunch, *op. cit.* (۲۷) انظر فی ذلك :

Milton Friedman, "The Role of Monetary Policy", op. cit, p. 8.

(۲۸) انظر نمس المصدر سالف الذكر ، ص ٨ .
 (۲۹) راجع نفس المصدر السابق ، ص ٨ .

(٣٠) انظر المبحث الثاني عشر من هذه الدراسة .

(۲۱) نفس المصدر، ص ۱۰.

(٣٢) انظر في ذلك: ج. أكلي - الاقتصاد الكليء النظرية والسياسات ، ترجمة د. عطية مهدي سليمان ،
 وزارة التعليم والبحث العلمي ، بغداد ١٩٨٠ ، ص ١٨٤ .

(٣٣) نقلا عن نفس المصدر السابق ، ص ٦٨٤ .

(٣٥) وفي ذلك يقول ميلتون فريدمان :

"To avoid misundorstanding, let me emphasize that by using the term "natural" rat of unemployment, I do not mean to suggest that it is immutable and unchangeable. On the contrary, many of the market characteristics that determine its level are man-made and policy-made, in the United States, for example, legal minimum wage rates, the Walsh Healy and Davis-Bacon Acts, and the strength of labor unions all make the natural rate of unemployment higher than it would otherwise be, improvements in employment exchanges, in availability of information about job vacancies and labor suply, and so on, would tend to lover the natural rate of unemployment. I use the term "natural" for the same reason Wickeal did-to by to separate the real forces from monetary forces." See: McRedeath Rep of Monetary Policy, occit, p. 9.

ان اراجع على سبيل المثال :
S. P. Hargreaves: Choosing the Wrong Natural Rate: Accelerating Inflation or Decelerating Employment and Growth? in: The Economic Journal, Sept. 1880, pp. 611 - 619.

(37) انظر في ذلك :

Lester C. Thurow: *Dangerous Currents, The State of Economics, Oxford* University Press, 1983, p. 79.

## المبحث الثاني عشر

# صعود وهبوط منحنى فيليبس حول المقايضة بين البطالة والتضخم

كان من أهم النتائج التي تمخضت عنها النظرية العامة لكينز، تركيز التحليل الاقتصادي قطي نقسية البطالة والتوظف. التحليل الاقتصادي قطي نقسية البطالة والتوظف. وكان ذلك أمرا منطقيا، لا النظرية العامة لكينز كانت في الحقيقة انتكاما لمشكلة البطالة وافتقاد التوظف الكامل إبان أزمة الكساد الكبير المهامية الاقتصادية بعد عمليات إعادة البناء في عالم ما بعد الحرب العالمية المائنة، بالمائمة بالمائنة بالمائنة، بالمائمة المائنة، بالمائمة المائنة بالمائمة بالمعاملة المثانية من المائمة بينا معدلات المطاقبة المثانية بالمعافرة من المائمة بينا معدلات المطاقبة بينا معدلات المطاقبة بينا المطاقبة بالمعدلات المطاقبة المثانية بنا بدأ عدد من الاقتصاديين بهتمون بدراسة الملائة بين المطالة والتضخم.

في هذا السياق نشر البروفيسور أ. و. فيليسن A. W. Phillips ، محلة الإكثروميكا بمدرسة لندن للاقتصاد في عام ۱۹۵۸ دراسة مهمة في مجلة الإكثروميكا Economica تحت عنوان: «العلاقة بين البطالة ومعدلان تغير الأجور النقدية في المملكة المتحدة خلال الفترة ۲۸۱۱ ـ ۱۹۲۸ / ۱۹۵۰ وقد توصل في هذه المدراسة إلى وجود خلاقة إحصائية قوبة بين نسبة المطلين الم إجمالي السكان ، ومعدل النغير في أجر الساعة للعامل خلال مدة رضية تقترب من القرن ، وهذه العلاقة تنص على أنه في الفترات التي تقل فيها معدلات البطالة ترتفع معدلات الأجور النقدية ، بينما ـ على النقيض من ذلك ـ حينما ترتفع معدلات البطالة تنخفض معدلات الأجور النقدية<sup>(٣)</sup> .

وفي عام 1910 قام الاقتصادي ريتشارد ليبسي R. Libsey بتناول هذه الفكرة في معللة شهيرة له في مجلة الإيكونوميكا<sup>(6)</sup>، وأكدها من خلال إلياته وجود علاقة بين معدلات التغير في الأجر النقدي ومعدلات التغير في الطلب على سوق العمل ، وتبين له ، أنه كملا زاد فائض الطلب على من المسلم و تبين له ، أنه كملا زاد فائض الطلب على المسلم المسلم على المتحل في صوق العمل ، وتبين له ، أنه كملا زاد فائض الطلب على معدل كل صناحة (وهو ما يعني انخفاض حجم البطالة فيها) ارتفع معدل الأجور ، ثم تبين بعد ذلك وجود نفس هذه العلاقة في عدد من البلدان المتناعة .

وبعد ذلك قام كل من بول سامولسون التهالة أن أنه توجد وروبرت سولو R. M. Solow بتطوير الفكرة ، وانتهيا إلى أنه توجد علاقة عكسية بين معدل النضخم ومعدل البطالة أ<sup>10</sup> . وسرعان ما أصبحت هذه الملاقة معروفة على نطاق واسع تحت مصطلح منحنى فيليبس Phillips Curve - انظر الشكل رقم (١٣ - ١) . وما لبث أن أصبح منحنى فيليبس إحدى الأدوات التحليلية المهمة ، في شرح أهذاف ومشكلات السيامة الانتصادية الكلية ، ووصفه الاقتصادية المعروف جيمس توبن James Tobin بأنه أكثر الأعمال الاقتصادية الكيوة برابرا على امتداد ربع قرن كامل (١) .

ويبدو أن ذيوع منحنى فيليبس وانتشاره في التحليل ، راجع إلى أنه قد المطير والمساورة في عقد المطير والمساورة في عقد السنينيات (حينما كانت الكينزية في عقد السنينيات (حينما كانت الكينزية هي الفلسفة الاقتصادية المسيطرة). وحينما كان هناك تشاؤم بشأن السرعة التي يمكن من خلالها أن يصل الاقتصاد القومي إلى مرحلة التوظف الكامل عبر تفيرات الأجور

والاسعار، مع المحافظة على الاستقرار النقدي كلما أمكن. ففي ضوء المنطق الذي يدفعه المجتمع من أجل مكافحة اعتقد راسخ بأن البطالة وجود معدل معين للتضخم مو الشمن الذي يدفعه المجتمع من أجل مكافحة المجتمع من أجل تحقيق التوظف المجتمع من أجل تحقيق التوظف الكامل، وبناء عليه تكون مشكلة السياسة الانتصادية بالبلدان الراسمالية الصناعية، في كيفية الوصول إلى «التوليفة المشلى» بين معدل البطالة المقبول ومعدل التضخم المعتدل<sup>6</sup>». لا عجب، يتناوا مدان المخالفة المثلية المثلية بينان إمكان تخفض معدلات البطالة ، مقابل السساح بوجور معدل بينان إمكان تخفض معدلات البطالة ، مقابل السساح بوجور معدل بين متراضع للتضخم ، ماك وأن مقابضة 40 متحنى فيليس، عدة نقاط ممكنة بعر من أوضاع توازية .

ونعود الآن إلى الرسم رقم (١٦ - ١) لكي نلقي مزيدا من الضوء على المحور المنعوق المنعوق المحور المنعوق المحور الرأسي على المحور الأنبي على الجانب الأقبى معدل البطائة السنوي ، ونقيس على المحور الرأسي على الجانب الأيس معدل الزيادة السنوي في الأجور التقلية . وكما هو واضح من الرسم ، المحدور الرأسي على الحانب الأيس يتبع على المحور الرأسي على المحاب الرأسي على المحاب الرأسي على المحاب الأمر المعابق المحور الرأسي على الحاب الأيس يتبع على الأمر الذي يعتي أن معدل التختي المسنوي ، الأمر الذي يعتي أن معدل التختية ، والسب في ذلك هو أن إنتاجية عنصر المعل تزيد سنويا بمعدل المعابق تريد سنويا بمعدل المعابق تزيد سنويا بمعدل المعابق تريد سنويا بمعدل المعابق من المعابق تناب سنويا منابع المعابق تنابع منابع المعابق منتجة (لاحظ أن هذا الاقتراض متعسف لأنه يهمل المعل لكالو وحدة منتجة (لاحظ أن هذا الاقتراض متعسف لأنه يهمل المعابق عناصر المعل لكالوب الأخرى) ، وطبه فإن:

معدل التضخم = معدل زيادة الأجور \_ معدل نمو إنتاجية العمل .

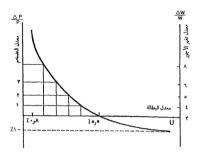

شکل رقم (۱۲ - ۱) منحنی فیلیبس

وعليه ، لو أن الأجور النقدية قد زادت بمعدل ٦٪ في السنة ، وكانت إنتاجية عنصر العمل تنمو بعمدل ٣٪ في السنة ، فإن الأسعار في هذه الحالة سوف ترتفع بنسبة ٣٪ في السنة . أما إذا كان معدل الزيادة في الأجور النقدية مساويا لمعدل الزيادة في إنتاجية العمل ، فإن معدل التضخم سيكون صفرا . وإذا كانت الزيادة في إنتاجية العمل تحدث بعمدل أكبر من الزيادة في الأجور النقلية ، فإنه من المفترض ، والحال هذه ، أن تنخفض الأسعار ، أي أن يكون معدل التضخم سالبا . بيد أن هذا نادرا ما يحدث . ومن الرسم يتضح أنه إذا كان معدل البطالة يساوي ٥,٥٪ من قوة العمل ، وكانت الأجور النقدية تزيد بنسبة ٣٪ سنويا ، وكذلك تزيد إنتاجية عنصر العمل بنسبة ٣٪ سنويا ، فإن معدل التضخم الذي يسود في هذه السنة سيكون مساويا للصفر . ومن الممكن حفض معدل البطالة إلى مستوى أقل من ٥,٥٪ في مقابل السماح بزيادة معدل التضخم ، مما يعني أن هناك مقايضة تحدث بين البطالة والتضخم . فإذا قرر صانعو السياسة الاقتصادية ، على سبيل المثال ، تخفيض معدل البطالة إلى ٢٪ ، فإن معدل التضخم سيرتفع إلى ٣٪ سنويا ، وستكون الزيادة في الأجور النقدية بمعدل ٦٪ . وكأن الاقتصاد القومي في هذه الحالة قد قايض خفضا في معدل البطالة مقداره ٣,٥٪ بارتضائه زيادة في معدل التضخم مقدارها ٣٪ سنويا . وهكذا يوضح منحني فيليبس أنه من الممكن خفض معدل البطالة ، على أن يكون ثمن ذلك هو قبول معدل أعلى للتضخم . ويوضح لنا ميل منحنى فيليبس Slope ، عند كل نقطة ، شروط المبادلة بين البطالة والتضخم في الأجل القصير . وتستند المبادلة هنا على شرط مهم ، وهو عدم توقع تصَّخم الأسعار والأجور ، بمعنى أن يكون الاقتصاد القومي قد استقر عند معدل ثابت لتضخم الأسعار والأجور.

ورغم ما استقبل به منحنى فيليبس من حفاوة وحماس من قبل الاقتصادين الكينزيين وغير الكينزيين ؛ إلا أنه لم يكن وراءه تفسير نظري مقبول يوضح لماذا تتخذ العلاقة بين التضخم والبطالة هذه العلاقة السالبة (أو بتمبير رياضى : طابعا غير خطى) .

وأيا كان الأمر ، فإن الحفاوة التي استقبل بها متحنى فيليبس من قبل الاقتصاديين معرعان ما انتقات إلى رجال السياسة وصناع السياسات الاقتصادية . فعنذ أواسط الستينيات ، تقريبا ، أصبحت معظم البرامية الاقتصادية للحكومات في البلدان الصناحة (الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا والبيان) ، تشير إلى هذه العلاقة المكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم . وكانت حكومات هذه البلدان تختار النقطة التي تفضلها على منحنى فليبس وما تشير إليه من معدل معين للبطالة ومعدل معين للتضخم ، وتوجه بعد ذلك باختيار السياسات انتقدية والعدلية التي تحدد مستوى الطلب الكلي الذي يضحن تحقيق هذين المحعلين الموضوف فيهما ، وفي هذا المحلي أرثر أوكن Ar الكلي الذي يضحن الإنشارة إلى ما ذكره الاقتصادي الامريكي أرثر أوكن Ar وليدة ولي حود 2 % مع زيادة في جونسون حينما قال : وان تحقيق معدل للبطالة في حدود 2 % مع زيادة في الأمسلم النسبة 7 % يكون أمراحسا ومناسبا ، وإن تحقيق مثل هذا التزاوج هو تحقيق ما مدا التزاوج مو تحقيق عام 14 1 استخدام مخدنى فيليبس كاذاة رئيسية لتحديد الترساني عام 14 1 استخدام مخدنى فيليبس كاذاة رئيسية لتحديد عليا أن زيادة الأسمارية المحكومة الأمريكية ، وتوصلا إلى نتيجة مهمة ، مفادها ، أن زيادة الأسمارينسية تراوح بين 3 / و م/ لا تكون ممكنة ، إلا إذا وصل مستوى البطالة إلى نسبة ٣ % من قوة العمل الأمريكية (١) .

وكان كثير من الاقتصاديين قد استراحوا إلى المنطق الذي انطوى عليه منحتى فليليس، وها بني عليه من استنتاجات تخص السياسات الاقتصادية الكلية التي كانت أهدافها الرئيسية في عالم ما بعد الحرب تنحصر في تحقيق التوفظ الكامل والنمو الاقتصادي والاستقرار السمين ((المشلت الذهبي لأهداف السياسة الاقتصادية). كما أن قبول منحتى فيليس بين الاقتصادين على نطاق واسم قد أزاح الحرج الذي كان يمانيه الكونزيرة ، بنائن تفسير الضغوط التضخمية التي كانت قد بدأت في الظهور في عقد الستينيات . وأصبح من المقبول تماما اعتبار معدل طفيف في عقد الستينيات . وأصبح من المقبول تماما اعتبار معدل طفيف للتضخم على أنه ظاهرة طبيبة وحادية ، في ظل اقتصادات تتسم بنمو لا بأس و بانتخاض شديد في معدلات البطالة .

على أن منحنى فيليبس ، وإن كان قد تمتع بمصداقية نظرية وعملية خلال الفترة ١٩٥٩ ـ ١٩٦٩ واعتبر بمنزلة أداة مهمة ، من أدوات التحليل الاقتصادي الكلي وأداة رئيسية في رسم وتحديد السياسات الاقتصادية ؛ إلا أن تلك المصداقية قد تعرضت للاهتزاز الشديد ، وحام حولها شك كبير منذ أواخر عقد الستينيات وطوال عقد السبعينيات . ذلك أن الملاقة المحكمية بين معدلات البطاق المحكمية بين معدلات البطاق ومعدلات التضخيط التي كان يشير إليها منحنى فيليس قد تعرضت للانهار . ففي السبعينيات لوحظ أن المستوى العام للأسعار ظل يتجه نحو الارتفاع المستمر ، في الوقت الذي تزايدت فيه معدلات البطالة ، وعلى نطاق وامع (انظر الشكل رقم ١٢ ـ ٢ الذي يوضح ظاهرة تعاصر التضخم مع المباللة ، في دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الامريكية) ، وهو أمر يتمارض مع منطق منحنى فيليس .

وعموما ، إذا كان منحنى فيليبس قد عبّر عن قائمة واسعة من خيارات التزاوج (أو التوليفات) بين معدل البطالة ومعدل التضخم ، فإن هذه القائمة قد انهارت تماما ، حيث أصبح من الممكن أن يكون لمعدل معين للبطالة أكثر من معدل مرافق للتضخم ، الأمر الذي يعنى أن منحنى فيليبس قد تحرك لأعلى. وهذا هو فعلا ما حدث خلال الفترة ١٩٦٨ - ١٩٩٠ . وأنثذ لم يعد هناك شك في أنه لا يوجد استقرار في منحنى فيليبس. وأصبحت البيانات الخاصة بالبطَّالة والتضخم تعكس علاقات أكثر تعقيدا ، من العلاقة البسيطة والسهلة التي كان يصورها منحنى فيليبس. وتحولت هذه العلاقة إلى ما يشبه الحلقات غير المنتظمة Curls - انظر أمثلة لها في حالة الولايات المتحدة وحالة فرنسا في الشكل رقم (٢٢ ـ ٣)(١٠) . وهنالك وقع الكينزيون في ورطة شديدة . فمن ناحية ، لم يعد ممكنا في ضوء النظرية العامة لكينز تفسير حالة الركود التضخمي Stagflation أي تعاصر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم(١١١) . ومن ناحية ثانية لم يكن ممكنا أن يستخلص صناع السياسة الاقتصادية ، من صلب النظرية العامة لكينز ، ما يفيدهم في مواجهة هذا المأزق . وكانت تلك الورطة ، هي الفرصة التي انتهزها النيوكلاسيك لتوجيه سهام نقدهم للكينزية عبر الهجوم على منحني فيليبس.

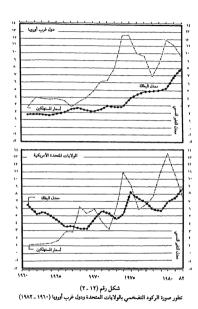

. 1.7.

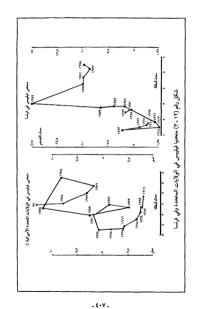

وفي نقده الشهير لمنحنى فيليس، وصف ميلتون فريلمان المحور الرأسي فيه منعنى فيليس، بأنه مغيراً لرأسهان ، لأن المحور الرأسي فيه يعتبر إلى معلن الأجرا الاسمي ومعهدان الأجرا المسمي معلن الأجرا المحقيقي (Eal) ويعتقد فريلمان ، أن سبب هذه المشكلة هو الفيليس قد أنحذ الخذ بالانتراض الكينزي الذي سن على أن للغيرات المتوقدة في فيليس قد المحافظة المتنازية المنازية المتازية في الأجور الاحتقية في الأجور الاحتقية الأنابي ونفى منحنى فيليس إلى معلن المنازية عليه ، فإنا والمحتورة الأمورة على المتوقد المتنازية المنازية المنازية عليه ، فإنا وحروا الاحتقاد المتنازية المنازية المنازية المناز والتواحات المتنازية المنازية ال

W = f(u)

فإن معادلة الأجور عند فريدمان هي :

 $W = f(u) + P^{\theta}$ 

حيث W = الأجور

البطالة U

P 0 = المعدل المتوقع لتغيرات الأسعار

ولا يخفى أن إدخال التوقعات التضخمية Inflationary Expectations وليستان التحليل ويجعلنا التحليل ويجعلنا لتصور أن هناك عدة منحنيات لمنحنى منها بحيث بعبر عل أجل قصير معين . ومن الثابت أنه منذ أواخر عقد السنينيات يعبر عن أجل قصير معين . ومن الثابت أنه منذ أواخر عقد السنينيات وطوال عقد السبعينيات حدلت عدة صدمات مؤثرة على جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي ، مما كان له تأثير بليغ في حركة الأسعار والأجور ،

ومن ثم في التوقعات التضخمية في البلدان الرأسمالية الصناعية. من هذه السدمات نذكر ، على سبيط السئال ، عدمة زيادة الطلب الكلي في الإنتصاد الأمريكي إيان حرب فيتنام ، والصدمة الغطية الأولى ١٩٧٣/١٨ الإنتصاد النطبة الأولى ١٩٨٠ م ١٩٨٠ ، وحرب الخطيج الأولى ١٩٨٠ م ١٩٨٠ ، وحرب الخطيج الأولى ١٩٨٠ ، ١٩٩١ ، فكل هذه الصدمات كانت ذات تأثيرات عباشرة في معدالات التضخم في غالبية البلدان الصناعية . ولهذا ، فإنه مع ميرور البرن ، بدأ العمال يأخلون من ناحية البلدان الصناعية . ولهذا ، فإنه مع ميرور البرن ، بدأ العمال يأخلون تحديد الأجور مع رجال الأطعمال المنتطبة بشأن تحديد الأجور مع رجال الأطعمال المنتطبة والإحدال المنتطبة . ولهذا يعني الأحبار في قراراتهم الإنتاجية والإسعار اللذي كان سائدا خلال الفترة ١٩٥١ ـ ١٩٦٦ قد انتهى . وقد أدى والإسعار الذي كان سائدا خلال المنترة ١٩٥١ مـ ١٩١٩ قد انتهى . وقد أدى ذلك إلى إنلاف العلاقة الثابتة أو شبه الثيابية التي كانت قائمة بين البطاقة والتضخم .

ومهما يكن من أمر ، فإن إدخال التوقعات التضخمية في الممررة قد انتهى بعدد كبير من الراق أول إنكار وجود أي علاقة بين البطالة والتضخم في الأجل المطالة ، حيث حالولوا أن يثبتوا أن منحنى فيليبس باغد شكلا عموديا (أو : رأسيا) في الأجل الطويل ، ويمكن الوقوف على بإناخت شكل الطويل ، ويمكن الوقوف على وجهة نظرهم في هذا التحصوص من خلال الشكل رقم (٢/ - ٤) ، الذي يثير في المحور الرأسي إلى نسبة التغير السنوي في الأجور التقدية ، في حين يثير المحور الأفعي إلى معدل البطالة (١٠) .

دعنا في البداية نفترض أن منحنى فيليس الأصلي كان هو المنحنى (1) و PP و O) وأن النقطة A كانت تمثل نقطة التوازن ،حيث كان عندها المعدل الفعلي والممدل المتوقع لتغير الأسعار مساويين للمضر، وهو ما يعني المعرف والعللي الكليين ، وعند هاد النقطة كانت كلفة وحدة المعمل فابتة ، وأن معدل الأجر النقطة وحدة لوصدل الأجر

الحقيقي يتزايدان بنفس معدل زيادة الإنتاجية (OQ) . كما أن معدل البطالة في الاقتصاد القومي يساوي OU0 ، وهو معدل البطالة الطبيعي .

الأن افترض أن توسعا اقتصاديا قد حدث في الاقتصاد القومي ؛ لأي سبب من الأسباب ؛ وأدى إلى خفض معدل البطالة إلى المستوى يان ، وفي مثل هذه الحدالة ، فإن حالة الرواج وانخفاض معدل البطالة سيدفعان رجال الأعمال إلى التسابق على توظيف عمالة إضافية أكثر ، وإلى تشغيل

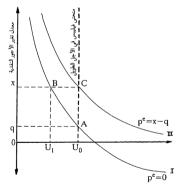

شكل رقم (١٢ ـ ٤) : منحنى فيليبس في الأجل الطويل

طاقاتهم الإنتاجية عند مستويات مرتفعة ، الأمر الذي يدفع معدل الأجر النقدي إلى الارتفاع إلى المستوى Ox ، وبذلك يكون الاقتصاد القومى قد تحرك على منحنى فيليبس قصير الأجل لينتقل إلى نقطة جديدة هي B. ونظرا لأن الأجور الآن تتزايد بمعدل أكبر من معدل نمو الإنتاجية ، فإن ذلك يؤدي ، إن أجلا أو عاجلا ، إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار . وسوف نفترض أن هذا المستوى سوف يرتفع بمعدل (x - q) كنسبة مثوية في السنة . هنا نجد أن منحني فيليبس القديم ا (P0 = 0) لم يعد منطبقا على الحالة الجديدة للاقتصاد القومي . وحينما تبدأ التوقعات التضخمية الجديدة تتكيف مع معدل التضخم السائد ، فإن منحني فيليبس سوف ينتقل بكامله إلى أعلى إذا حدثت مثل هذه التوقعات. وسيكون لدينا منحنى فيليبس جديد II (فيه نجد أن pe = x - q) . لكن هذا المنحني في الحقيقة لا يمثل وضعا مستقرا . ذلك أنه إذا ظل معدل البطالة في الاقتصاد القومي أقل من معدل البطالة الطبيعي (أي أقل من OU<sub>o</sub>) ، فإنّ الأجور سوف تواصل ارتفاعها بمعدل أكبر من ox ، وسوف يستمر معدل التضخم في التزايد ، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير المعدل المتوقع للتضخم . ومادام المعدل المتوقع للتضخم سيتغير ، فإن منحني فيلبس سيواصل تغييره بالانتقال إلى أعلى . ولن يمكن الوصول إلى نقطة التوازن على منحنى فيليبس الجديد (وهو المنحنى II أو : P<sup>e</sup> = x - q) ، ما لم يعد معدل البطالة إلى المستوى القديم ، أي إلى المستوى OU<sub>0</sub> . وعنده يتساوى المعدل المتوقع لتغير الأسعار مع المعدل الفعلي لتغير الأسعار، وهو ما توضحه لنا النقطة C التي تمثل الوضع التوازني الجديد .

وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن معدل البطالة المحدد عند المستوى OU, يوضح لنا ما يُسمى بمعدل البطالة الطبيعي ، وهو المعدل الذي تكون فيه التوقمات متطابقة مع ما يحدث فعلا ، مما يعني أنه لا توجد ضغوط لاعلى أو لاسفل على معدل التضخم ، أي أن معدل البطالة وOU يمثل ما يسميه non - accelerating inflation الاقتصاديون بمعدل البطالة غير التضخمي rate of unemployment.

وإذا كان معدل التضخم المتسق مع معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي أعلى من اللازم ؛ فإنه من الممكن ، في هذه الحالة ، تخفيضه عن طريق السماح بزيادة معدل البطالة ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض الأجور الأسمية ، وعندلذ تبدأ التغيرات السابقة في العمل بالاتجاه العكسي .

ومكذا يشير التحليل ، إلى أنه يوجد فقط تبادل بين البطالة والتضخم في الأجل القصير ، وأن معدل البطالة سوف يعادل المعدل الطبيعي للبطالة في الأجل الطويل ، بصرف النظر عن معدل التضخم ، وهو ما يعني أن منحنى فيليبس في الأجل الطويل يتخذ شكلا رأسيا ، وهو ما يشير إليه الخط UAGC في الرسم .

وصفوة القول، أنه إذا كان معدل البطالة السائد يختلف عن معدل البطالة الطبيعي، فإن ذلك يمثل وضعا غير مستقر، وسيميل معدل التضخم لغير . تعلى سبيل المثال، او كان معدل البطالة الطبيعي يساوي ... من قوة العمل ، بينما كان معدل البطالة السائد أن من ذلك ، وليكن ... كان معدل الضخم في هذه الحالة سوف يرتفع من عام لا خر . فلا ... كان معدل التضخم في هذه الحالة سوف يرتفع من عام لا خر . فلا ... والى ٨/ في السنة الثانية ، ولا كان مولي السنة الألوى وإلى ٧/ في السنة الثانية ، ولا كن المنتجودي للتضخم ، ما لم يبدأ معدل البطالة للتحرك نحو مستواه الطبيعي ... أما إذا كانت الحالة الحكسية هي السائلة ، بمعنى أن معدل البطالة السائد المنافذ معدل البطالة السائد المنتجه نح معدل البطالة الطبيعي ، فإن معدل التضخم في هذه الحالة الطبيعي .. وغذلك التوافل المعدل الانتصاد القومي إلى معدل البطالة الطبيعي ، وغذلك التوافل المعدل الانتصاد القومي إلى معدل البطالة الطبيعي . وغذلك التوافل المعدل المعلم ، ولن

#### الهوامش والمراجع

(١) للإحاطة بهذه الفترة وما حدث فيها انظر ، بصفة خاصة :

P. Armstrong, A. Glyn and J. Harrison: Capitalism Since 1945, Basil Blackwell, Inc. 1991.

(٢) انطر :

A. W. Phillips, "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861 - 1957\* in: Economica, Vol. 25, 1958, pp. 283 - 299.

(٣) من المفيد هنا أن نورد نص ما توصل إليه فيليبس:

\*.. the rate of change of money wage rates can be explained by the level of unemployment, except in or immediately after those years in which there is a sufficiently rapid rise in import prices to offset the tendency for increasing productivity to reduce the cost of living. Ignoring years in which import prices rise rapidly enough to initiate a wage-price spiral, which seem to occur very rarely except as a result of war, and assuming an increase in productivity of 2 per cent per year, it seems from the relation fitted to the data that if aggregate demand were kept at a value which would maintain a stable level of product prices the associated level of unemployment would be a little under 2 1/2 per cent. If, as is sometimes recommended, demand were kept at a value which would maintain stable wage rates the associated level of unemployment would be a little under 2 1/2 per cent.

(٤) انظر في ذلك :

R. Libsey: "The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K., 1862 - 1957: A Further Analysis", in: Economica, Vol. 60, Feb. 1960, pp. 1 - 31.

- (٥) راجع في ذلك :
- P. A. Samuelson and R. Solow: "Analytical Aspects of Anti Inflation Policy", in: American Economic Review, Vol. 50, May 1970, pp. 177 194.
- James Tobin: "Inflation and Unemployment", in : American Economic Review, Vol. 62, March 1972, p.4.
- (٧) انظر في ظك مؤلفنا التضخم والتكيف الهيكلي في البلدان النامية ، دار المستقبل العربي ـ القاهرة ١٩٩٦ ، ص ٤٣ .
  - (٨) راجع في ذلك :
- Arthur Okun: The Political Economy of Prosperity, Nortn, New York, 1960, p. 102.
- (4) لمزيد من التفاصيل راجع بول سامولسون وروبرت سولو الأبعاد التحليلية للسياسة المضادة التضغير ، مقالة سير زكرها .
- (١٠) مصدر هذا الرسم: ب يرنيبه و أ . سيمون: أصول الاقتصاد الكلي، ترجمة د . عبد الأمير إيراهيم شمس الدين ، المؤسسة المجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، يبروت ، دار الكتاب للنشر والتوزيع بالقامة . ١٨١٨ ، ص ١٩٣٦ .
- . (١١) لمزيد من التفاصيل حول الصراع الفكري الذي نشب بين المدارس الاقتصادية المختلفة لتفسير الركود التفيخدي ، الظر مؤلفات التفيخم والتكيف الهيكلر، في البلدان النامية ، مصدر سبق ذكره ،
  - ص ۳۳ ـ ۱۹۹. (۱۲) انظرف ذلك :
- Milton Friedman: Unemployment versus Inflation?, Occasional Paper No. 44, Institute of Economic Affairs, London, 1975, and see also \* E. S. Phalps: "Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium", in: E. S. Phalps (ed.): Microeconomics Foundations of Employment and Inflation Theory, W. Norton. New York. 1970.
  - (۱۳) قارن في ذلك :

Martin Godfrey: Global Unemployment; the New Challenge to Economic Theory, Wheatsheaf Books, LTD, Sussex, 1986, p. 71.

- (۱٤) راجع في ذلك المصدر آنف الذكر، ص ٧٣/٧٢ . (١٥) قارن في ذلك :
- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Economics, op.cit., p. 610 ولمزيد من التفاصيل حول الشكل الذي يأحقه متحتى فيليبس في الأجل الطويل انظر على وجه الخصوص:

D. E. W. Laider. "The End of 'demand mangement': How to Reduce Unemployment in the 1970's, in: \*Unemployment Versus Inflation, ed M. Friedman, Occasional Paper, Vol. 44, Institute of Economic Althirs, London 1975; P. Minford; \*Unemployment\* Cause and Cure, Roberson, London 1983; J. Nickel: The Effect of Unemployment and related benefits on the duration of Unemployent; in: \*Economic Journal, Vol. 83, March 1979; G. Standing: "The Notion of Structural Unemployment," in: \*International Labour Paolews, Vol. 122; No.2, March - April, 1983.





#### المبحث الثالث عشر

# نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعى

#### مقدمة :

هناك تيار فكري معاصر ظهر إيان احتدام الجدل بين الاقتصاديين ، حول ظاهرة الركوه التضييات ظاهرة الركوه التضييات خطاه قي الاقتصادات الراسياتية المعاصرة ، من خلال إحادة النظر في تقدير معدل البطالة الطبيعي ، وهو تيا لمعاصرة ، من خلال إحادة النظر في تقدير معدل البطالة الطبيعي ، وهو تيا ينتمي ، من حيث أصوله المقرية ، إلى المعارسة اليوكلاسيكية ، التي تؤمن السامة المحاصرة ، وتعادي ، من ثم ، أي تدخل حكومي في آليات السوق ، والأفكار الالمسية لها الثيار ترتكز على تحليل أصون فيليس وميلتون فريدمان . Natural ويستخدم أنصار هددال معر الخالة الحقيقي الذي استخدم كثرت فيكسل تشيها بمعمطلح دهدال البطالة الطبيعي Autural وتنبي تعدد بعرامل حقيقية .

وقد أشرنا في المدخل التمهيدي لهذا الكتاب إلى معدل البطالة الطبيعي ، وقلنا إنه ذلك المعدل الذي تكرن عند القرى المؤثرة في صعود أو هبوط الأصعار والأجور في حالة توازن ، ويحيث لا يكونه هناك ميل لارتفاع معدل التضخم أو لانخفاضه . وإذا صاد الاقتصاد القومي معدل البطالة الطبيعي ، أي عندما يكون معدل البطالة المتحقق cotua مساويا لمعدل البطالة الطبيعي ، يكون الاقتصاد القومي حينتذ عند مستوى التوظف الكامل Full Employment ، وفي حالة توازن .

وطبقا لنظرية المعدل الطبيعي ، فإن معدل البطالة الذي يتسق مع استقرار معدل التضخم هو معدل البطالة الطبيعي ، وإن منحنى فيليس في الأجل الطويل ، في هذه النطرية ، يجب أن يأخذ شكلا رأسيا ، منطلقا من أسفل ، عند مستوى البطالة الطبيعي ، لأعلى<sup>(1)</sup> .

## لماذا ارتفع معدل البطالة الطبيعي؟

يشير بعض الاقتصاديين إلى أن البيانات المتاحة تؤكد أن معدل البطالة الطبيعي قد اتجه نحو الارتفاع في العقود الأخيرة ، تحت تأثير عدة عوامل موضوعية . ولهذا ، فإنه عند الحكم على ما إذا كان الاقتصاد القومي موجودا عند مستوى التوظف الكامل أم لا ، فلابد من اعتماد معدل طبيعي للبطالة أكبر مما كان مأخوذا به في فترة الخمسينيات والستينيات . ويشير بعضهم ، على سبيل المثال ، إلى حالة الاقتصاد الأمريكي . ففي بداية فترة الستينيات من هذا القرن ، كان الاقتصاديون في فترة حكم الرئيس كندي ، يعتقدون أنه عند مستوى التوظف الكامل لقوة العمل ، فإن معدل البطالة الطبيعي يكون أقل من ٤٪ . ثم ارتفع المعدل إلى ٥٪ في بداية السبعينيات . وفي عقد الثمانينيات فإن جمهرة واسعة من الاقتصاديين أصبحوا يعتقدون أن معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد الأمريكي يتراوح ما بين ٥,٥٪ و ٦٪ من قوة العمل . وتأسيساً على ذلك ، فإنه لو أن هذا الاقتصاد يعاني ، على سبيل المثال ، من وجود معدل فعلي للبطالة يقدر بـ ٦٪ من قوة العمل ، فإن ذلك يعني أنه قد وصل إلى مستوى التوظف الكامل ، ومن ثم لا داعي للانزعاج ، في حين أن ارتفاع معدل البطالة إلى ٦/ في عقدي الخمسينيات والستينيات كان كفيلا بأنَّ يقلق الاقتصاديين قلقا شديدا ، ويحدث فزعا وضجة واضحة لدى صانعي السياسات

الاقتصادية الذين كانوا ينظرون إلى هذا المعدل على أنه نذير ، إن لم يكن دليلا ، على وجود كساد دوري .

كذلك إذا نظرنا إلى دول غرب أوروبا ، فسوف نجد أنه في بريطانيا ، وألمانيا الغربية وفرنسا كان يتحقق مستوى للتوظف الكامل في الخمسينيات والستينيات ، مع وجود معدل بطالة طبيعي يتراوح ما بين ١٪ و ٢٪ من وقر العمل . بيد أنه في أواخر عقد الثمانينيات ، وبعد عقد من الكساد وتباطؤ نمو فرص العمل ، أصبحت أمواق العمل تتوازن مع وجود ممدلات للبطالة تتراوح ما بين ٧٪ و ١٢٪ من قوة العمل اتوازن مع وجود

وكان هؤلاء الاقتصاديين أوادوا أن يفسروا تفاقم أزمة البطالة في البطالة في البطالة المنتجه البطالة المنتجه المن

وعلى أي حال ، فإن هذا الفريق من الاقتصاديين الذين فسروا أزمة البطالة الراهنة من خلال ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، قد قدموا بعض الأسباب التي تعتبر ـ من وجهة نظرهم ـ كافية لتيرير ارتفاع معدل البطالة الفعلي بسبب ارتفاع المعدل الطبيعي . ومن هذه الأسباب يذكرون ما يلي :

## ١ - التغير الذي حدث في هيكل قوة العمل :

يقول أنصار هذه النظرية إن هناك تغيرات محسوسة حدثت في الهيكل الديموجرافي لقوة العمل في البلدان الصناعية المتقدمة ؛ وهي تغيرات لم تحدث في فترة الخمسينيات والستينيات . ومن أهم هذه التغيرات ، ارتفاع نسب مشاركة المراهقين والشباب ، والأقلبات والوافدين والإناث في قوة العمل . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع محتم في معدل البطالة الطّبيعي . فمثلًا لو أخذنا ارتفاع نسبة مشاركة الشباب والمراهقين في قوة العمل ، فسوف نلحظ أن ارتفاع هذه المشاركة قد أدى إلى زيادة متوسط معدل البطالة في الاقتصاد القومي ، لأن معدل البطالة بين هؤلاء عادة ما يكون أعلى من معدل البطالة بين البالغين ، بسبب كثرة تنقلهم من مهنة لأخرى ، وبسبب كثرة تغيير أماكن إقامتهم ، وأحيانا بسبب عودة الكثير منهم للتعليم والتدريب(٢) . ونفس الشيء يمكن ذكره أيضا عن حالة تزايد نسبة مساهمة النساء في قوة العمل . حيث لوحظ أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات ، تزايد خروج المرأة للعمل في البلدان الصناعية المتقدمة ، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فائض عرض Excess Supply في سوق العمل ، وإلى الضغط على معدلات الأجور بسبب منافستهم للرجال. يكفي أن نذكر في هذا الخصوص، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية زادت عمالة النساء في عقد السبعينيات بمقدار ١٢,٤ مليون عاملة ، وبمعدل زيادة مقداره ١,٩ ٤٪ . وفي عقد الثمانينيات زادت عمالة النساء بمقدار ١١,٤ مليون عاملة وبنسبة ٧٧٪ . وهي مقادير ونسب لا يستهان بها .(١) وفي بريطانيا زادت عمالة النساء اللاثي يعملن طول الوقت Full - time ، خلال الفترة ١٩٨٤ - ١٩٩٤ بمقدار ٧٠٠ ألف عاملة ، في حين انخفضت عمالة الرجال بمقدار ٢٠٠ ألف عامل خلال نفس الفترة . وفي عام ١٩٩١ كان ٣٠٪ من الإناث البالغات مشاركات في قوة العمل ، وهي من أعلى نسب المشاركة في دول الجماعة الأوروبية<sup>(٥)</sup>. ومن المعلوم أن معدل البطالة الطبيعي بين الإناث أعلى منه بين الرجال ، بسبب كثرة عودة المرأة للمنزل إما لتربية الأطفال أو للقيام بالأعمال المنزلية . كذلك تأثر الهيكل الديموجرافي لقوة العمل في البلدان الصناعية ، بتزايد هجرة الوافدين إليها من دول العالم الثالث ، وهي الهجرة التي سرعان ما تنعكس في شكل روافد إضافية تتدفق إلى أسواق العمل. هذا التغير الذي حدث في تركيبة قوة العمل في كثير من الانتصادات الصناعية ، قد أدى ـ في رأي عدد كبير من الانتصاديين ـ إلى ارتفاع معدل البطالة الطبيعي على المستوى القومي ، حتى مع اقتراض بقاء معدل البطالة الطبيعي على المستوى القومي ، حتى مع اقتراض بقاء معدل

## ٢ ـ تأثير سياسات الرفاه الاجتماعي :

ويعتقد عدد من الاقتصاديين ، أن السياسات الاجتماعية التي طبقتها حكومات البلدان الصناعية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، تاثرًا بالفلسفة الكينزية ، وبما كان مطبقا في الدول التي كانت اشتراكية ، والتي عرفت بسياسات دولة الرفاه في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبسياساتُ الاشتراكية الديموقراطية في دول غرب أوروبا ، قد أدت إلى ارتفاع واضح في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها السلبي في ميول الأفراد تجاه العمل (1) . وفي هذا السياق كثيرا ما يشير بعض الاقتصاديين إلى تأثير التأمين ضد البطالة Unemployment Insurance . ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، على سبيل المثال ، يمكن للعامل الذي سرح من الخدمة أن يحصل على نسبة ٥٠٪ من أجره السابق لمدة تصل إلى ٢٦ أسبوعا كإعانة بطالة ، وهي إعانة معفاة من الضرائب Tax Free . كما أن هناك أنواعا اخرى من التحويلات المالية الحكومية يمكن أن يحصل عليها العامل في حالة تعطله ، مثل طوابع (بونات) الطعام الرخيص وإعانة الأطفال والرعايةً الصحية . . . إلى أخره . ويشير مارتن فيلدشتاين Martin Feldstein إلى أنه في ضوء نظم إعانة البطالة والرعاية الاجتماعية ، فإن التحويلات المالية توفر ما يقرب من ثلثي الدخول الصافية المفقودة للعامل الذي يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي . فمثل هذا العامل سوف يرفض أي وظيفة تعرض عليه لو كان أجرها أقل من مبلغ إعانة البطالة والتحويلات المالية الأخرى التي يحصل عليها ، وسيفضل أن يسجل اسمه في مكتب العمل ضمن المتعطلين حتى تستنفذ منافع تأمين البطالة ، مع ما يترتب على ذلك من إطالة عمدية لمدة البحث عن فرصة عمل جديدة ، وتكون نتيجة ذلك ارتفاع معذل البطالة على المستوى القومي .

ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديين أن هذا السبب وحده مسؤول عن ارتفاع ممدل البطالة الطبيعي ، في كثير من البلدان الصناعية بنسبة لا تقل عن ١٪ . ولهذا يقترج بعض هؤلاء ، ومنهم فيلدشتاين ، أن تفرض ضريبة على تمويضات البطالة بمعدل يتساوى علمعدل الذي تفرض به على الدخول الأخرى . كما الذي كثير من الاقتصاديين بضرورة إلغاء بونات الطعام الرخيص ، وجميع أشكال المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحرومين ، حتى يمكن إجبارهم على الخووج لسوق المعلى وقبول معدلات الأجور السائدة .

## ٣ ـ تزايد البطالة الاحتكاكية :

أشرنا في مطلع هذا الكتاب إلى أن البطالة الاحتكاكية هي ، عبارة عن حالة التعطل التي تصبب بعض الأفراد نتيجة لحدوث تغيرات جوهرية ، في هيكل الطلب على المنتجات أو في هيكل صوق العمل ، أو بسبب تغير أساسي حديث في الطرائق الفنية امستخدمة في الإنتاج ، أو نتيجة التغير الذي حدث في أماكن توطين الصناعات ، أو من جراء تهاوي أو كساد أنواع معينة من الصناعات تونساعد نعو صناعات أخرى . في هذا النوع من التمطل عادة ما يحدث عدم توافق بين خصائص ومؤهلات بعض مجموعات العمل ، وبين الخصائص والمؤهلات رمزهلات بعض محموعات العمل ، وبين الخصائص والمؤهلات المطلوبة لفرص المحل الجديدة . وأنهذا لابد أن تمضي فترة من الزمن حتى يعاد تدريب العمالة المتعطلة ، واكتبا بها للمعارف والمهارات الصاعدة . حتى يعاد تدريب العمالة المتعطلة ، واكتبا بها للمعارف والمهارات الصاعدة . البطالة الطبيعي في كثير من البلدان الصناعية إنما يرجع إلى مفعول ارتفاع البطالة الاحتكاكية .

ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، على سبيل المثال ، تعرضت كثير من المناطق والصناعات التحويلية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، لعدد من الصدمات الحادة التي أدت إلى تعطل العمال المشتغلين فيها ، وبالذات تلك المناطق والصناعات التي تعتمد على إنتاج الطاقة ، أو التي لها علاقة ارتباط شديدة مع التجارة الخارجية . ومن أمثلة هذه الصناعات صناعة السيارات وصناعة الصلب ، حيث شهدت كسادا واضحا . كما أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد عام ١٩٧٣ ، قد أدى إلى ازدهار وانتعاش بعض مناطق شمال شرق الولايات المتحدة بسبب حفر أبار النفط. ثم عادت هذه المناطق وتدهورت مع تدهور أسعار النفط عالميا منذ بداية الثمانينيات. بيد أنه في مقابل هذا الكساد الذي شهدته بعض الصناعات ، والتدهور الذي عانت منه بعض المناطق (مع ما نجم عن ذلك من بطالة) ، شهد قطاع صناعة الإلكترونيات والاتصالات وأجهزة التحكم نموا عارما . ونتيجة لهذه التغيرات فقد ارتفع معدل البطالة الاحتكاكية ، حيث عاني كثير من عمال صناعة السيارات وصناعة الصلب من بطالة واسعة . وكذلك عانى أيضا عمال مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ، الذين كانوا يعملون في مجال النفط ، في حين ازدهر الطلب على العمالة المتخصصة في مجال الإلكترونيات. ولهذا يعتقد بعض الاقتصاديين ، أن الأمر سيحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع العمال العاطلون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم بالتدريب أو التعليم حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف جديدة ، أو الانتقال إلى مناطق أخرى تتوافر فيها فرص العمل المناسبة .

في ضوء ذلك ، يرى الاقتصادي جيمس مدوف James Medoff ، أن معدل البطالة الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية ، ربما يكون قد زاد بنسبة ١٪ خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات ، بسبب الزيادة التي حدثت في البطالة الهيكلية<sup>(٧)</sup> .

## ٤ ـ تأثير قوة نقابات العمال وجمود الأجور:

ويذهب عدد آخر من الاقتصاديين إلى أن معدل البطالة الطبيعي قد ارتفع في الاقتصادات الرامسالية في المقود الأخيرة ، يسبب فو قابابات المصال ودروها البرار في تحديد الأجور ، ونضالها المستمر من أجل ارتفاعها ، والوقوف بشنة أمام إمكانات خفضها عند حدوث بطالة ، الأهر الذي يجعل معدلات الأجور غير مرنة . وعمد مرنة الأجور يعد حائلا أمام إمكانات زيادة طلب رجال الأعمال على المصال العاطلين . وفي هذا الخصوص يشير ميلتون فريدان ، إلى أن المحدل الطبيعي للبطالة (أو ما يُسمى في بعض الأحيان : معدل البطالة التوازني غير التضخمي) ينزع في الاقتصادات المعاصرة نعود الارتفاع ، بسبب وجود قوانين المحد الأدني للأجور وبسب قوة نقابات المعال<sup>(6)</sup>.

ويمكن إيضاح تأثير هذا العامل في ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، باستخدام الشكل رقم (۱۳ م) (۲ م) ، حيث نقيس على المحبور الرأسي مستوى الأجور الحقيقية ، وعلى المحبور الرأسي مستوى الأجور الحقيقية ، وعلى المحبور الأفقي نقيس عاد العمال ، وبهر الخطا كا إلى منحنى الطلب على المحمال ، وهو يتحدر من أعلى لأسفل متجها نحو البين، دلالة على أن رجال الأحمال سوف يطابرون كمية أكبر من المحمالة ، كانتخفض معدل الأجر الحقيقية ، والنقيض بالنقيض ، ويرمز الخطا كا إلى عرض فو العلى يكونوا ناخل قوة المعل ، عند مستويات الأجور الحقيقية المختلفة ، ويعتمد يكونوا ناخل قوة المعل ، عند مستويات الأجور الحقيقية المختلفة ، ويعتمد تكيل هذا الأجور الحقيقية المختلفة ، ويعتمد تكيل هذا الأجور الحقيقية المختلفة ، ويعتمد الأخور الطبين يرقبون في العمل ، ويرمز الإجراحة يقيق ، مسوف تؤيد من عدا الأجور الطبين يقبون في العمل ، ويرمز الحمل المحروضة

عليهم عند المستويات المختلفة للأجر الحقيقي . ونلاحظ هنا ، أن الخط لم الم يقع على يسار الخط L ، دلالة على أن بعضا من أفراد قوة العمل ، متردون بين قبول العمل عند مستوى الأجر السائلة ، وبين البحث عن متردون بين قبول العمل عند مستوى الأجر السائلة ، وبين البحث عن العمل على المنطق L عندئلة يحدد سعر الأجر العمل الما مع متحنى العرض لمه في النقطة B ، عندئلة يحدد سعر الأجر وفي مدا الحالة تكون العملة E تعامل المشتغلين محددا عند "N ، الاختيارية ، أي هؤلاء الأفراد الذي يعدون داخل قوة العمل ، لكنهم ليسوا المستعدين لقبول مستوى أجر التوازن "M ، اقترض الآن ، أن سعر الإجر التوازن "M ، اقترض الآن ، أن سعر الإجر التوازن "M ، اقترض الآن ، أن سعر الإجر التوازن "M ، اقترض الآن ، أن سعر الإجرالة والذي المستوى أجر التوازن "M ، اقترض الآن ، أن سعر الإجرالة والذي المستوى أخية المسائلة الحقيقة وة تقابات الحقيقي (لأي مسب من الأسباب ، وليكن شائل بسبب قوة تقابات

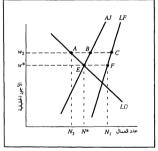

شكل رقم (١٣ ـ ١) : تأثير جمود الأجور في معدل البطالة الطبيعي

العمال) قد ارتفع إلى مستوى أعلى من مستوى سعر التوازن ، وليكن إلى المعمالة المستوى إلى النا الطلب على العمالة المستوى إلى الألم المعمالة المستوى إلى المعمالة المستوى إلى المستفدة A الواقعة على متحتى الطلب. وحندتاذ يكون حجم المعال المستفدي محددا عند التقطة AN ، ووذا طل مستوى الأجر الحقيقي مرتفعا عند المستوى إلى المستوى والأجر يتجب للانخفاض لإغراء رجال الأعمال على زيادة طلبهم على عنصر المعل ، فسوف يظل معذل البطالة مرتفعا .

ويشير بعض الاقتصاديين<sup>(١)</sup> إلى أن تأثير قوة نقابات العمال وجمود الأجور، قد أسهم في العقود الأخيرة في زيادة معدل البطالة الطبيعي بما لا يقل عن ١٪.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البنك اللولي ، ينحي باللائمة على 
تعنت نقابات العدال ، ويحملها سؤولية زيادة الجائلة والإضرار بعصالح رجال 
الأحمال والمستهكين ، فقد كتب يقول في تقربوه حول التنمية لمام ١٩٩٥، 
المخصص لدواسة والمصال في عالم يزداد تكاملاً : «تتصرف النقابات في 
أغلب الأحوال كمؤسسات احتكارية تقوم بتحسين الأجور وأحوال المعاد 
لأعضائها ، على حساب أصحاب رأس المال والمستهلكين والمعال غير 
لاعضائها ، على المنظمين ، وتؤدي الأجور المعالية التي تحققها النقابات 
للنقابات المن الرعنع في الأسعار ، وتؤدي كلتا التنجتين بالمؤسسات التي توجد 
يم نكل ارتفاع في الأسعار ، وتؤدي كلتا التنجتين بالمؤسسات التي توجد 
المعال المتاح للتعالي غير المنظم وخفض الأجور فيه (١٠٠٠).

## ه ـ عوامل أخرى :

ويضيف عدد من الاقتصاديين إلى العوامل السابقة ، المسببة لارتفاع معدل البطالة الطبيعي في العقود الأخيرة ، عوامل أخرى ، مثل : (أ) - التغير في شروط التبادل التجاري Terms of Trade ، فحينما 
تتغير هذه الشروط في غير مصلحة البلد ، فإن ذلك قد يجر معه موجة 
الكماشية تؤدي إلى خفض الطلب على العمالة وزيادة فانفى عرض 
العمل ، ومن ثم إلى زيادة معدل البطالة ، وخاصة في أسراق العمل التي العمل التي المعالمة ، المسلمية المسادرات . كما أنه من الممكن تعبور الحالة المكسية ، التي 
تتحسن فيها شروط التبادل التجاري في مصلحة البلد ، حيث يؤدي ذلك 
إلى موجة من الانتمائل التي يزيد فيها حجم المدخل والناتج والتوظف، 
ومن ثم خفض معدل البطالة . وعليه ، إذا كانت شروط التبادل التجاري 
ليلد ذات اتجاه متدهور عبر الزمن ، ولمدة طويلة نسبيا ، فمن المرجع أن 
تكون قد أسهمت في إرتفاع معدل البطالة الطبيعي .

(ب) وهناك عدد من الاقتصاديين، يعتقدون أن المغالاة في زيادة المعدلات الحديثة للفراتب على الدخل ، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معد المعدلات حلى دخول الأفراد معدل البطالة الطبيعي . حيث إن ارتفاع مله المعدلات على دخول الأفراد العصل NON والشركات، غالبا ما يؤدي إلى تشيط حوافز الشامن تجاه العصل Incentives ، ويضعف من حوافز الإنتاج والادخار والاستثمار، ومن ثم تتسبب في الركود وإبطاء الشعره وبالتالي في زيادة البطالة . ولهذا يرى بيض الاقتصاديين ـ وبالمان أنصار ملوسة اقتصاديات جانب العرض . يضع ينبغي ينبغي ينبغي لنجف المعدلات الحداث الحدائل الحدائل الحدائل المعدلات الحداث الحدائل الحدائل المعدلات الحداث الحداث الحداث الحداث الحداث الحداث الحدائل الحداث الحداث الحداث الحداث الحداث الحداث الحداث المعدلات الحديث المعدلات المعدلات الحديث المعدلات المعديث المعدلات الحديث العديث المعدلات الحديث المعدلات المعدلات المعدلات المعدلات المعدلات المعدلات المعدلات المعديث المعدلات الم

(ج) وهناك من يعتقد أن التحسن الذي يطرأ على سعر الصرف للعملة المحلية ، يعد من الأسباب القرية التي تسهم في زيادة معدل البطالة الطبيعي . إذ من المعلوم ، أن تحسن هذا السعر يؤوي إلى انتخاض أسعار الواردات مقومة بالنقد المحلي ، ومن ثم يشجع على زيادة الواردات من السلع التي تنافس المنتجات المحلية ، معا يؤثر في أوضاع الإنتاج والاستعمار والتوظف في القطاعات المنتجة لهذه المنتجات . كذلك يؤدي تحسن سعر صرف العملة الوطنية ، إلى ارتفاع أسعار صادرات البلد في السوق العالمي ، مما يؤدي إلى خفض الطلب عليها ، وبالتالي تتعرض صناعات التصدير والمشتغلين فيها لقوى اتكماشية . ويشير بعض الاقتصاديين ، في هذا الصدد ، إلى ما نجم عن تحسن سعر صرف الجنيه الإسراييني ، بعد زيادة تصدير نفط بحر الشمال ، من أثار سلبية في زيادة الراورات ومنافستها لكثير من السلع البريطانية والإضرار بصناعات التصدير . وطبقا لحسابات بعض الخيراه ، فإن تحسن سعر صرف الإستريشي ، قد أدى إلى زيادة معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد البريطاني بما لا يقل عن ه ، //(١٠٠) .

(هـ) وأخيرا ، وليس آخرا ، هناك من يرى ، أن تشريعات الحد الأدنى للأجرو The Legal Minimum Waga ، من شانها أن تسهم من إبادة للإركوبي و المعمدال الطابعة الإركوبي و المعمولات ، أنه على الرغم من أن الحد الان للأجر يقع عادة تحت مستوى الأجر المتوسطة ، فإن تأثيره يكون قليلا أو منعدما في معظم المعمال ، لكن تأثيره في الأواد ذوي السهرارات المهنية الدنيا يكون قوي وسالبا (١٠٠٠) . فحينما يحدد التشريع الحد الأدنى للأجر عند مستوى أعلى من مستوى إنتاجية فؤلاء المسال ، فإن نقلك لا يشجع رجال الأعمال على تشغيلهم . ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن قوانين الحدد الأدن للأجر وكثيرا ما تسهم في تفاقم مشكلة البطالة ، وومن ثم فلابد من إلغالها (١٠٠).

## تقدير معدل البطالة الطبيعي:

على الرغم من اتساع استخدام همعدل البطالة الطبيعي، في التحليل الاقتصادية، والاعتماد على التحليل الاقتصادية، والاعتماد على الرفاع هذا المعدل بوصفه مبررا أو مفسرا لتفاقم أرقة البطالة في الاقتصادات الرأسحالية المعدل مو أمر الرأسحالية المعدل عبد المرابعة المعدل عبد المرابعة المعدل عبد المرابعة المعدل عبد المعدل عبد المعدل عبد المعدل يعتاج إلى توافر

بيانات تفصيلية ، لسلسلة زمنية معقولة عن حجم ومعدلات البطالة ، وأنواعها المختلفة ، مما يعني ضرورة توافر قاضة بيانات على درجة عالية من اللفة والتفصيل ، وهو أمر قد لا يتسنى وجوده ، ويخاصة فيما يتملق بالبيانات اللخاصة بأزواع البطالة . كما أن هناك خلافات كثيرة بين الاقتصاديين حول التحديد اللفقيق لكل نوع من البطالة . ولهذا، فإن تحديد معدل البطالة . الطبعى يكون عادة تقريبا ، وينطري على هاسل للخطأ في التقدير .

وأيا كان الأمر، فقد تمت محاولات لقياس وتقدير هذا المعدل في بعض البلدان الصناعة المتقامة . ويمكن الإشارة في هذا السباق إلى تقديرات الاتفصادي الأمريكي خلال عقد الشمانينيات في حدود 11/ من قوا حالة الاقتصاد الأمريكي خلال عقد الشمانينيات في حدود 11/ من قوا العمل . وسيجد القارئ ماضحها لهذا التقدير في الشمكل رقم (١/ ١٢) كما عرضه بول سامولسون ووليم نورد هاوس (١٠) . وسيلاحظ القارئ ، أن معدل البطالة الطبيعي قد رسم يخط خليظ ، دلالة على عدم إمكان تحديد بشكل دقيق تماما . كما قام عدد أخر من الاقتصاديين بتحديد هذا المعدل في الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الشائي من الثمانينات ، وكانت تقديراتهم له تتراوح بين م/ و 1/ من قوة العمل .

ويصفة عامة ، تذهب جمهرة واسعة من الاقتصاديين إلى القول ، إنه يصعب في الوقت الراهن الحفاظ على معدل بطالة طبيعي في الاقتصاد الأمريكي ، أقل من 7٪ من قوة العمل دون حدوث ضغوط تضخعية ، وذلك في ضوء المؤسسات والآليات والقواعد التي تتحدد بها الآن الاسعار والأجور<sup>(V)</sup> .

## حالة الاقتصاد البريطاني :

ومهما يكن من أمر ، فقد كان تبرير تفاقم أزمة البطالة من خلال الادعاء بارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، قاسما مشتركا في غالبية الدراسات والبحوث المعاصرة التي تصلت لتفسير هذه الأزمة حاليا في الاقتصادات الرأسمالية . وفي هذا المتصوص ، وبما يكون من لمفيد الإشارة إلى كتاب البطالة الذي أصدره ثلاثة من المؤلفين البريطانيين في عام ۱۹۹۱ ، وهم : ب . ج لايارد P.G. Layard ، م . ح . جبكما (S. J. Nickell ). ح . و . جبكما الكتاب شرح مؤلاء الاقتصادين كيف ارتفع معلل البطالة في الاقتصاد للبريطاني ، ولمناذا كان انجاهه صعوديا خلال الفترة ۱۹۵۳ - ۱۹۸۷ ، وذلك على نحو ما اينانات الجعلون وقم (۱۲ ـ ال

ففي هذا الجدول نرى بوضوح شديد ، في السطر الأول ، كيف أن متوسط معدل البطالة في بريطانيا قد اتجه نحو النزايد المستمر خلال الفترة





Source: P. A. Samuelson and W. Nordhaus, op. cit., p. 611.

جدول رقم (٦٧ - ١) العوامل المفسرة لارتفاع معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد البريطاني حلال القترة ١٩٥١ ـ ١٨٨٧

|           | المعدل الفعلي للبطالة (٪)<br>معدل البطالة ألطبيعي المقدر (٪)<br>التغير في معدل البطالة الطبيعي (٪) | الموامل المفسرة لتغير معذل البطاقة<br>المهيمي :<br>- جرواء المهاداء التجاوي<br>- مراء المهاداء التجاوي<br>- ماء والق المهادات<br>- الراهات البطاق<br>- فوة تقابات المعال |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1904-07   | 1'1<br>1'1                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 1414-1.   | 7.7<br>V.7<br>+ 6.                                                                                 | 44555                                                                                                                                                                    |
| 14VF - 14 | # ¥ \$ \$                                                                                          | 455554                                                                                                                                                                   |
| 144.      | 7,0<br>7,1<br>7,7                                                                                  | + + + + + +                                                                                                                                                              |
| 14.41     | 17.                                                                                                | - + + + + - L                                                                                                                                                            |

Source: P.R. G. Layard, S.j. Nickell and R. Jackman: Unemployment, Oxford University Press, 1991.

1909 حتى الفترة ٨١ - ١٩٥٧ أما السطر الشاني من الجدلول ،
 فيوضح لنا كيف أن معدل البطالة الطبيعي المقدو estimated قد اتجه أيضا للتزايد المستمر وكيف أنه قد تزايد ثلاث مرات فيما بين بداية ونهاية هذه المدة ، حيث ارتفع من ٢٠٪ إلى ٨٠٪ من قوة العمل في بريطانيا .

ويشير مؤلفو هذا الكتاب إلى أن التزايد الذي حدث في معدل البطالة 
Supply - Side متصلة بجانب الموض Supply - Side 
الطبيعي ، إنما يمود إلى عوامل متصلة بجانب الموض Factors 
وهي عوامل متها ما كان له تأثير إيجابي في زيادة معدل البطالة 
الطبيعي ، مثل عدم توافق مهارات المعمال مع متطلبات فرص الممل 
الجديدة Sidil Mismatchi ، وثائير قوة تقابات المعمال ، ومنها ما كان له تأثير 
سلبي ، أي ساهم في خفض معدل البطالة الطبيعي مثل تصدير نقط بحر 
الشمال وخفض معدلات الشرائب الحدية على الدخل .

ولتضير قرامة الجنول ، سنأخذ الفترة الأخيرة الممتدة فيما بين ٨١٠/١٠. نفي هذه المتحدد البريطاني ، قد فقم المداولة المسابقة على الاقتصاد البريطاني ، قد وصل الى ١٨٠٠/ من قوة المعمل ، ينما كان ١٨/١ في المنزة المبادرة (١٠٤) ، مما يعني أنه قد ارتفع بمقدار م٠١/ خلال هذه المدة . هام الزيادة التي حداثت في معدل المبالة المبليمي فيما بين هائين المتزين ، تعود الى مسامدات الموادلة يكان بعضها ذا تأثير المبدل :

 ا - ففيما يتعلق بمجموعة العوامل التي أسهمت في زيادة معدل البطالة الطبيعي ، فقد بلغ مجموع تأثيرها ٤٣.٣/ ، وقد تمثلت في تغيير شروط التبادل التجاري (١٣.٣/) ، وفي عدم توافق مهارات العمال مع شروط المعل الجديدة (٥.٨/) ، وفي تأثير إعانات البطالة (٥.٨/) وتأثير نقابات العمال (١٠.٨/) .

٢ - أما فيما يتعلق بمجموعة العوامل التي أسهمت في خفض معدل البطالة الطبيعي ، فقد بلغ مجموع تأثيرها ٢٠٪ . وقد تنشك في تأثير تصدير نقط بحر الشمال (٢٠٠٠) ، وتأثير خفض معدلات الفيرائب العدية على الدخل (٢٠٠٠) ، وبخاصة منذ عام ١٩٨٠ .

#### تقدير النظرية:

دافع عدد كبير من الاقتصاديين عن نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، ورأوا أنه لا ينبغي الانزعاج من ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصّرة ، لأن نسبة كبيرة من العمال المتعطلينّ يمكن اعتبارهم في عداد المتعطلين بشكل طبيعي . فهم متعطلون إما لأنهم ينتقلون من عمل لآخر بسبب التغيرات الهيكلَّية ، التي حدثت في بنيان الطلب والإنتاج مع ما يتطلبه ذلك من تدريب ومران وما يستلزمه ذلك من وقت ، أو لأنهم يبحثون عن فرص عمل أخرى توفر لهم أجورا أعلى ، أو لأنهم يغيرون أماكن إقامتهم وما يتطلبه ذلك من وقت في البحث عن فرص العمل الجديدة ، أو لأنه تنقصهم المعلومات عن فرص العمل الشاغرة . ومعنى ذلك أن معظم المتعطلين في حالة بطالة احتكاكية أو هيكلية . وهذا أمر يجب ألا يدعو للانزعاج . بل هناك من يرى أن ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة ، مرتبط بتزايد ديناميكية الاقتصاد وصعوده في معارج التقدم . وفي هذا الخصوص يقول ميلتون فريدمان ، في محاضرته التي القاها بمناسبة حصوله على جائزة نوبل في الاقتصاد: وإن اقتصادا شديد السكون والجمود قد يثبُّت ويوفر مكانا محددا لكل فرد ، في حين أن اقتصادا حركيا وذا نزوع عال نحو التقدم ، يوفر فرصا شديدة التغيير ويشيع المرونة ، قد يكون ذا معدل بطالة طبيعي مرتفع (١٨) . وكأن ميلتون فريدمان بللك أراد أن يقول : إن اقتصادا يتمتع بالتوظف الكامل ويتسم بالاستقرار ، ليس بالضرورة أفضل من اقتصاد في حالة تغيير ديناميكي ، ويتسم بمعدل بطالة مرتفع .

والحقيقة ، أن الدفاع عن ارتفاع معدل البطالة باعتباره أمرا مرتبطا بتغيرات ديناميكية في الاقتصاد القومي ، وبالتزوع نحو الانتقال إلى مراحل أعلى للتقدم ، هو مسألة محل نظر ، ولا نعتقد أنها يمكن أن تصمد للنقد ، وبخاصة في ضوء الخبرة المعاصرة لتفاقم أزمة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية . ففي الفترات التي اتجهت فيها معدلات البطالة للارتفاع ، في دول أفروبها الغربية ولي السبعينيات ولولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات والشمانيناو الفترات النمو الاقتصادي أو الإنتاجية ، بل على القيض من ذلك ، كانت مقرنا بحالة من الركود أو بطعا النموية من المركود أو بطعا النموية المنابقة عن منابطالة نمو في عجز الموازاتان الماملة ، وزيادة واضحة في حجم الدين العام الداخلي ، ونوه في عجز الحساب الخارجي .

أشف إلى ما سبق ، أن تفاتم البطلة وارتفاع معذالها دائما ينطوي على خسارة اقتصادية مؤكدة ، حيث يتباعد الدخل القومي المتحقق - Actual ، حيث يتباعد الدخل القومي المتحقق - Potential - Rise ، سبق أن المفقود الدخل المقومي المعقودية والمناجعة ، تبجد التزايد معدالات مرضنا في المفقود الذي خسرته بعض البلدان المناعجة ، تبجد الزايد معدالات ضياعات اقتصادية وعدم كلامة في استخدام الموارد . ويمكن تأكيد ذلك نضياعات اقتصادية وعدم كلامة في استخدام الموارد . ويمكن تأكيد ذلك تخفيض معدال البطالة بنسبة الأكام كفيل يؤدي أبى زنانة المخال المتوارد المعالمة نتطوي دائما على الأمراز، من المناخ الموسي الأمراز ، وعليه ، لا يمكن الدفاع عن البطالة المتزايلة باعتبارها ثمنا يكنف أن البطالة المتزايلة باعتبارها ثمنا يكنف المنافع مسرى الإناجية ، فقد كان الرائع مسرى الإناجية ، فقد كان الاتصادي والاجتماعي . هقد كان الاتصادي والاجتماعي .

وإذا انتقانا الآن إلى صلب فكرة معدل البطالة الطبيعي ، فمن الواضح أن له علاقة بالأجل الطويل . كما أنه غير ثابت ، فهو يغير من فترة طويلة لأخرى بحسب تغيير الموامل التي تؤثر فيه . واللين استندوا إلى المنظمة على الأخباط الطويل المعاطول على الأجل الطويل المعاطول على الأجل الطويل المنظمة الأنسان المنظمة ا والذي يأخذ شكلا رأسيا ، دلالة على أنه مهما تغيرت معدلات التضخم ، قلن ينخفض معدال البطالة دون مستوى معين . ومن هنا فالسؤال الذي يبحث عن إجابة شافية هو : ما مدى العمق الزمني لهذا والأجرا الطويل؟ وهو الأجرا الذي يجب أن يمضمي لتشكيف في خلاله المتغيرات الاقتصادين . فهناك من برى أن تلك القرة هي خمس سنوات ، وهناك من يمتقد أنها عشر سنوات . وفي جميع الأحوال يختلف طول والأجل الطويل؛ من اقتصاد قومي إلى اقتصاد قومي أخر ، بسبب اختلاف الطوف والموامل الدي والموامل المعل .

على أن أحطر الانتقادات التي توجه إلى نظرية ارتفاع المعدل الطبيعي للبطالة ، هو أن تلك النظرية تسكت تماما عن الكلام حول البطالة الدورية أو الإجبارية ، التي تتصرض لها من حين لأخر الانتصادات الراسمالية . فكل من كتب في مداء النظرية اختران كل مشكلة البطالة في كونها ظاهرة فكل من كتب في مداء النظرية اختران كل مشكلة البطالة في وكنها ظاهرة تمثل لب الفقية . فحتى مع التسليم ، جلا ، بأن معدل البطالة الطبيعي بحيث زيادة معدل البطالة الطبيعي ، ويفارق كبر . فقد رأينا صابقاً ، في معلى مبدل البطالة الطبيعي ، ويفارق كبر . فقد رأينا صابقاً ، على صبيل المثال ، أنه في بريطانيا بلغ معدل البطالة الفعلي ، ١٨١٨ من قوة المعل في الفترة ، ١٨٨٧ ، يينما قدر البطالة الطبيعي بنسبة ، ١٨ . لاملاء ) بينما قدر المعلن على الانتصاد البرطالة المنابعي بنسبة ، ١٨ . لاملاء المنابعي بوصفه مفسرا لتفاقم أزمرة البطالة بينها إلى المكان بينما الاتصاديين أن لب الأزمة في الاتصاد البرطاني . من يعلى الاتصاديين أن لب الأزمة في بالاتنصاد البرطاني من يطالة كونيزية ، أي بطالة "دورية ، أي اطالة " (١٨ محرو إلى الاتصاد البرطاني من بطالة كونيزية ، أي بطالة " (١٨ معرو الى نقص الطللة بالقلب الفعال (١٨ المعالة) (١٨ المعالة) (١٨ المعان (١٨ المعالة) (١٨ العالة) (١٨ العالة)

كذلك يلاحظ ، أن العوامل التي ساقها أنصار هذه النظرية مبررا لارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، هي عوامل تفتقر إلى القوة التفسيرية

لهذا الارتفاع. فلو أخذنا على سبيل المثال، ما ذكره أنصار هذه النظرية حول أثر قوة نقابات العمال في زيادة الأجور، وانعكاس ذلك في تثبيط طلب رجال الأعمال على العمالة ، مما يكون له ، من ثم ، تأثير في معدل البطالة ، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ، فسوف نجد أنَّ التبرير محل نظر في ظل ما هو معروف من اتجاه حجم العضوية بنقابات العمال unionization نحو التدهور ، خلال هذه الفترة التي تفاقمت فيها أزمة البطالة في كثير من البلدان الصناعية . فالبيانات الإحصائية تشير إلى أن الاشتراكُ في عضوية النقابات في الولايات المتحدة الأمريكية ، قد تدهور على نُحو دراماتيكي في ربع القرن الماضي . ففي عام ١٩٦٢ كان ما يعادل ٢٠,٤٪ من المشتغلين غير الزراعيين أعضاء في النقابات العمالية والمهنية . أما في عام ١٩٨٤ فقد انخفضت النسبة إلَّى ١٧.٤٪ . وفي عام ١٩٩٢ تتدهور النسبة إلى ١٢,٧ ١٪(١١) . أما في بريطانيا فإن تدهور نسب المشاركة في عضوية النقابات كان بالغا أيضًا ، ولكنه أقل حدة من الحالة الأمريكية . ففي عام ١٩٧٨ كان ٥٣٪ من إجمالي القوة العاملة أعضاء في النقابات . وفي عام ١٩٨٦ تنخفض نسبة المشاركة إلى ٤٣٪، شم يستمر التدهور"، فتصل النسبة إلى ٣٧,٧٪ في عام ١٩٩١ (٢٢) . ونفس الشيء يمكن ذكره بالنسبة لكثير من الدول الأوروبية واليابان ـ انظر الشكل رقم (١٣ ـ ٣) . فهل يمكن بعد هذه الحقيقة ، الادعاء بأن قوة نقابات العمال قد أسهمت في تفاقم مشكلة البطالة في هذه الدول؟

كما أشار أنصار هذه النظرية ، وعلى نحو ما رأينا أنفا ، إلى تأثير سياسات دولة الرفة وإعانات البطالة ، باعتبارها سياسات ساهمت في سياسات دولة الطبيعة من نخلال ما أشاعته من كسل بين صفوف العمال المتعللين وتراخيهم في البحث عن فرص العمل المعال المعالمة المعالم المعالمة المواصدالية لموا مؤهراً (1840 - 1474) ،

شكل رقم (۱۳ ـ ۳) تطور عضوية النقابات كنسبة من القوى العاملة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية للفترة 1470 ـ 199۳



ملاحظة : تشمل أوروبا الغربية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة . مصدر الرسم : الأمم المتحدة ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي : دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العلم 1940 ، جنيف ، يولير 1940 ، الطبعة العربية ، ص ٤٢٧ . وتمتعت فيها بمعدلات بطالة وتضيخم منخفضة ، برضم أن حجم الموارد المالية التي ذهبت إلى مشروعات الضمان الاجتماعي ، وإعانات البطالة كانت آنذاك في تزايد مستم ، ناهيك عن تزايد عدد من استفاد منها؟

ومهما يكن من أمر . . .

فإن التأمل في منطق نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، يقودنا إلى استئتاج جوهر السياسة الانتصادية التي ينطوي عليها هذا المنطق ، وهي أن مناك حدا أدنى من البطالة لابد من قبوله في الاجرا الطويل (معدل البطالة الطبيعي) ، وأنه إذا شاء صائع والسياسة الاقتصادية أن يخفضوا معدل البطالة السائد ، إلى مستوى يقل عن مستوى معدل البطالة الطبيعي في الأجل الطويل ، فإن ذلك سيعرض إليلد لضغوط تضخيمة تابعة من نظاعل لولب الأجور والأسعار Wage . Price Spiral يشورها منحتى فيليبس ، وهي مقايضة معدل البطالة بمعدل التضخيم ، أو بالقيض .

وخلاصة ما سبق ، أن أنصار نظرية معدل البطالة الطبيعي ، يعتقدون أنه يوجد معدل بطالة وحيد ، يتواق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسعري ، وأن أي محاولة لتواق البطالة دون هذا المعدل ، سوف تقترن بتسريع معدل التضيخي , دولما يعني ، أنه أن يمكن تقليل مستوى البطالة دون المستوى الطبيعي لها ، إلا من خلال تضخم مستمر يتم تمويله من خلال زيادة كمية التقود . ويترتب على ذلك ، أن السياسة الاقتصادية التي تبعين تعليقها لتحقيق الاستقرار التقدي ، يجب أن تضمن سريان معدل البطالة الطبيعي .

#### الهوامش والمراجع

(١) انظر في ذلك :

Paul A. Samuelson and William Nordhaus; Economics, op. cit., p. 610.

(٢) نفس المصدرالسابق ، ص ٦١٢ .

(٣) يشير سامولسون ونورد هاوس في هذا السياق ، إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل المعداك الشياب والمراهقون الذين تقل أصدارهم عن ٢٥ سنة حوالي ثلث عدد المتعطلين . انظر نفس المعلم د صر ١١٧.

(٤) انظر هذه التقديرات عند :

Fredrick Strobel: "Britain Goes Down the Path of Income Inequality", in: Challenge, The Magazin of Economic Affairs, November / December 1995, p. 36.

(٥) انظر المصدر السابق ، ص ٣٦ .
 (٦) انظر لمزيد من التفاصيل في هذه التقطة :

Robert E. Halt: "Why is the Unemployment Rate so High at Full Employment?" Brookings Papers on Economic Activity, No.3, 1970, Daniel S. Hamermeath: 'Ubdiess Pay and the Economy, John Hopkins University Press, Battlinore MD, 1977; and see also: Martin S. Feldstein: "The Economics of the New Unemployment", in: Public Interest, No.33 (Fall 1963) and: Lowering the Permanent Rate of Unemployment", a study prepared for the use of the joint Economic committee, Congress of United States, Washington D.C., Government Priving Office.

> (V) مشار إلى ذلك عند سامولسون ونوردهاوس ، المصدر السابق الذكر ، ص ٦١٢ . (A) انظر في ذلك :

Milton Friedman: "The Role of Monetary Policy", in: American Economic Review, March 1968, p. 1-17.

(٩) مصدر هذا الرسم :

David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dombusch: Economics, Fourth Edition, op. cit. p. 473.

- (١٠) انظر نفس المصدر السابق ، ص ٤٧٥ .
- (١) واجع في ذلك : البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالم ١١٩٥ ، العابمة العربية ، يونيو ١٩٩٥ ، ص. ١١٥ .
  - (۱۲) راجع ني نلك :

(١٥) انظر في ذلك :

David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dombusch: Economics, op.cit., p.475

- . (۱۲) واجع : مايكل أيدجمان ــ الاقتصاد الكلي ، النظرية والسياسة ، ترجمة محمد إيراهيم منصور ، دار المريخ الشر ـ الرياض ۱۹۸۸ ، ص ۲۴۲ .
- (1) يقتر تغير أدينك المولي المسكور في العامش (1) أمانة «برى المعارضون الا المدد الأملي الأجور يعمل الامر أكثر صورها يقد المنا القفارة الإمانة الكافرة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المسكورة ال وتطلق أرض المسلق ويستط يضام نوينة المانة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المرسي قد يشتقل مناطقة المناطقة ا

Robert J. Gordon: "Understanding Inflation in 1980's", *Brookings Papers on Economic Activity*, 1985.

- (١٦) واجع: يول سامولسون ووليم نورد هاوس ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢١١ .
  - (۱۷) نفس المصدر السابق ، ص ۲۱۰ و ۲۱۱ . (۱۸) انظر في ذلك :

Milton Friedman: "Inflation and Unemployment", in: Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 3, June 1977, p. 459.

(19) أشارت الأبحاث التي قام يهاج . جوردون Gordon ل إلى أن انتخفاض البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 1/ في أوائل السبعينيات كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين 7.7٪ و 7.7٪ ماظر :

Robert J. Gordon: "Recent Developments in the Theory of Inflation and Unemployment", in: Journal of Monetary Economics, 2/1976.

(۲۰) راجع ، مثلا :

David Begg, Stanley Fischer and Rudlger Dombusch: Economics, op. cit, p. 475.

(۲۱) انظر هذه النسب عند:

Fredrick Strobel, "Britain Goes Down the Path of Income Inequality...", op.cit., p. 36.

(٢٢) نفس المصدر السابق ، ص ٣٧ .

(۳) إن الأسباني لقي ساقها الاقتصاديون للفصير لونفاع معدلة بطباقة الطبيعي في الاقتصادي في فللسيوس أو الاقتصادات الرأسسانية المصامية وحول من سنورا في ليفاقي في لعن بيانية معينة ، مجينا سنان فاق توباد المساقة على مبادئة على معينا منزا في المساقية ، مشار إلى نقلك معند : «لتابيل لولياد ، معينار الأولات الاقتصادية للأس في ليوم توبيعة در حيد الأمير شمس الدين ، المواسسة الجامعة للاراسات والنشر ، يوروت ١١/١ من ١١٠٣ .





### المبحث الرابع عشر

# التفسير التكنولوجي للبطالة كوندراتيف وشومبيتر

في عام ١٩٧٥ ظهرت للاقتصادي الروسي نيقولاي كوندراتيف\0 وفي هذه الدراسة مهمة عن الموجات الاقتصادية طويلة الإجل 0.
وفي هذه الدراسة أشار كوندراتيف إلى أن النشاط الاقتصادي بالنظام الرأسيالي يعرف موجات ارتفاعية وأخرى انتخافية تتراوح مدتها ما بين م و ١٠ و ١٠ عاما . وقد حدد كوندراتيف هذه العرجات الكبرى طويلة الإجل فيما بين نهاية القرن الثامن عشر وحتى كتابة دراسته في المشرينيات من من ١٩١٨/ ١٩٧٠ ، والمتزة الانخفافية من ١٨٨/ ١٩٨١ ، والفترة الانخفافية من ١٨٨/ ١٩٨١ ، والفترة الانخفافية من ١٨٨/ ١٨٨ ، والمتالية المثانية ويقال المتربة المثانية من ١٨٨/ ١٨٨ ، الما الموجة الثالثية ، فقد كانت فيها المفترة الانخفافية من ١٨٨/ ١٨٨ . أما الموجة الثالثة ، فقد انتخبت فيها المفترة الانخفافية من ١٨٨٠ / ١٨٨ . أما المرجة المائلة ، فقد انتخبت فيها المغترة الانخفافية من ١٨٨٠ / ١٨٨ . أما المرجة التالفية ، فقد انتخبت المائلة المؤالية ، فقد انتخبت الارتفاعية من ١٨٨٠ / ١٨٨ . أما المرجة التالفية ، فقد امتانت من ١٨٨٠ / ١٨٨ . أما المرجة التالفية ، فقد امتانت من ١٨٨٠ / ١٨٨ . أما المرجة التالفية ، فقد امتانت من ١٨٨٠ / ١٨٨ . أما المرجة التالفية ، فقد بدأت من ١٨٨ / ١٨٩ . من ١٨٩ من ١٨٩ . إلى بعداد كوندراتيف ، بالطبع ، نهاية لها ، لانها كانت لم تزل مستمرة اثناء حياته .

وقد لاحظ كوندراتيف في هذه الموجات الطويلة الصفات النمطية للحالة التي تكون عليها المتغيرات الاقتصادية في ارتفاعها وهبوطها إبان مراحل الانتماش والركود ، وإن كان التغير الذي يطرأ على هذه المتغيرات في هذه المراحل يأخذ شكلا نسبيا وليس مطلقا ، كما هو المدال في الدورات الشمرية التي اكتشفها كليمنت باجابط (Nichal ) ، أو في الدورات مرسطة الأجل (دورات كيتشن Kinchal) التي تتراوح مدتها في المترسطة في حدود ٣ سنوات<sup>(1)</sup> . وهناك بالطبع تناخل ونفاعل فيما بيم هذه الأنواع الشكرية لمجاجل يُفترض أن يحدث فيها ثلاث دورات من دورات كيتشن ، كما يفترض أن دورات كونشار اليفاع من من دورات جاجل ، وعلى كوندراتيف نشتمل على خمس أو ست دورات جاجل ، وعلى الم ال 1 و ١٩ وروات كيتشن (انظر ، على سبيل الإيضاح ، الشكل رقم و1 - ١١ الذي يبين هذه الدورات كما حدثت في القرن العشرين رقم وقد اخلال الذي عبين هذه الدورات كما حدثت في القرن العشرين وتعديدا خلال الغزة من ۱۹۰۰ وحتى ١٩٨٤).

ومنذ أن ظهرت دراسة كوندراتيف حدث نقاش ضخم بين الاقتصاديين ،
التفسير هذا التوزع من الدورات طهلة الأجرا . فعنهم من عزا هذا الدورات إلى 
التفسير هذا التوزي من الدورات طهلة الأجرا . فعنهم من عزا هذا الدورات إلى 
التفريق أن الحريب المطابق أن التفاقل إلى التفاه الدورات التي تحدث في حجم 
إنتاج الشعب ، أو إلى اكتشاف بلاد وموارد جديدة ... إلى أخره ، بل إن 
البيض الشرا في عضم هذا النقاش إلى أن هذا الدورات طهلة الآجل يصعب 
إدراكها إحصائيا ، وربما كانت هناك صعوبة في اعتبارها دورات اقتصادية 
حقيقة ، خاصة أن اللمشاهدات الإحصائية عنها غير كالجة ، إلى أن حسم 
مقيقة ، خاصة الله اللمشاهدات الموات المنافقة المروف له صدر عام ۱۹۲۹ محت 
مقتران المدورات الاتصادية ، أن أن هذا البيغ من الدورات عادة ما يكون 
مقترنا بحلوث تغيير هيكلي في البلدان الصناعية الرأسمالية ، ناجم عن 
تغرات ابتكارية وتكولوجية كبرى يكون من شابها بفع صناعات وقفاعات 
تغري درات الإنجار ، وتعرض صناعات وقطاعات أخرى للاتهيار ، وعلى النحية للرئي 
للذي يعيد تشكول بنانا الإنتاج القومي (١٠ . وقد لاحظ أنه بالنسبة لدورة 
للذي يعيد تشكول بنانا الإنتاج القومي (١٠ . وقد لاحظ أنه بالنسبة لدورة 
للذي يعيد تشكول بنانا الإنتاج القومي (١٠ . وقد لاحظ أنه بالنسبة لدورة 
كوندواتية الأولى ، حدثت الثورة الصناعية الأولى وما جاء في ركابها من



Source: Robert Bekman, The Downwave-Surviving the Second Great Depression (London, Sydney: Pan Books, 1983), p. 87.

مخترعات وابتكارات في مجال عند من الصناعات المهمة ، مثل صناعات الدمينة ، مثل صناعات المنتبوجات القطية ، والحديد ، والقحم . أما الدورة الثانية فويلة الأجل ، فقد أرتبطت بظهور السكك الحديدية وانتشارها في تكبر من دول العالم خلال الفترة • 100 - 100 ، بينما ارتبطت الدورة الثانية بظهور صناعة السيارات ولا تجوزة الكهريائية والراديو في السنوات التي سبقت اندلاج الحرب العالمية الأولى (انتهت هذه العربية ـ تقريبا ـ عند شارف الخمسينيات من القرن العشرين ، لتبدأ من جديد ، كما يرى فريمان C. Freeman كورة جديدة ) الأرك

ومهما يكن من أمر، فقد كان لشومبيتر إسهام واضح في نظرية الدورة الاقتصادية , وما يحدث في مراحلها المختلفة من تغيرات في الناتج والدخل والتوظف والهيكل الاقتصادي ، حيث قدم تعليلا بعثمد في الأساس على الابتخارات والمغترعات التكنولوجية ، لكن أنكارة في هذا الخصوص لا تقدم لنا نظرية في الحتمية التكنولوجية ، فتحليله يتسع لأكثر من عامل ومتغير ، كما أن تعليله لا يتم في فراغ اجتماعي ، حيث أعطى المواصل الاجتماعية والسياسية والنقافية والنظيمة أهمية خاصة . والحياة الاقتصادية عنده قدير في محيطا اجتماعي وطبيعي قابل للتبديل) . وكما سنري ، فإن تعليله سيؤول في النهاية إلى طرح نظرية في النموالا المتصادي ومال الراسمالية .

وقبل أن بعرض وجهة نظر شومبيتر ، نرى من الضروري ، بادئ ذي بدء ، أن نشير إلى أربع قمنطلقات أساسية اعتمد عليها في تحليله ، وهي كما يلي<sup>(4)</sup> :

مثلك ، أولا ، الأهمية الخاصة التي يحتلها المنظم Entrepeneur في تحليف ، فهلا أن والذي يمثلك الشجاعة و الشجاعة و النظرة ، والذي يمثلك الشجاعة والنظرة بعيدة المدى وحب التجديد والمغامرة . إن ليس مجرد إنسان عادي ، وإنسا نوعية خاصة من البيشر التي قام التطور الاقتصادي والاجتماعي على جهودها ، فالمنظم يقوم بحشد الموارد ، ويؤلف بين

عوامل الإنتاج، ويجدد في إنتاجه إما من خلال تقديم سلع جديدة، أو مواد خام جديدة والمواقع المنافقة على أو فتح أسواق حديثة ، أو تحق أسواق حديثة ، أو تحق أسواق حديثة ، أو تحق أسواق حديثة ، أو المنافقة الموارد المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المستخدمة . وهنا يفرق فرمبيتر بين الرأسمالي والمنتظم . قلرأسسالي منافقة من الأموال اللازمة لتنفيذ المضروع ، بينما المنتظم يديرها . وليس شرطا أن يكون الاثنان شخصا واحدا . كما شدد شومبيتر على أن الرأسمالية نظام عقلاني ، يقرم على الحساب المنتظمي ، وإن ميزة المنتظم أن الدخوا المستندة إلى هذه المقلانية ، وغم الدخاط الدخاطر ألتى تكتنفها .

وهناك ثانيا ، نقطة الخلاف الجوهرية التي أثارها شومبيتر مع الكلاسيك ومع النيوكلاسيك ، حول موضوع الأرباح غير العادية (الاحتكارية) . فقد نظر هؤلاء الاقتصاديون إلى تلك الأرباح على أنها تمثل انحرافا في طريقة عمل السوق ، وخروجا على المنافسة الحرة ، وقد تعبر عن ممارسات احتكارية ، وأن الوضع الطبيعي هو سيادة الأرباح العادية . أما عند شومبيتر فإن لهذه الأرباح غير العادية دورا مهما ، لأنها محفزة للمنظم على إقامة المشروعات وتطويرها ولكي يبدع . ونظر إليها على أنها عائد للمعامرة والابتكار وإن كان يرى أنه عبر الزمن ، سرعان ما تختفي هذه الأرباح تحت تأثير المنافسين الذين يدخلون ساحة التقليد والإنتاج . وعند شومبيتر ، تنبع أهمية المنافسة ليس في مجال السعر ؛ ولكن في مجال السلع الجديدة . كما أنه يعتقد أن الربح ليس هو وحده الدافع المحرك للمنظّم ، فبجانب هذا العامل ، هناك الرّغبة في خلق مملكة خاصة به ، وحب التنافس، والرغبة في الانتصار، والتمتع بالابتكار والخلق والتجديد . كذلك اختلف شومبيتر مع النيوكلاسيك حول دور ما يُسمى بسيادة المستهلك ، حيث إنه قلل من أهمية هذا الدور ، وفي ظنه أن عمليات التجديد والتحديث في السلع والخدمات المعروضة بالسُّوق ، هي في النهاية من صنع المنظم ودوره الحيوي في التنمية . وهناك، ثالمطلع الأولي بين طبيعة الاختراع Invention والابتكار مجال تطوير السلع والآلات والمواد وطرائق الإنتاج . أما المصطلع الثاني مجال تطوير السلع والآلات والمواد وطرائق الإنتاج . أما المصطلع الثاني مجمور المنظمين في استخدام المخترعات في الإنتاج التجاري في شخر كل سلع جديدة بغرض تحقيق الربع . وبينما ينسم الاختراع بأنه نشاط متسق وتراكمي ومستمر عبر الزمن ، تتسم عملية الإبداع بأنها طفيقة ولا تنساب في الزمن بشكل متسق ومتساو . وعموما فقد نظر شومبيتر إلى الإبتكار على أنه مصدر الرخاد والتجديد والحبوية في النظام الرأسمالي وأن الدورات الاقتصادية هي نتيجة للقدم الاقتصادي ، وما يقضي على القديم المتأكل في مديل الجديد الواعد .

وهناك، رابعا، أهمية الانتمان المصرفي في تحليل شومبيتر. فعلى خلاف الكريك والبنوكلاسيك المنبن اعتبروا الاحتفار المعقبية مو مصدر تصويل على المستفرات عند شومبيتر أن يحصل على تحريل الاستفراء من خلال الانتمان الملتي يعلقه الجهاز المصرفي، مما يعني أن الاحتفار يمكن أن يزيد بسرعة من خلال اقتراض المستشمرين من البنوك والمنافقة المنافقة عن طرق الاقتراف المستشمرين من البنوك المنافقة نشاط اعراض الموقعة في إنتاج السلع الاستهلاكية ، فلن يمكن جلي العالم المستفرقة في إنتاج السلع الاستهلاكية ، فلن يمكن جلي المنافقة على المستفرقة في إنتاج السلع الاستهلاكية ، فلن يمكن جلي التنافقة على المستفرات المنافقة الاستهلاكية ، الأمر الذي يؤدي إلى خفض انتاج النافقة المنافقة من السلع روبلناك يجبر المجتمع على تكوين ادخار إجباري بول حركة التوسع الاستفاري .

في ضوء هذه المنطلقات الأساسية التي اعتمد عليها شومبيتر، يمكننا الآن أن نعرض وجهة نظره في الدورة الاقتصادية وآليات حدوثها وتفسيره للبطالة .

والآن . . .

افترض أن الاقتصاد القومي في حالة توازن مستقر وأنه يعمل عند مستوى التوظف الكامل ، أو عند مستوى أقرب للتوظف الكامل ، وأن هناك ثباتا في حجم العمالة ورأس المال وحجم الموارد والطرائق الفنية للإنتاج . بيد . أنه لاحت لبعض المنظمين فرص للابتكار المربع ، بمعنى أنهم سوف يحولون بعض المخترعات إلى مجال الإنتاج السلعي بغرض تحقيق أرباح مرتفعة . لاشك في أن ذلك سوف يحتاج إلى القيام ببعض التجديدات التي يلزمها توافر موارد مالية لتمويلها . وهنا سوف يقترض المنظمون من البنوك . وإذا نجح هؤلاء المبتكرون في إنتاج سلع جديدة مفيدة ، فسوف يحققون من وراء ذلك أرباحا مرتفعة ، مماً يدفع منظمين أخرين لتقليدهم والدخول إلى حلبة الإنتاج ، مما يعني أن الاستثمار الأولى قد جر في ركابه استثمارا تابعا . وكلما نجح هؤلاء ، أغروا عددا أخر للإقدام على إنتاج نفس هذه السلع . وهكذا تسري موجة من التغيير والانتعاش بسبب هذا الابتكار الذي عادة ما تُكون له أثارٌ تكاملية للأمام وللخلف، ومن ثم يقود إلى إنتاج سلسلة عديدة من السلع والخدمات (١٠) . وعموما ، فسوف يتزايد الاستثمار والإنفاق الكلي ، ويتجه الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع ، وسوف تنخفض البطالة إلى أدنى مستوى لها في ظل هذا المناخ المنتعش اقتصاديا . وسوف ترتفع أسعار السلع الاستثمارية بسبب عدم مرونة عرضها في الأجل القصير ، وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية بعد أن غادر إنتاجها قدر ما من عناصر الإنتاج ، التي جذبتها الدخول المرتفعة في صناعة السلع الاستثمارية بعد ظهور السلع الجديدة . كذلك سيباشر الاتَّتمان المصرفي الإضافي تأثيره في مجال دفع المستوى العام للأسعار لأعلى .

على أنه في ظل هذا المناخ الذي خلقته المبتكرات الجديدة ، تحدث على النقيض من ذلك عملية تدمير خلالة مهمية ، إذ سيضط إمنتجون القدامى لتغيير منجاتهم بعد أن يكون الطلب طبها - وكنائك أسمارها - قد انتخفى ، ومسيهم لمجاراة الرضح الجديد بإدخال هذا التكنولوجيا الحديثة ، إلى مؤسساتهم بعد أن يكونوا مهددين بققدان سوقهم بفعل منافسة المنتجات الجديدة ، أن تحت تأثير الأسعار المنخفضة التي نجمت عن هذه التكنولوجيا . وقد تضطر بعض المشروصات القديمة إلى الإغلاق والإفلاس ، والإفلاس ، فتحدث بطالة بين العمال الدين كانوا يعملون بها . رفي ماذا الصديد يقد شرميييّز . « . . . وفي الوقت الذي تحدث فيه كل هذه الأشياء وتستكمل نتائجها التي تأخذ في الظهور ، تبدو أمامنا عملية إزالة العناصر القديمة البالية من البينان الهسناعي ، ومن طافراتهم الأرقم الاقتصادية الخانقة . ومن هنا يتبين وإنتخافيه ، وارتفاع المعدل الفائدة . وارتفاع معدل الفائدة المنابع ، وارتفاع أرقم البطالة وهبوطها ، وهي ظاهرة تشمل أجزاء الجهاز وإمناضا معدل الفائدة وعلى المنابع المعلية من المتجاذب المجهاز وعملك الأن يغني في الإيكار الجعليد موجة من الاتكماش والركود والبطالة لقطاعات أخرى . ولسوق في نفس الوقت ، موجة من الانكماش والركود والبطالة لقطاعات أخرى . ولسوق تشمي فترة عصيبة حتى يمكن الماخات المجاد والمؤاذة المعلية مع بينان الإنتاج القومي الجديد . حتى يمكن

وإن عاجلا أو آجلا فسوف ينتهي الانتعاش الذي خلقته الابتكارات الجيئدة، وخاصة بعد إتمام الجيئدة، وخاصة بعد إتمام الحسيئة، وخاصة بعد إتمام الاستثمارات الإضافية. وتبدأ الاسعار في الانتخاض، وهو الأمر الذي يقال من عدد المنظمين الجدد الذين يخطون ساحات التقليد والإنتاج، لان معدلات الربح بدأت تهيط، في الوقت الذي تكون فيه الأجور الاتكاليف لم تزاء مرتفعة. وها يتخفض الاستثمار لعام ملاممة البيئة الاقتصادية، وببدأ المستثمرون في سادا ديونهم للجهاز المصوفي ، مما يتخان الزارة.

ا وتبدأ مرحلة الركود يسماتها المعروفة ، حيث تمعن الأسعار في التغفاضي وتتنمور الأجور والشغول والأرباح ، فرزتهم معدلات البطالة ، وتكثر حالات إغلاق وتصفية المؤسسات ، ويخرج عند من المنظمين من ساحات الإنتاج والاستثمار . وتحدث عملية تراكمية في الانجاء الهابط للنشاط الاقتصادي ، إلى أن تتم استمادة التوازن الاقتصادي ويصبح الحساب الاقتصادي ممكنا بعد أن نهداً موجة التدمير النحلاق ، لنبداً من جديد عوامل الانتماش في الظهور ، بإدخال مبتكرات جديدة في مجال الإنتاج ، لتحدث دورة اقتصادية أخرى . . . وهكذا دواليك .

وتجدر الإشراة في هذا السياق إلى نقطة مهمة أولاها شوميتر عناية خاصة في تحليله ، وهي أن التوازن الجبلد حينما يحدث ، فإن يتحقق عند مستويات القومي والدخل المتحصي الحقوقية على من الدخل المتحصي الحقوقية وكل دورة جليدة . ولا يحتقد شوميتر أن هناك صراعاً يحدث في عملية التنوي والمنحل والمتحلق والمتحلق المتحدث في غمار عملية النمو وتضابة العمال - يصنفيدون بمكل عام . كذلك يلاحظ المباحث المنحق أن تتوجير أم يعط ملك المنحق أن أن المتحدث المنحق أن أن يعتقد أن أنها مشكلة هيئة ووثقة . دويلول في مقدل المتحدس : « أنا لا أعتقد أن ثمة أتجاها إلى استمرار الزيادة المثرية في نسبة البطالة على المدى المنحق أن التكوية في نسبة البطالة على المتحرار الزيادة المثرية في نسبة البطالة على المتحرار الزيادة المثرية في نسبة البطالة على المتحرار الزيادة المثرية في نسبة البين المتحرات الزدمارة . . . إن لما الطالة وحرالة الكوية بصررة إنسان أن أن الماساة لا تكمن في البطالة كبطالة ؟ بأرضاع التطور الاقتصادي المقبل الا<sup>201</sup> .

وعموما ؛ فإنه على الرغم من أن شومبيتر كان يرى في الدورة الاقتصادية مظهرا من مظاهر الحيوية والتجدد للنظام الرأسمالي ، لأن كل دورة تحدث تأتي ومعها مبتكرات جديدة ، مما يعني أن الرأسمالية في عملية تصاعد إنمائي مستصر ، إلا أنه . وهنا مثار اللدهشة - توصل في آخر أعماله الفكرية <sup>(10)</sup> إلى أن الرأسمالية مالها إلى الاختفام ، وأن أحتفامها مال يرجع إلى لعوامل الاقتصادية ، بل إلى المعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية ، التي تخلق لها عبر الزمن موجة متزايدة من العداء ، وهو الأمر الذي مسيمهد الطريق لظهور الاشتراكية . ومن دون الدخول في التفصيلات الكشيرة التي ذكرها شومييتر لنبرير هذه النتيجة ، مسكتفي هنا بذكر أهم عوامل ت*قد مير الرأسمالية لنفسها* التي أولاها أهمية خاصة ، وهي :

١ - اختفاء فرص الاستئمار تدريجيا ، بسبب التشبع ، وانخفاض معدل نمو السمكان ، وعدم اكتشاف أراض جديدة ، وإن ما يتبقى من فرص للاستثمار هو أكثر صلاحية للمشروعات العامة منها للمشروعات الخاصة (الصحة العامة ، تجميل المدن ، أرصفة المواني . . .)(١٠).

٧ - اختفاء طبقة المنظمين عبر الزمن بالمعنى التقليدي الذي أضفاه شومبيتر على هذا الطبقة المصامية الجسورة التي جبل أفرادها على حب الصغامرة والمتجرب والابتكار ، لان التطور احلى محلهم طبقة إدارية بيروقراطية ، تعمل بشكل روتيني ومهني محض في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويق بلكك اختفى قادة الصناعة والتحديث في ظل الرأممالية المعاصرة(١٠).

 " - أنه مع زيادة تركز رأس المال وكبر حجم المشروعات، فقدت الرأسمالية الإطار التنظيمي الذي قامت عليه، وحيث فقدت الملكية الخاصة وحرية التعاقد تلك الفاعلية التي كانت لها في الماضي، أمام زحف حملة الأسهم وطبقة الموظفين المعترفين(١٠٠).

٤ - تداعبي وتدهور الفثات الاجتماعية التي كانت تحمي
 الرأسمالية في المجال البياسي.

 - ظهور أعمال عدائية ضد النظام الرأسماني ، يقوم بها العمال والمثقسفون (خاصة هؤلاء الذين لا توجد لهم فرص للتوظف) . ويذكر شومبيتر ، أن طبيعة النظام الرأسمائي وما يقوم عليه من معقولية وحرية ، هي التي تعطي المثقفين حرية ووسائل أكبر لأداء هذه الأعمال(١٠٨) .

٦ - انحلال الروابط الأسرية البرجوازية (١١) .

وهكذا يتضح أن شومبيتر قد توصل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها ماركس ، ولكن عبر مسارات تحليلية مختلفة ، وهي أن النظام الراسمالي سيعمل على تدمير نفسه ، معهدا بذلك الطريق إلى الاشتراكية (٢٠٠) .

وعلى أي حال ، لقد أثار شومبيتر بتحليله السابق موجة واسعة من المناقشات أن المناقشات الستاذ مروق في المناقشات أن المناقشات المناقشات المناقشات المناقشات المناقشات المناقشات المناقشات المناقشات المناقشات المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشات المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة في ما ١٩٣٦ متى وضعت ما عالما ما مناهس وأنامة في حقية الأرمعينات والخمسينيات .

على أنه مع طول الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الرأسمالية منذ بداية حقبة السبعينيات من قرننا الحالي ، لوحظ أن قمة عودة إلى كوندرائيف ، ومن ثم عودة ، بشكل أخر ، إلى أفكان شوميبير (٢٣) . فقد رأى بعض الاقتصادين أن ما تشهده الرأسمالية من أزمة راهنة طويلة ، إن هي ، في الحقيقة ، إلا دورة كوندرائيفية طويلة الأجل . وهنا أعيدت بقوة ، مرة أخرى ، أفكان شوميبيتر . فالاقتصادي الألماني جيرمارد مونش (Gerhard ) . فياسا على ما ذهب إليه شوميتري ، يقول : ويمكنا القول ، بقدر كبير من التأكيد ، إن المخترعات الجديدة صوف تنهي حالة الكساده (٢٢).

ورغم أن الدورة الحالية تغتلف عن الدورات السابقة طويلة الأجل فيما تتسم به من بطالة وتضخم في أن واحد ، وبتعناظم العولمة (Giobalization ) ، وباختلاف أطر الملاقات النقلية الدولية ، مما يجعلها بالتالي ذات ممات خاصة ، اقتصادية واجتماعية ودولية ؛ رغم فلك يعتقد عقد من الاقتصاديين بأن المخترعات الحديثة التي قلمت العليد من المبتكرات ، وخاصة في مجال الكومبيوتر ونظم المعلومات والهنداء البرائية وأنظمة الاتصالات الفضائية وإحلال المواد ؛ ورغم أن تأثيراتها مسلبية في كثير من الأحيان على العمالة ، إلا أنها ستوفر في المستقبل فرصا كافية للمصل لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم حاليا(١٠٠٠). وإن البطالة التكنولوجية هي قدن مؤقت بيب أن يتحمله المجتمع في سبيل تتعقق تقلمه الإنصادي (٢٠٠٠). ويضعف هؤلاء أن تطور الرأسمالية المبكر كان يشير تتمقق من المرابط الله المنافز المرابط الله المنافز المرابط الله المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز التي يتخلقها هذه التكنولوجيا (١٠٠٠). كما قام علده من المبادئة صوف تؤدي إلى خلق بطالة مستمرة بين العمالة من خلال طرح فكرة المهات المتعويض التي تنطوي عليها المكنولوجيا المدينة من خلال طرح فكرة المهات المتعويض التي تنطوي عليها المكنولوجيا المدينة عادم على النظام ، وهو يخوض غمار التحول إلى الكنولوجيا الجديدة ، قادر على فد شدر منافز المكنولوجي بطريقة وتزي إلى ظهور فرص استخدام جديدة ، تعل ملط الوظائف التي تكون قد نقلت الاستكوارجيا في البطالة ، ما يلي (٢٠٠) . ومن أهم ألبات التحويض التي يشيرون إليها ، وتخفف من نقلت التكنولوجيا أبي المطافؤ ما يلي (٢٠٠) .

١- أن المبتكرات الجديدة غالبا ما تؤدي إلى خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة من السلع ، وسن لم تخفض من سعرها ، معا يشجع على إينادة الطلب والكمية المبيعة والمنتجة ، وعلى النحو الذي يخلق فرصا لزيادة الممالة داخل المسناحة أو القطاح الذي حدثت به البطالة نتيجة لتطبيق الكنولوجيا الجديدة .

٢ ـ أن الميتكرات الحديثة تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات ، مما يعني إرتفاء في دخول الناس وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة طلبهم على مذه السلع وغيرها من السلع (وهو ما يعرف بالأربيجو) ، مما ينخلق حافزا لزيادة الإنتاج ، ومن أم زيادة الطلب على الممالة .

 " - كذلك يشير أنصار فكرة آليات التعويض إلى أن الحكومات في البلدان الصناعية الرأسمالية ، أصبحت تقدم إعانات مالية وبرامج اجتماعية لهؤلاء الذين يفقدون وظائفهم . والدلالة النظرية لفكرة آليات التعويض ، هي أن مكاسب الإنتاجية Productivity Gains التي تتجم عن التكنولوجيا ، سوف تتوزع على نحو يستخيد عنه الجميع (كما كان يقول شومييتر) ، ولا يقتصر توزيمها على نخبة قليلة من الأفراد وبحيث يستغيد منها العمل او الموظفون غياسا على ما كان يحدث في أعقاب كل تقدم تكنولوجي ، حيث كان هذا التقدم يقود إلى نعو في الإنتاجية يسمح بنمو مواز في الأجور والعمالة ، وزيادة نصيب الأجور في الدخل القومي بشكل عام .

لكن المشكلة العريصة التي تمخضت عنها الثورة الصناعية الثالثة الراهنة ، هي أن المبتكرات الجديدة أصبحت تلغي الكثير من الوظائف والمهن والاعمال ، بيثكل متسارع تحت تأثير مطيات إعادة هيكلة وهندسة Re-engineering أن يواكب ذلك خلق لوظائف المئاة ، بل إنه في الوقت الذي تتزايد فيه إنتاجية عنصر العمل . تحت تأثير المبتكرات الجديدة تتزايد عمليات تسبوع المعالة بشكل كبير (<sup>(7)</sup>) . ولا عجب في هذا ، فقد أصبحت المبتكرات الجديدة تتميز بثلاث سمات مهمة هي :

- ١ ـ أنها موفرة للوقت .
- ٢ ـ أنها موفرة لعنصر العمل .
- ٣ ـ أنها موفرة للمواد الخام .

في ضوء ذلك ، فإنه حتى لو أدت المبتكرات الجديدة إلى خفض أسعار السلم ، فإن صعرية نيادة الطلب عليها تكمن في عدم وجود الدخل الذي يغتلق هذه الزيادة بسبب تمطل المعال والموظفين ، لس المهم إذنه هو خفض الأسعار ، بل وجود الطلب الفعال الذي يتمامل مع هذه الأسعار ، ولن تستطيع إعانات المطالة وبرامج الضمان الاجتماعي أن تلعب دورا منا في زيادة الطلب ، بسبب انخفاض مقدارها مقارنة بالدخل المفتود نتيجة للبطالة (<sup>(7)</sup>) . أضف إلى ذلك ، أن قطاع الخدامات الذي عُرف عنه ، حتى وقت قريب ، أنه المسترعب الرئيسي للعمالة الجديدة<sup>(77)</sup> وللعمالة الفائشة ، تعرض منذ عدة منوات لموجة انكماشية مواه من حيث معدلات نموه لأسباب كثيرة لا محل للتعرض لها هنا) ، أو من حيث ضعف قدرته على استيعاب العمالة ، سبب زحف الكنولوجيا الحديثة عليه وما أمت إليه من إحداث وفر كبير من القوى العاملة المشتغلة فيه (من جراء استخدام الكومبيتر رنظم المعلومات الحديثة وعالم السكرتارية الجديد)<sup>(78)</sup>.

ورغم أن نظم إعانات البطالة ويرامج الضمان الاجتماعي قد لعبت -حتى عهد قريب - دورا مهما في التخفيف من مشكلة البطالة ، وخاصة في جانبها الاجتماعي والإنساني إيان صمود وازدمار دولة الرقاء» ويصيث امتصت كثيرا من آثار التكنولوجيا المحديثة في زيادة البطالة ؛ إلا أنه من المشاهد الآن ، وفي ظل صعود الليبرالية الجديدة والعوامة وتصاعد الدعور الاجتماعي يُعاد النظر فيها ، لتخفيض حجم الإنفاق العام عليها ، توخيا ناحية (حتى الموازنة العامة وتحقيقا لشروط الفاق ماسترخت من ناحية (حتى يا تائية ، و فإصلاح) أسواق المعل طبقا لمنطق البيراليين اللجدد ، من ناحية ثانية ، ولهذا لا يجوز التفاؤل كثيرا بشأن المور الذي الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة .

\*\*\*

## الهوامش والمراجع

() انطرات حياة كزيراتيان عامل مأماة معدة . وقد كنب الانتصابي والمروضية معائلسيلات مستالسيلات مستخدمات المروضية معائلة والأمام مستخدمات المواقعة عادية والأمام المواقعة المواقعة المواقعة المام المواقعة والمراقعة المواقعة والمراقعة والمراقعة والمراقعة والمراقعة والمراقعة والمراقعة المواقعة ال

(٢) وسرعان ما ترجمت عن الروسية وظهرت باللغة الألمائية في عام ١٩٢٦ بعنوان :

.N.D Kondratieff: Die langen welender konjunktur, in: Archiv für Socialwissen chaft und Sozialpolitik. 1926.

وسيجد القارئ نصا لها بالإنجليزية في :

American Economic Association: Readings in Business Cycles Theory, Blackiston & Co. New York, 1944, pp. 20 - 42.

(الجهزر الآخراقي أن يتجاهز كان يركني مقد الدوران على مامل يقير الأسدار تحديد نقاط (المراحد) الانجاه المطالحة الإنسانية والأستاد الآخراقية وقالت به الأسرال والدوران البلد ، إذ تتخفض القدرة على الصحير ، في تحديد أن المسال المامل المسالحة على المسالحة المسالحة على ال

Robert Beckman: *The Downwave*, Surviving the Second Great Depression, Pan Books, London and Sydney, 1983, p. 86. (٤) لمزيد من التفاصيل حول هذه الدورات ارجع إلى :

Joseph Kitchin; "Cycles and Trends in Economic Factors," in: The Review of Economic Statistics, Vol. 7, No. 4, November 1925.

(٥) انظر في ذلك:

Joseph A. Schumpeter: Business Cycles, McGraw-Hill Books, Co. New York. 1030

- (٦) انظر في متابعة بعض الجدل الفكري الذي أثارته دراسة كوندراتيف ، ولم تزل ، الأعمال الآثية .
- Georg Gray: "Kondratieff Theory of Long Cycles", in: Review of Economic Statistics, Vol. 25., No. 4, Nov. 1943; Ronald W. Kaiser; "The Kondratieff Cycle", in: The Financial Analysis Journal, May-June, 1979; pp. 57-66; Rainh Hamil: "Is the wave of the Future a Kondratieff"? in: The Futurist. October, 1979, pp. 381-384; Robert C. Beckman,: The Downwave, Surviving the Second Great Depression, Pan Books, London and Sydney, 1983.
- (٧) برى قريمان (وزملاؤه) أن هناك دورة رابعة التحيت فيها الموحة الارتفاعية فيما بين ١٩٥٠ \_ ١٩٧٠ وهي فترة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته دول غرب أوروبا واليابان والولابات المتحدة الأمريكية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان صعود هذه الموجة مرتبطا بالتطور التقني الهائل الذِّي حدث في الصناعات الكيميائية والإلكترونية والفضائية وبالطاقة النووية .. انظر:
- C Freeman, J.Clark and L. Soete: Unemployment and Technical Innovations, Frances Pinter, London, 1982. (A) انظر: جوزيف أ. شومبيتر - الرأسمالية ، الاشتراكية والديموقراطية ، ترجمة خيرى حماد ، سلسلة
  - اخترنا لك ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الجزء الأول \_ القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٣٧ . (١) سوف نعتمد في طرح وجهة نظر شومستر على أعماله التالية :
- Joseph A. Schumpeter: The Theory of Economic Development (1911), Harvard University Press, Harvard 1934; Business Cycles, a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process, (1933), Mac Graw-Hill, New York, 1964: Capitalism, socialism and Democracy (1943), Georg Allen & Unwin LTD, London, 1961.
  - وإشارتنا للكتاب الأخير سوف تكون للطبعة العربية المشار إليها أنفا .
- (١٠) نشير هنا ، على سبيل المثال ، إلى وأن ازدهار السكك الحديدية لم يكن معنيا فقط بمجرد بناء القاطرات البخارية ومد القضبان . ولكن كان يتضمن أيضا تطوير نظم الإشارات ، وبناء العربات (والقاطرات) وتصنيع تسهيلات الحدادة وماكينات صنع العدد المناسبة ، وإقامة المحطات

وساحان المناورة ، وتأميل جميع الطوائف الواسمة من المهارات الفنية والإدارية المطلوبة لإدارة نقالم السكاف المخليفة ، انظرة : د. نورمائة كادارك ، الاقتصاد السياسي للعلم والتكنولوجية ، ترجمة د. محمد رصا محرم ، مسلسلة الآلف كتاب الثاني (رقم ٢٠٠) الهيئة المعمرية العامة للكتاب ، القامة ، 1941 ، مر ٢٠٠

(١١) انظر: جوزيف أ . شومبيتر ـ الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية ، مصدر سبق ذكره ، ص ١١٦ .

(١٢) نفس المصدر السابق ، ص ١١٨/١١٧ .

(١٣) تضن العصادر ، ص ١١٩ .

. (۱۶) المقصود هنا كتابه : الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية . (۱۵) لمزيد من التفاصيل راجع المرحع المذكور ، ص ۱۷۹ ـ ۱۹۲

(۱۵) تموید من انتفاضیل راجع انفراطع المدانور) هی ۲۱۱ ـ ۲۱۱ (۱۱) لمزید من التفاضیل انظر المصادر السابق ، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ .

(١٧) انظر نفس المصدر ، ص ٢١٦ - ٢٢٣ .

(١٨) نفس المصادر ، ص ٢٢٨ - ٢٤٩ .

(١٩) تفس العصار ، ص ٢٥٠ ـ ٢٥٦ .

(۲۱) راجع : دانييل أرتولد ـ تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليوم ، مصدر سبق ذكره ، ص ۱۱۲ .
 (۲۲) نفس المصدر السابق ، ص ۱۱۲ .

(٢٣) نفس المصدر السابق ، ص ١١٢ .

(٢٤) راجع في ذلك :

Gerhard Mensch<sup>\*</sup> Das technologische Patent Innovationen überwinden die Depression, Frankfurt / Main, 1975.

(٢٥) انظر في هذا الخصوص :

J. Gershung: After Industerial Society, Macmillan, London, 1978; D. Collingridge: The Social Control of Technologes, Oxford University Press, Oxford, 1980.

(٢٦) راجع في ذلك : د . بورمان كلارك ، نفس المرجع ، ص ٢٩٩ .
 (٧٧) نفس المصلد سالف الذكر ، ص ٢٩٨ .

(۲۸) راجع نی ذلك :

Paolo Pini: "Economic Growth, technical change and employment: emperical avidence for a cumulative growth model with external causation for nine OECD countries, 1960 - 1990, in: Structural Change and Economic Dynamics, No. 6/1995, pp. 185 - 213.

(۲۹) راجع في ذلك : د . نوومان كلارك، ن*فس المصدر*، ص ۳۰۰ . (۳۰) انظر في أليات التحويضات :

A. Heertije: Economics and Technical Change, weldenfeld and Nicotoon, London, 1977; C. M. Cooper and J. Clark: Employment. Economics and Technicalogy, Wheelsheath, Brighton, 1972, and see also: Q. Dost; C. Freeman, R. Nelson, G. Silweberg and L. Sostle (eds.): Technical Change and Economic Theory, Pintar, London, 1988; R. Boyer: New technologies and Economic Theory, Pintar, London, 1988; R. Boyer: New technologies and employment in 1980s: I from science and technology to macroeconomic modelling, in: J. Kregel, E. Mainer and A. Roncagála (eds): Barriers to Full Employment, Macrollian, London, 1988, pp. 233 - 288.

(\*\*Technical Change Chan

(۱) يبير جرايمي يضحون من مستحدان دون من موضحة مدى واضعت به و التاجيع بسبة و الإنجابية بسبة و الإنجابية بسبة و الإنجابية المستحدة الأمريكية ، فإن توقد خلال لقدم الموظفة في مقاء القطاع الخطف بينسية ه // خلال لقدم الشرطة في مقاء القطاع الخطف بينسية ه // خلال لقدل القدرة . انظر :
Jeremy Fillidin. The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and

Joseph Pillon. I'll Elde of Work, The Desire of the Case to the C

المستأمية الرأسمالية وما تدعو إليه من حرية مطلقة في التجارة ، لأنها تفتح الأسواق عبر السحار ، وبالنافي تخفف من مشكلة ضيق السوق المحلي الناجمة عن تزايد البطالة وخفض الإنفاق المنافي . (٣٢) انظر في هذه الشقطة ومزي زكل - ظاهرة الشعول في الاقتصاد العالمي والأواها على البلدان النامية ،

الناشر : الممهد العربي للتتعليط بالكويت ـ ١٩٩٣ ، ص ١١٩ وما بعدها . (٣٤) لمزيد من التفاصيل انظر :

Jeremy Filfidn, The End of Work, .. op.cit, pp. 144-164. (\*) حيث النوطت مامترخت آلا ازية سية ميز الموازة المامة إلى الناتج العملي الإجمالي عن ٢٪ كشرط للمولة الأوروبية التي ترضية في الانضمام لنظام النقد الأوروبي والعملة الموحدة (الاوري) الذي سيداً العمل به في منظم عام ١٩٩٨.

# الباب الثالث **الخ**ــروج مــن المـــأزق

حول الحلول المطروحة لمواجهة أزمة البطالة



## المبحث الخامس عشر

# تحدي أزمة البطالة هل يمكن العودة لهدف التوظف الكامل؟

والأن . . .

يحين موعدنا مع السؤال الكبير: كيف يمكن الخروج من مأزق البطالة؟ وقبل أن نتاقش هذا السوال والإجابات التي طرحتها مختلف المدارس الاقتصادية ، تحدد الإنسارة إلى أن البطالة حينما تتفاقم فإنها تجر في أذيالها كثيرا من الخسائر والضياعات والآلام ، صواء تعلق الأمر بالفرد المتعطل أو الإنتصاد القومي .

فبالنسبة للقرو ، لا يتخفى أن البطالة تؤدي إلى افتقاد الأمن الاقتصادي ، حيث يفقد العاطل دخله الأساسي ، وربما الوحيد ، مما يعرضه لآلام الفقر والعربان هو واصرته ، ويجعله يعيش في حالة يفتقد فيها الاطمئنان على يومه وغفد ، ويزداد الوضع موما إذا لم يكن هناك نوع من الحماية الاحتماعية للماطلين (كما هو الحال في عاليه عاليه المحالية الإحتماعية للماطلين (كما هو الحال في عاليه عاليه البلاد النامية ) أو صدم كفايتها ، كذلك لا يجوز أن ننسى المحاناة الاجتماعية والمائلية والنفسية التي تنجم عن البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة ، كثيرا ما يلفع الفرد إلى تعاطي الخمور البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة ، كثيرا ما يلفع الفرد إلى تعاطي الخمور والمخدرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب Allienation ربحا تدفعه إلى الانتحار، فضلا عن ممارسة العنف والجريمة والتطوف<sup>(١)</sup>. كما أن تدهور مستوى المعيشة الذي يرافق حالة التعطل عادة ما يؤدي إلى سوء الأحوال للماطل ومن يعولهم، ومن ثم إلى احتمال ارتفاع حالات الوفاة المبكرة<sup>(1)</sup>.

أما عن الخسائر التي يتحملها الاقتصاد القومي، فهي كثيرة ومتعددة. يأتي في مقدمتها ما تمثله البطالة من إهدار في قيمة العمل البشري، ها حيث يغسر البلد قيمة الناتج الذي كان من الممكن للعاطلين إنتاجه في حالة عدم بطالتهم واستخدامهم لطاقاتهم الإنتاجية . ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المدفوعات التحويلية التي تضطر الحكومات إلى منحها للعاطلين إما في صورة إعانة للبطالة أو مساعدات حكومية ، تؤدي إلى ريادة زيادة عدا المدفوعات تؤثر سابا في قدرة الحكومة للإنتاق على الخدامات العامة الضرورية (كاتعليم والصحة والموافق العامة . . .) .

كذلك لا يجوز أن ننسى ، أنه مع انخفاض مستوى المعيشة وانعدام الأمن الانتصادي والشعور بافتقاد هذا الأمن بالنسبة لمن يعملون لبعض الأمن الانتصادي والشعور بافتاد أو المالية على مستويات الأجور الحقيقية ، كثيرا ما يلجأ العمال والطبقة الوسطى إلى الإضرابات والاعتصادات والمظاهرات ، التي قد تشل الحياة في ممض القطاعات أو الأنشطة وما ينجع عنها من قدان أيام عمل تؤثر سابا في مستويات الناتج والدخا. . وقد يكون لذلك تكلفة سياسية واجتماعية .

وعموما ، فإنه عند حساب التكلفة الاقتصادية الأساسية للبطالة على المستوى القومي يلجأ الاقتصاديون والفجراء إلى حساب قيمة ما ينقفه الاقتصاد القومي من ناتج ، وقد قدر بول سامولسون ووليم نورد هاوه من على صبيل المثال ، حجم هذه التكلفة (أو الخساش) خلال سنوات الركود المختلفة لتي مر بها الاقتصاد الأمريكي منذ أزمة الكساد الكبير وحتى النصف الأول من الثمانيتيات ـ انظر الجعول وقم (١٥ ـ ١) . فغي سني

أما إذا أحدانا تصيلات الناج الذي ضاع على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من الشمائية، والأهمية الناسخة الأول من الشمائية، والأهمية النسبة لهذا الناجع كسبة من الناجع القومي الإجمالي الممكن (انظر الجدالي الممكن أو القرم أولا أجمالي الممكن (انظر الجدالي تعالى مقد المقترة و 11 عليار دولار ، ومعا نسبته \$11/ من الناتج القومي الإجمالي الممكن دروضع بيانات المودلين أن جميا المناسخة المشائع على الاقتصاد الممكن دريكي كان يتناسب معودا وهبوطا مع معدال المطالة السائد الأن المثالثة المناسخة المائة على الاقتصادات الميدان المصادة الأخرى ومو أمر بطبقات المناسخة الأخرى ومو أمر

ولا شك في أن قائمة الخسائر والفيباعات والآلام بندو أكبر حجما وأشد خطورة في حالة للنول التي كانت فاشتراكية، والبلاد لنامية ، فقد أراينا في الباب الإراث عين ترتف فيها معلان لجفالة في مستونات أعلى بكثير من نظيرتها في البلدان الهستانية ، وكيف تدهورت فيها مستويات المخول والمعينة ، خاصة أن أنكال الحجالة الإحتماعية قد تدهورت على نحو صارة ووصلت إلى مستويات هزيلة إن لم تكن معدومة ، فانتشوت ، تتبجة لللك ،

#### جدول رقم (١٥ ـ ١) التكلفة الاقتصادية للبطالة المرتفعة في الولامات المتحدة الأمريكية

| الناتج المفقود                                  |                                                         |                                                                                               |                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| كنسبة متوية من الناتج<br>القومي الإجمالي للفترة |                                                         |                                                                                               | الفتسرة                                                                                                      |  |
| TA,0                                            | ۲,۸0۰                                                   | 14,4                                                                                          | الكساد الكبير (١٩٣٠ ـ ١٩٣٩)                                                                                  |  |
| ٠,٣                                             | ٤٦                                                      | ۵,۲                                                                                           | الخمسينيات المتباطئة (١٩٥٤ - ١٩٦٠)                                                                           |  |
|                                                 |                                                         |                                                                                               | ركود السبعينيات والثمانينيات                                                                                 |  |
| 7.7                                             | 1,708                                                   | ٧,٧                                                                                           | (19AE - 19Y0)                                                                                                |  |
|                                                 | كنسبة مثوية من الناتج<br>القومي الإجمالي للفترة<br>٣٨.٥ | مليار دولار كتسبة متوية من الناتج<br>بأسعار ۱۹۸۸ القومي الإجمالي للفترة<br>۲۸٫۰ ۲۸٫۰<br>۲۱ ۲۹ | مدل الملاز ولار كتبة متوبة من الناتج البطالة باسمار ۱۹۸۸ القومي الإجمالي للفترة 7۸٫۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ |  |

Source: P.A.Samuelson and W. Nordhaus, *Economics*, Fourteenth Edition, McGraw-Hill International Editions, 1992 p. 574

جدول رقم (۱۵ ـ ۲) تطور فجوة الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بمعدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي للفترة (۱۹۸۱ ـ ۱۹۸۴

مليارات الدولارات وأسعار ١٩٧٢

| (ه)<br>معدل<br>البطالة       | 1                                          | (٣)<br>فجوة الناتج<br>القومي الإجمالي<br>(٣) = (١) - (٢) | (٢)<br>الناتج القومي<br>الإجمالي<br>الفعلي | (١)<br>الناتج القومي<br>الإجمالي<br>الممكن | السئوات                      |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| %v,o<br>%4.o<br>%4,o<br>%v,£ | %£,Y<br>%A,7<br>%A,1<br><u>%£,0</u><br>7,£ | 15.<br>170<br>W<br>£14                                   | 310,1<br>0A3,1<br>070,1                    | 1,00,1<br>0,77,1<br>0,77,1<br>71,7,1       | 1941<br>1947<br>1947<br>1948 |

Source: Paul Wonnacott and Roland Wonnacott, *Economics*, Third Edition, McGraw - Hill International Editions, 1986, p. 153.

حالات الفقر المدقع على نطاق واسع . وكل ظلك خلق البيئة المناسبة التي نمت فيها أعمال المافيا والجريمة والإرهاب والتطرف والحروب الإقليمية والأهلية والعرقية وموجات الهجرة الواسعة عبر الحلود وعبر القارات .

والحقيقة أن خطورة مشكلة البطالة في العالم لا تنبع من الارتفاع الحالى لمعدلاتها وجسامة أخطارها ونتائجها الراهنة في منعتلف أرجاء الدنياً فحسب ، بل وفي توقعات زيادتها في المستقبّل . فقد أكدت الدراسات التي قامت بها بعض مراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية كأبة الوضع المنظور في الأجلين القريب والمتوسط ، إذا ما استمرت الأوضاع الدولية والسياسات الاقتصادية المحلية في البلدان الصناعية والدول التي كانت (اشتراكية) والبلاد النامية ، كما هي في المستقبل (1) . ولهذا فالسؤال المطروح : كيف يمكن الخروج من مأزق البطالة؟ هو سؤال الساعة المحوري ، نظرا الأهميته لمستقبل البشرية . صحيح أن العودة للأيام الوردية للتوظف الكامل في عالم ما بعد الحرب تبدو الآن كسراب بعيد المنال وكهدف غير واقعى ، خاصة أن ما يجعل الإجابة عن السؤال المطروح على درجة عالية من الصعوبة هو عدم وجود اتفاق ، يرقى لدرجة الوعي ، عن الأسباب الحقيقية للبطالة الراهنة ، الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في وضع برامج فاعلة للخروج من هذه الأزمة . ومع ذلك ، نعتقد أن الحوار العلمي والسياسي والاجتماعي حول هذه الأزمة يجب أن يستمر ويتواصل حتى يمكن خلق وعى سياسى ، محلى وعالمي(٧) ، بأهمية خفض معدلات البطالة والسعي نحو تحقيق التوظُّف الكأمل كهدف عزيز ، وما يتطلبه ذلك من بُلورة واضحة لسياسات فاعلة على طريق هذا الهدف. في ضوء ذلك ، سوف نناقش في هذا المبحث القضايا التالية:

> أولا \_ حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة . ثانيا \_ الحلول العاجلة المطروحة لعلاج الأزمة . ثالثا \_ البلاد النامية وأفاق الخروج من أزمة البطالة .

## أولا \_ حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة :

حينما استولى الكساد التضخمي Stagflation الذي اتسم بتزامن البلدان البلدان السناعية في المقد السابح معدال البطالة، على اقتصاديات البلدان المسناعية في المقد السابح والمقد الشامن من قرننا الحالي، نشب صراح فكري حاد بين مختلف المدارس الاقتصادية حول سبل الشحورج من هذا الكساد، وإذلك كان من الواضح أن الكينزية قد أصبحت في محمة، فلا أدواتها النظرية قارة على تضدير هذا الكساد؛ ولا السياسات المنبقة عنها (سياسات الطلب الكلي) قادرة على تجاوز هذا الكساد\" وكان لكل مدرسة وجهة نظرها الخاصة؛ وإن كانت كلها تنطلق من معاداة الكينزية ومن أرضية الفكر اليوكلاسيكي\" .

وبمكننا هنا أن نميز بين أربع مدارس أساسية هي : مدرسة شيكاغو (مدرسة النقديين) ومدرسة اقتصاديات جانب العرض ، ومدرسة التوقعات الرشيدة ، والمدرسة المؤمسية (النظمية) .كذلك من المهم أيضا أن نلم بوجهة نظر الكينزيين الجدد في العوضوع .

## ١ ـ وجهة نظر مدرسة شيكاغو :

يرى منظرو مدرسة شيكافو ، وعلى راسهم ميلتون فريدمان ، أن التغلب على الميخاط المنخاط المنخاط المنخاط المنخاط المنخاط المنخاط التضخعي يتطلب القضاء على النضخي أو كان المنخاط التي بحيى ، في ركابه وتعوق سير النظام الاقتصادي . ونظرا لأن التضخم التعد هذه المدرسة هو ، في التحليل الأخير ، فاطهر تقلية بحتة ، وترجح إلى أخطاء السياسة النقدية التي تفرط في إصدار كمية النقود دون ضوابط محكمة ، فإن أنصار هذه المدرسة يعتقدون أن السياسة السليمة التي تكفل الاستقرار النقدي يجب أن تهدف إلى إيجاد درجة محمودة من التناسب ، بين نسبة التغير في حجم الناتج

الحقيقي" (١٠). وأنه لتحقيق ذلك يجب أن ينمو الرصيد النقلي في الاقتصاد القرمي بنسبة ثابتة تتراوح فيما بين ٣/ و ٥/ سنويا (١٠). فانظام الاقتصادي في رايهم سوف يدير على نحو أنضل حينا تتكون لفنيا المستجدي العام الأسعال والعامل وصاحب العمل ، الشقة بأن سلوك المستوى العام الأسعار سيتحقق على نحو معلوم ومعروف في المستقبل ودون التعرض لتغيرات فجائية ومستموة (١٠). ويعنوف أنصار هذه المدرسة ، بأن الانكماش الذي سيحدث في نمو كمية النقود المتداولة سيكون تأثيره في الانتجام أقرى من تأثيره في الاسماد في القترات الأولى ، لان الأسعار والأجور التي استقرت في ضوه التوقعات التضخيمة مستمر في الارتفاء لكن مجموع الطلب الكلي (الإشاق القومي) لن يكون كافيا في الفترات المادمة ، للوفاء بهذه الاسعار ، ولخان حالة من البطالة والطاقات العاطلة . بيد أن تلك الآثار في رايهم مؤقته ، إفسرعانا ما تستقر قرى السرق، وتختفي تدريجا التوقعات التضخيمة ، ويعود معدل البطالة الطبيعي إلى مستواه الطبيعي ، وهو مستوى - على أي حال - أعلى من ذلك المستوى الذي ساد في عالم ما بعد الحرب العلمية الثانية .

ولما كان عجز الموازنة العامة للنولة هو من أهم مصادر الإفراط في عرض النعرة على من المدينة خاصة. وهو ما يتلفزو ، ثلابدان العربة العجز أهدية خاصة. وهو ما يتلفزو ، ثلاث المتاط الاجتماعي فللوقة ، وما يرتبط بللك من مدفوعات تحريلة مناسبة المقارضة ، أن تقليص هلك المحجز سوف يقلل من حاجة المحكومات ليادة المثابات والدين العام الدال الماطلين على قبران الإعمال التي كانوا يوفضونها في حالة وجود هذه المعلومات ، ويورن إنها ، أن الفقراء وجب أن يعتملوا على أقلسهم الماسبة بالمحتوفات ويورن الإعمال التي كانوا يوفضونها في حالة وجود أن المتعلومات من الماسبة المتوافقة والمن التاسيم بالأجور السائدة في السوق ، بلا تطاب إنهاب إنهاب المحافة فرة المعلومات المعلومات المعلقة والمعل حرة ، الأمر الذلي يتطلب إنهاب المعلقة قرائي الحدد الأدني للأجور واوانات المعللة . . . .

إلى آخره . أما المجموعات السكانية غير القادرة ، مثل المرضى والمسنين والمعاقين ، فإن ميلترن فويدمان يقترح فرض ما يسميه بضريبة اللدخل السلبية . والفكرة الأساسية لها تتمثل في أن تقوم المحكومة بتجميع ضريبة المذخل من الأشخاص الذين تزيد دخولهم على حد معين ، وتخصيص جزء منها انقليمه كمساحاة عالية للأشخاص الذين تقل دخولهم عن حد معين ، وذلك بشرط أن تلفى جميع برامج الضمان الاجتماعي .

لقالم المسالي العمل على تحقيق التوظف الكامل ، بل يجب أن تتحصر الشالم المسالي العمل على تحقيق التوظف الكامل ، بل يجب أن تتحصر الوظف الكامل ، بل يجب أن تتحصر الوظف المنافئة في أداء وظائفها التقليدية الممروفة (الأمن المانطية والأمن الخارجي ومراقبة تنفيذ الموالمة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة التنفيذ مياسات فنقدية في الطلب المكلي ، كما يلحب للذلك الكينزيون ، بل يتطلب المعمل على حفز رجال الأحمال على قيامهم بالاستثمار وإيادة الارتاج ، ويكون ذلك من خلال خفض الضرائب المغروضة على المخال والثروة ، وتحجيم القطاع الخاص ، والحد من البيروقراطية وإطلاق الياساً والمالاة الياماء .

ومن الواضح أن هذا النوع من الفكر الاقتصادي هو الذي حكم توجهات السياسات الاقتصادية في دول غرب أوروبا والولايات المتحدة ، خلال المقد الشامن والنصف الأول من المقد التاسع من قرئنا الحالي ، وكان لها تأثير لا يخفى في الحد من معدلات التضخم ، لكنها أدت إلى ارتفاع واضح في مدلات البطالة .

#### ٢ - وجهة نظر مدرسة اقتصاديات جانب العرض:

يعتقد أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض Supply - Side Economics التي راجت أفكارها في بداية السبمينيات ، أن أزمة البطالة والركود في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة ، لا تكمن في نقص الطلب . الكلي الفعال كما ذهب إلى ذلك الكينزيون ، وإنما في نقص قوى العرض . وعليه ، فالمطلوب إذن للخروج من هذه الأزمة هو العمل على إنعاش الحوافز ، التي من شأنها أن تزيد من قوى الادخار والاستثمار والعمل والإنتاج(١٣) . وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن هؤلاء الأنصار يعتقدون في صحة قانون ساى Say's Law للأسواق ، الذي ينص على أن العرض الكلى يخلق الطلب الكلي المساوي له ، ومن ثم لا توجد احتمالات لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة . وهم يعتبرون الراسمالية نظاما مستقرا ، بمعنى أنها قادرة ، بشكل آلي تلقائي ، على أن تصحح أي اختلالات تنشأ في السوق ، ودون الحاجة لأي تدخل حكومي . وعندهم أن الاضطرابات التي تحدث في هذا النظام يكون سببها ، التدخل الحكومي في النشاط الأقتصادي وتقييد حرية الأفراد وإعاقة آليات السوق. وقد رَّفضُّ أنصار هذه المدرسة المنطق الذي يقوم عليه منحنى فيليبس. ففي اعتقادهم ، أنه لا توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم، لا في الأجل القصير، ولا في الأجل الطويل. بل إنهم ، على النقيض من ذلك ، يرون أن تحفيض معدل البطالة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قوى العرض للسلع والحدمات، وبالتالي يمكن أن يسهم في تخفيض الأسعار ومعدل التضخم ، ومن ثم لا يوجد ، في رأيهم ، أي تعارض بين زيادة معدلات التوظف وتحقيق الاستقرار النقدي والسعرى .

على أن لقضية المركزية ، التي أولاها أنصار مدرسة اقتصاديات جانب المرض لمكافحة الركود والبطالة ، هي خفض معدلات الضوائب على الدخل والشروة . ففي اعتقادهم أن هذا الانتخاض سيؤدي إلى حفز ميول اللدخل والشروة . ففي اعتقادهم أن هذا الانتخاض سيؤدي إلى من التأثير أن المتخدمات والإنتاج والعمل ، وبالتألي زيادة فرص الترفظف . ولم يعبأوا بالرهذا التخفيض في الإيرادات العامة ، ومن ثم في حجز المرازدة العامة المدلق، ذكان المينون ، وعلى نحو ما ذهب منحنى الافروات العامة المعرف الذي العامة المنازع المناز

الحصيلة ، لا إلى خفضها . ومهما يكن من أمر ، فقد كانت أفكار هذه المحرصة وراء صياغة البرنامج الاقتصادي للرئيس ريجان في عقد الشمائينيات الكبرى التي حدثت في معمد لات الضرائب على الدخل والثروة في الولايات المتحدة وكثير من البلدان فرن أن يكون لها ي تأثير إيجابي في خفض معدلات البطالة ، وكان لها تأثير وإيجابي في خفض معدلات البطالة ، وكان لها تأثير واتبا إلى الأساف الماء .

# ٣ ـ وجهة نظر مدرسة التوقعات الرشيدة :

تلعب التوقعات Expectations لذى أنصار هذه المدرسة دورا مهما في النشاط الاقتصابي . فهي تؤثر في الأسمار والإنتاج والدخل والعمالة والادخار والاستثمار . . . الى آخره . وطبقاً لتوماس سارجتما المجتمعة التحقيم وأن والس Wallo من تكون التوقعات رشيدة ، إذا كان التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية يتم وفقاً لما تمليه قواعد النظرية الاقتصادية (القري الموقعود هذا ، هو النظرية الدين كلاسيكية بكل ما تقوم عليه من دعاثم وفروض . على أن أمم فرضين تقوم عليهما هذا المدرسة هنا! الان

١ ـ أن الناس يستخدمون المعلومات المتوافرة لديهم .

٢ ـ أن الأسعار والأجور مرنة Flexible .

وفحوى الفرض الأول ، هو أن الناس يشكّلون توقعاتهم بناء على الفضوا ما يتوافر لهم من معلومات . ودلالة ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تخلع الناس المحكومة لا تستطيع أن تتخلع الناس المالومات الثاني فيعني أن التحلومات متالوقة للديهم . أما الفرض الثاني فيعني أن اللاماد والأجور تتكيف دائما بسرعة طبقاً لحالة العرض والطلب ، وأن الناس يستخدمون المعلومات ومبادئ النظرية الاقتصادية في تنبؤاتهم ، معا يعني أنهم على دواية بكيفية سير النشاط الاقتصادي وببرامج الحكومة وسياستها .

في ضوء هذين الفرضين ، نجد أن أنصار هذه المدرسة يرون ، على نقيض الكتيانية . البطالة الموجودة في النظام الراسمالي هي بطالة اختيارية / Voluntary وليست إجبارية . فهم يعتقدن أن أسواق المعل تتكيف بسرعة مع الصداعات ، وأن الأجور تنفير تبعا لنخيران المرض والطلب . وطبقا لوجهة نظرهم ، أن البطالة تنزيد لأن النامي يبحثون عن وظائف أفضل في فترة الكساد ، وليست بسبب أنهم لا يجدون وظائف. فلشاس معطلون لا نهم يعتقدون أن الأجور الحقيقة منخفضة جدا ، ولا تنويم على العمل ، وليس بسبب أن الأجور راتحقية منخفضة جدا ،

وعموما ، فأنصار هذه المدرسة يعتقدون ، أنه لو توافرت المعلومات والحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة وأرادت الحكومة أن تغير عرض النقود ، لتحقيق هلف معين ، فإن توقعات الأفراد وتكيفهم مع هذه السياسة ، سيجعلان هذا التغير ينصرف تأثيره فقط إلى المستوى العام للأسعار . أما الأسعار النسبية فتظل كما هي ، وتظل ، من ثم ، خطط الإنتاج والتوظف والمتغيرات الحقيقية الأخرى بعيلة عن تأثير النقود(١٩) . ومعنى هذا ، أن توقعات الأفراد وتكيف سلوكهم إزاء هذه التغيرات ، سوف يضعان قيودا على فاعلية السياسات الكلية . وهذا هو جوهر نظريتهم عن عدم فاعلية الساسة Policy Ineffectiveness Theorm . ولبيان ذلك ، دعنا نفترض ، أن الحكومة \_ وقد اقترب موعد الانتخابات \_ تودأن تتبع سياسة نقدية توسعية ، بهدف دعم الطلب الكلي وزيادة معدل النمو وخفض معدل البطالة . ووفقا لمدرسة التوقعات الرشيئة ، فإن الأفراد سوف يتخذون إجراءات فورية للتكيف مع هذه السياسة . فهم يتوقعون أن يحدث تضخم بعد زيادة كمية النقود . وفي هذه الحالة سوف يطلب العمال أجورا أعلى ، وسوف تزداد علاوة التضخم في العقود والمدفوعات الأجلة . كما سيلجاً رجال الأعمال إلى رفع أسعار منتجاتهم . وهكذا ، ستؤدي هذه السياسة إلى زيادة سريعة في الأسعار والأجور والتكاليف، في حين أن تأثيرها في زيادة الإنتاج والتشغيل، ومن ثم تقليل البطالة ، يكون ضَّئيلا للغاية ، وهو ما يعني أن هذه السياسة لن تنجح في تحقيق هدفها . وخلاصة التحليل إذن ، هي هأنه لو تمكن الناس من توقع اتجاه السياسة الكلية وأثارها في أعمالهم بشكل صحيح ، وقاموا بالتكيف مع هذا السياسة تبا لللك ، فسوف تكون سياسة غير نعالة ، وسوف تستمر الأسعار في الارتفاع - وهذا هو الأثر الأولي - كما أن معدل البطالة لن يتخفض ، وسوف يأخذ متحنى فيليس في الأجل القصير وضعا رأسيا أم التقدية قريبا من هذا الوضع الأسياسة التقدية الانكماشية التي تستهدف مكافحة التضخم ، ستؤدي إلى بطء الإنتاج المدرسة - خفض معدل التضخم دون أن يواكب ذلك انكماش وبطالة ، وأونه مهما بلنت الحكومة من جهود لخفض معدل البطالة ، فإن البطالة ، هناك استرار في السياسات الحكومية (") .

ومهما يكن من أمر، فإن أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة يتفقون مع 
مدرسة شيكافو، ليس فقط في حداثهم الشديد للكينزية ، بل وأيضا في 
رؤيتهم لمحاربة لتضخم ، عن طريق التزام صانعي السياسة النقدية بأن 
يتزايد عرض النقود بمعدل سنوي ثابت . كما أنهم بمتقدون أنه لتصحيح 
الاختلالات الكلية المعدلة في الركود والبطالة المرتفعة ، يتعين تزافر 
الحرية الاقتصادية وأن يقيد دور الحكومة في المنشاط الاقتصادي ، وأن 
تتزافر نفاؤة الأسواق، وأن تكون هناك مرونة تامة في تغيرات الأسعار 
والأجور، بحسب حالة العرض والطلب .

#### ٤ - وجهة نظر المدرسة المؤسسية :

تختلف هذه المدرسة<sup>(۱۱)</sup> عن المدارس الثلاث السابقة في خاصية مهمة ، وهي نقدها الشديد للاقتصاديين النيوكلاسيك ، سواء في الفروض الأساسية التي انطلقوا منها ، أو في منهجهم التحليلي ، أو في النتائج الأساسية التي توصلوا إليها ، ومن ثم السياسات التي أوصوا بها . ذلك أن المنافسة واقتصاديات السوق ، المعافسة واقتصاديات السوق ، قد نقلت فاعليتها كمنظم أسامل وفاعل للاقتصاد القومي مع مسادة الاحتكارات ، وهي السمة المبارزة لرأسمالية اليوم . كما أنهم يمنتقدون النيوكلاسيات في إهمالهم المطلق لعوامل الاجتماعية والسياسية والقانونية والتنظيمية في التحليل ، ويختلفون معهم في النتيجة الأساسية التي توصلوا إليها ، وهي أن الرأسمالية نظام مستقر بظييمته ، وقادر على تصحيح الاختلالات بشكل تلقائي ، ودونما حاجة إلى اللخل الحكومي .

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم «المؤسسة» ، عند مفكري هذه المدرسة ، يستخدم بمعنى واسع ، فهو يشمل رأس المال وأشكال الملكية وتركزها وهياكل التنظيم والإدارة ، والنظام القانوني والسلطة الاقتصادية للاحتكارات ، وأشكال السيطرة الاقتصادية ، والعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص . . . إلى آخره . ورغم وجود اختلافات كبيرة بين أنصار هذه المدرسة ، فيما يتعلق بنطاق ومحتويات وتوجهات الإصلاح لمعالجة مشكلات الرأسمالية ، ومنها بالطبع مشكلة البطالة ، رغم ذلك هم يتفقون في أن تلك المشكلات تعود إلى الفجوة القائمة ، بين مستويات التطور المرتفعة في الإنتاج والتكنولوجيا من جهة ، وبين النظام المؤسسي للرأسمالية من ناحية أخرى ، وأنه لتجاوز هذه الفجوة يحتاج الأمر إلى إصلاح مؤسسي، بين الأطراف الثلاثة الفاعلة في النظام الرأسمالي وهي: الشركات والعمال والحكومة . فهم ، بشكل عام ، يدعون إلى نوع من الإصلاح الاجتماعي للراسمالية ، تلعب فيه الحكومة دورا مهما لتأمين الاستفادة من نظام السوق وتجنب مساوئها . وهذا ما نراه واضحا في أفكار الاقتصادي الأمريكي الشهير جون كنث جالبريث J. K. Galbraith ، وهو أحد أهم البارزين في هذه المدرسة .

حيث يعتقد جالبريث أن السياسات الكينزية لم تعد فاعلة في مواجهة مشكلات الركود والبطالة والتضخم . ويقول في ذلك : «إن الحقيقة التي نحاول التهرب منها ، هي أن عصر الاقتصاد الكينزي قد ولى . . . وأن المقولات الكينزية لا تسمّح بالتوفيق على نحو ناجح ، بين معدّل مرتفع للتوظف وأسعار مستقرة نسبيا، (٢٣) . ولكن جالبريث يعتقد ، من ناحية أخرى ، أنه نظرا لأن السوق قد فقدت فاعليتها تحت تأثير القوى الاحتكارية ، فلن يمكن إذن التعويل عليها للخروج من مأزق الركود التضخمي . إن ذلك الخروج ممكن فقط من خلال التدخل النشط للدولة في الحياة الاقتصادية (٢٤) . وهو يدعو إلى نوع من الرقابة على الأجور والأسعار حتى يمكن السيطرة على التضخم من ناحية ، وتهيئة المناخ المناسب للارتفاع بمعدلات النمو من ناحية أخرى . ويعتقد أنه لدرء عيوب التوزيع في النظام الرأسمالي ، فإن الأمر يتطلب وجود قوانين خاصة بالحد الأدنى للأجور واستمرار إعانات الضمان الاجتماعي للعمال العاطلين ، بشرط أن تبقى في مستوى أقل من مستوى الأجور السائدة في السوق ، حتى يمكن المحافظة على فاعلية سوق العمل. ويدعو للأخذُّ بنوع من التخطيط الاقتصادي لتحقيق اعتبارات النمو والتوازن الاقتصادي، وحتى يمكن التنسيق بين قطاع الشركات الكبرى (وهو ما يسميه جالبريث بالقطاع التكنوقراطي) ، وبين القطاع العام والحكومي (وهو ما يسميه بالقطاع البيروقراطي)(٢٠٠٠ . كما يعتقد جالبريث أنه من الصعوبة بمكان في ظل تزايد العولمة وسطوة الشركات متعددة الجنسيات ، ونمو الارتباطُ المتبادل بين مختلف أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، أن تتمكن البلدان الصناعية من الخروج من مأزق الركود والبطالة والتصخم ، ما لم يوجد نوع ما من التخطيط والتنسيق بين هذه البلدان ، في مجالات نظام النقد الدولي والتجارة الدولية .

كما تجدر الإشارة إلى أن بعضا من أنصار هذه المدرسة يضمون نصب أعينهم ، أثر المروز الكترلوجية في تفاقم مشكلة البطلة ، حيث نجم عن هذه اشترة ، وما حدث خلالها من إمادة هيكلة للعمل أن اختفت ، وبدا عودة ، كثير من المهن والوظائف ، ويعتقد بعضهم أن أي مهمة أو مهنة



جون کنٹ جالبریٹ

تتسم بالبساطة والتكرار وتؤدى بلا تفكير سيكون مصيرها ، إن عاجلا أو أجلا ، إلى الروبوت ، بل إنه حتى في حالة بعض المهن والأعمال التي لتطوي على قدر ما من التفكير ، صيعها بها إضاالي الإجبال الجديدة من شيكاة كيل" ، وإنه ليس من الممكن حلها بزيادة حجم الطلب الكاني الفعال ، مثلما كان يحدث في عالم ما بعد الحرب . ويزيد من تفاقم المشكلة أن نصيب المعلم من القيمة العضافة ، مع تزايد الروز العلمية والتكنولرجية ، أصبح قليلا (لا يتعدى في كثير من الحالات - //) ، وهو والتكنولرجية ، أصبح قليلا (لا يتعدى في كثير من الحالات - //) ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على الأبدي العاملة . ولما كان من إطاست عداد إيجاد وظافف تكفي هؤلاء الذين الغي التقلم التكنولوجي سيكون من خلال التوسع في مجال الخلمات الإساسية ، والأمن الشخصي ، المستبدى ورياض الأطفال ، والخدمات الاستحية ، والأمن الشخصي ، المستبدى ورياض الأطفال ، والخدمات المسحية ، والأمن الشخصي ، المستبدى ورياض الأطفال ، والخدمات الصحية ، والأمن الشخصي ، والرويح والسياح ، والخدمة المنزلية ، وريافة الأخفال . . . إلى تعريات

# وجهة نظر الكينزيين الجدد :

قضم المدرسة الكينزية الحديثة عددا بارزا من الأسماء الكبيرة ، مثل روبرت صواد M. M. Solow . وجيمس توين ando . د وفرانكو موطياني . G. M. Solow . وجيدما الجيل الحديث مثل روبرت كلور . C. S. Blinder وجيرة تايلور D. S. S. Blinder . د وآلان بليندر A. S. Blinder . وأكسل ليجوث فوفرد D. A. C. وخيرة عابل معارض . Axel Leljonhuthus . وغيره . Axel Leljonhuthus .

وقد دافع الكينزيون الجدد عن سياسات الاستقرار الكينزية ، التي طبقت في الولايات المتحدة والبلدان الصناعية الأخري في علم ما بعد الحرب وحتى عام ۱۹۷۳ ، وأرجعوا إلى قلك السياسات لذلك الازدهار اللاحد والمستقر لذلي كانت عليه هذه البلدان خلال تلك الفترة ، أما بعد ثلا التاريخ ، فإن التدهور الذي حدث في الاستقرار الاقتصادي (التضخم ، البطاقة ، الركود . . ) يعود في اعتقادهم ، إلى طبيعة الصداعات التي حداث بندالية السبعينيات ، وفي مقدمتها صلعة ارتفاع أصعار التفاه ، ارتفاع أصعار التفاه ، ارتفاع أصعار التفاه ، ارتفاع المعار الصرف . . . إلى آخره ، وهي صلعات حداث في جانب العرب وكان لها تأثير شديد في الإخلال بحدالة الاستقرار الاقتصادي ، وقد عارض الكينزيون مقدرحات التقليبي و المواهدة الاستقرار الاقتصادي ، وقد عارض الكينزيون المناد المولة عن المتنطل الاقتصادي ، والقرار بفكرة ارتفاع معدال الطبيعة ميتعرب المتلا الطبيعي كمف مدال المطالة الطبيعي كمف مدكلة البطاقة ، وأنه للخروج من مأزق البطالة والسياسات ، في يكون هناك ثبات في معدال نهو عرض التقود ، ذلك أن تلك السياسات ، في يكون هناك ثبات في معدال نهو عرض التقود ، ذلك أن تلك السياسات ، في رأي الكينزيين الجدد ، لن تكون فاعلة في حالة صدمات العرض (<sup>(1)</sup>)

ولا يزال لدى الكينزيين الجدد اعتقاد راسخ ، بأن الاقتصاد الذي يقوم على المشروعات الخاصة ويستخدم النقود ، يحتاج إلى الاستقرار الانتقصادي ، وأنه يمكن أن يستقر ، بل ولابد له أن يستقر من خلال الاقتصادي ، وأنه يمكن أن يستقر ، بل ولابد له أن يستقر من خلال المشكلة كامنة في صدات العلب الكلي أفضال ، فإن السياسات الكينزية في ملذا الخصوص معروفة وتم تجريبها ، أما إذا كانت المشكلة كامنة في ملذا الخصوص معروفة وتم تجريبها ، أما إذا كانت المشكلة كامنة في التوقيل عند معربة جاهزة على مستوى السياسة والتوقيل . ومع ذلك يعتقد موطياتي ، أن سياسات إدارة الطلب الكلي الكينزية ، لا يمكنها أن تلغي أثر الصدمان الخارجية (مثل صدمة أرتفاع الكرنزية ، لا يمكنها أن تلغي أثر الصدمان الخارجية (مثل صدمة أرتفاع أسعار كان صدمة أرتفاع أسعار كان صدمة أرتفاع أسعار كانتظار كون حدوث بطالة على نطاق واسع .

ويشارك جيمس توبن موطياني فيما يتعلق بتفسيره لموجة الركود التضخيم في البلدان المناعقة ، فهو يعقد أن تلك العرجة ترجع الى صدمات العرض ، وإلى قوة الاحتكارات ونقابات المعال والطفر الإجرر التعاقدية(٣٠) . كما أن جزءا من هذه العرجة يعرد إلى أخطأه السياسات النقدية والمالية ، التي طبقتها بعض البلدان الصناعية ، وأدت إلى زيادة الإنفاق العام ، دون أن يكون ذلك مصحوبا بزيادة في الشرائب (\*\*). كما أنه يشكك في صحة مقولة : ومعدل البطالة الطبيعي فير التضخصي (\*\*\*) الذي رأى النقديون ضرورة المحافظة عليه كعلاج لمشكلة علم الاستقرار الاقتصادي ، ويرى أن القبول بهذا المحمدان (إذا كان له وجود أصلا) شعنا لهلذا الاستقرار فيه إهدار المحمدان إذا كان له وجود أصلا) شعنا لهلذا الاستقرار فيه إهدار المحمدان إلاقتصادي ( Socially Wassteld المستقرار فيه إهدار المستعددان وينمى جيمس توين على السياسات الكليائياتي أعداد البشرية (\*\*\*). وينمى جيمس توين على السياسات الكليائياتي أعداد المستعدة ، وغيرها من البلدان المستاعية لمواجهة مشكلة الركزد النفخصي في الثمانينيات ، على أقام ) وإن كانت قد نجحت لل لحلاج مشكلة البطالة لا يد وأن تطلب ، زيادة في معدلات النصح حل لعلاج مشكلة البطالة لا يد وأن يطلب ، زيادة في معدلات النصو حل لعلاج مشكلة البطالة لا يد وأن يطلب ، زيادة في معدلات النصو حل لعلاج مشكلة البطالة لا يد وأن يطلب ، ويادة في معدلات النصو الانتصاف من جديدة (\*\*).

وعلى أي حال . . . فإن الكينزيين الجدد يمتقدون أن الخروج من رماة الركود التضخيمي ليس مهلا ، وإن ذلك رما سياخا وقتا طويلا . كما أنهم يمتقدون أن التركيز على مكافحة التضخم ، من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية الانكسائية ، سينطوي على تكلفة مرتفعة ، فقد يتمرض مستوى الدخل والناتج والتوظف للتدهور الشديد . وقد تطول مرحلة الاستقرار . ولهنا يقترحون ضيروة دمج السياسات المالية والتقدية بشكل من ، وأن تكون أقل توسعية . وهم لا يعارضون تطبيع . ورامج ترشيد الأجور والأمسار ، بل والرافياة عليهما أما معالجة مشكلة البطالة والتحول من الركود إلى الانتعاش ، فإنها ستنطلب زيادة الاحضار والمراكو والإنتاجية ، وإعادة تأميل القوى الماملة من خلال الاحضار المراكو والإنتاجية ، وإعادة تأميل القوى الماملة من خلال الدخيار المراكبة الإنتاجية ، وإعادة التدريب . كما أنهم ينادون الأن ، في ظل إلى خاق فرص واسعة للتوظف والدخل .

## ثانيا \_ الحلول العاجلة المطروحة لعلاج البطالة :

رأينا حالا كيف اختلفت المدارس الاقتصادية في اقتراحاتها لمواجهة 
محدة البطالة، وأن تمرد البلدان الصناعية على الكنزية وتبنيها لمزيع من 
السياسات التي أوصي بها النقديون ، وأنصار اقتصاديات جانب المرض، 
وأنصار الترقيات الرشيدة ، خلال عقد الشمانينات وحتى النصف الأول من 
التسعينات ، لم يؤديا إلا إلى تفاقم هذه المحدة ، وأصبح غول البطالة خطرا 
والتحليل المتمعق ، هناك الآن ركام ضخم من المقترحات العاجلة التي 
والتحليل المتمعق ، هناك الآن ركام ضخم من المقترحات العاجلة التي 
على البطالة أملا في الاقتراب من حالة التوظف الكامل ، وهذه الحلول 
تتوجه أساسا للبلدان الصناعية المتقلمة ، وكثير منها ينخل في باب 
والبينيغيات التي تخلو من التشيد لعلمي ، وتنققد الرؤية السليمة لوائع 
الرأسمالية ، ولا تحلك كيات التنفيذ ، وبمكن تصنيف هذه المقترحات 
إلى نلان مجموعات رئيسية هي 
إلى نلان مجموعات رئيسية هي ...

١ ـ الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي .

٢ \_ خفض تكلفة العمل .

٣ ـ تعديل ظروف سوق العمل .

# ١ ـ الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي :

ينادي عند من الاقتصاديين وخيراء منظمة العمل الدولية ، إلى تبني الساسات الاقتصادي ، وما ينطوي الساسات الاقتصادي ، وما ينطوي على ذلك من زيادة في معدلات الدخار (التي انخفضت كثيرا في كثير من البلاد) وزيادة في معدلات التراكم قياساً على أن زيادة معدلات التموكات بدوما ، وحتى عهد قريب ، تصطحب بارتفاع في الطلب على قوة

الممل (٢٠). وينسى أصحاب هذا الاقتراح أن النمو الاقتصادي أصبح الآن يتحقق في البلدان الصناعية المتقدمة ، دون خلق فرص إضافية للتوظف أن معدل الدعو الاقتصادي بالمبلدان الصناعية المتقدمة ، لا يمكن له الآن أن معدل الدعق الا يمكن له الآن أن معدل الدعق المبلدان الصناعية لمتقدمة ، لا يمكن له الآن أن يتجاوز 7٪ أو ٢٠٪ صنوبا بسبب قيود العرض ، وأن أي محاولة للارتفاع بهذا المعدل فوق تلك الحدود ، صوف تؤدي حتما إلى انفلات معدلات التضع في التفيد من خلال سياسات التوسع في التفيد الكل ، باتت محدودة في رأي عدد يبر من الاقتصاديين .

### ٢ ـ خفض تكلفة العمل :

في هذا الاقتراح ينطلق عدد من الخبراء والتكنوقراط من فكرة معينة ،
فحواها أن عدم استجابة الأجور للتكيف مع الصدمات التي حدثت في
البلدان المسناعية ، من شأنه أن يجعل كلفة الأجور مرتفعة ، ويُشعف،
بالتالي من الموقف التنافسي لمنتجات البلد في السوق العالمي ءومن تم
في زيادة معدل البطالة . وعليه ، فإن خفض الأجور يمكن أن يسهم في
تخفيض تكاليف الإنتاج رخفض الأسعار ويادة الميجات ، وبالتالين تقوية
الحوافز لدى رجال الأعمال لزيادة خطط الإنتاج وتوظيف المزيد من
الممال "من كما يتبنى فولاء خلك الموقف الفكري الذي يرى أن الضغخم
في البلدان العمناعية ، يمود إلى تضخم التكاليف Cost-push Inflatio
دومن يبنها تضخم الأجور" Wage Inflation ، ولهذا يعتقد مؤلاء أن

إعادة النظر في نظم الأجور التعاقدية وآلية المفاوضات ، بين العمال
 ورجال الأعمال بشأن تغييرات الأجور ، وعلى النحو الذي يلغي \_ أو يقلل
 إلى أدنى الحدود \_ دور نقابات العمال(١٠٠) .

ه إعادة النظر في الأجور الاجتماعية ، الممثلة في مزايا مشروعات الضمان الاجتماعي المتختلفة (مثل إصالات البطاقة ، التأمين الصحي ، التأمين ضد أخطال المعلى ، والشيخوخة ، ما إلى أخزو) ، من خلال زيادة التخلفة التي يتحطها المعان نظير الاستفادة من هذا المزايا من ناحية ، وخفض هذه المزايا ، من ناحية ، وخفض هذه المزايا ، من ناحية أخرى ، ومنا يختف من كالمة هذه الإجر من كالمل رجال الأعمال ،

 الأخذ بنظام المشاركة في الأرباح Profit - Sharing كنوع من الأجور المدفوعة ، حيث يحصل العامل في نهاية السنة على جزء من أجره كحصة من أرباح المشروع في ضوء إنتاجيته المحققة ، وهو نظام يقلل من كلفة الأجور ويحفز العمال على زيادة إنتاجيتهم .

ويلاحظ على هذه الآراه ، أن أصحابها ينطلقون في فكرهم من أن السبب الجوهري للبطالة مو ازعام الأجور و إن البطالة السائدة أختيارية السبب الجوهري للبطالة مو أرعام الأجور و إن الماطلون تخفيض الأجور فضوة يجدون قرص العمل بانتظارهم . وقلك الأراد يصمب في الحفيقة تقبل الأجور المسائحة المناعبة راجعة إلى الممال يوضون تخفيض الجورهم ، ففي كثير من هذه البلدان انخفضت الأجور والمرتبات (الشقدية والحقيقة) بنسب كبيرة ، ومع ذلك مازالت الشخياري ، ومنازلت البطالة نعقائم عاما يعد الأخير . كما أن الشخياري ، أضف إلى ذلك أن هذه الأراء نظر إلى الأجور على أنها نقط علم عاملة والمحتفيض المناطقة والمحتفية المناطقة عن مذاه البلدان اعداد والإجباري وليس عنصر كلفة ، ينبغي خففه ، ولا تنظر للأجور باعتبارها دخلا رئيسيا لغلبة المحل عنصر كلفة ، ينبغي خففه ، ولا تنظر للأجور باعتبارها دخلا رئيسيا لغالبية السكان ، ومن لم المصدار الرسي للطالبة السكان .

#### ٣ ـ تعديل ظروف سوق العمل:

لا يزال عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أسرى تعاليم الاقتصاد الكلاسيكي، الذي كان يفسر البطالة من خلال مقولة عدم مرونة أسواق العمل ، أي عدم مرونة تغير الأجور بحسب ظروف العرض والطلب ؛ وأن جمود هذه الأسواق يرجع إلى تدخل نقابات العمال وتعنتها ، وتدخل الحكومات في أسواق العمل بالتشريعات التي تجعد من تشغيل أليات المرض والطلب في تلك الأسواق . ولهذا ، يرى تؤلاء أن علاج أزمة البطالة يقتضي تعديل السياسات والفرف التي تحكم أسواق العمل وعلى النحو الذي يجعل تلك الأسواق مرنة . ويقترحون في سبيل ذلك عدادا من المقترصات ، لعل أهمها ما يلى :

- إلغاء قوانين الحد الأدنى من الأجور .
- تعديل نظم إعانات البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان الاجتماعي ، على النحو الذي يجعل هناك توازنا بين الدخول التعويضية المدفوعة للعاطلين ، والحاجة إلى حفز مولهم تجاه العمل<sup>(۱۲)</sup> .
- التوسع قبي سبياسات التاريب وإعادة التنديب للمتعطلين ،
   لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة ("").
- \* تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات القطاع غير الرسمي ، وإزالة ما يمترضها من عقبات إدارية وحكومية ، وتسهيل حصولها على الا راضي والائتمان الميسر والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة ، ومساعدتها في الوصول إلى الاسواق الوطنية والمالمية .
- \* تشجيع المعاش المبكر حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة بدلا من هؤلاء الذين أحيلوا إلى المعاش.
- تطوير نظم المعلومات الخاصة بأسواق العمل وتيسير تداولها ، لمساعدة العمال الراغبين في العمل والباحثين عنه ، ولمساعدة رجال الأعمال الذين يبحثون عن هؤلاء العمال .

على أن أكثر المقترحات رواجا في هذا الخصوص ، فتتمثل في الفكرة التي تناذي بتقاسم *الأعمال* Work - Sharing . وجوم الفكرة يتجسد في إعادة توزيح حجم العمل على عدد أكبر من العمال ، بحيث يتمخض عـ ذلك أمران :

الأول : احتفاظ العمال المشتغلين فعلا بوظائفهم .

الثاني : إتاحة الفرصة لتشغيل عمالة إضافية .

ويكون ذلك من خلال تحقيض ساعات العمل وتحقيض الأجور<sup>(11)</sup>. فيدلا من السطح خصصة أيام في الأسبوع بالنسبة ليعض العمال يعييت يبقى الأخرون بلا عمل ، يخفض أسبوع العمل إلى اربعة أيام ، مثلا ، ويقابل ظلك خفض في الأجر، بعيث يستطيع مزيد من الأفراد تقاسم الأعمال المتاحة (<sup>(11)</sup> . وقد طبقت شركة BMV وشركة فولكس فاجن الألصائية لصسناعة السبارات هماء الفكرة ، وكذلك شركة الألصائية لصسناعة السبارات هماء الفكرة ، وكذلك شركة أخرى في عدد آخر من البلدان(<sup>(11)</sup>).

ويشكل عام ، يمكن القول إن جوهر السياسات السابقة يصب في هدف خفض الأجور ووجعلها مرقة وكوسيلة الخفض نقات الإنتاج ، ومن ثم يعدق عليها النقد الذي وجهناه النقطة السابقة ، فضلا عن أن هذه السياسات تسلب حقوق العمال المكتسبة في السنين السابقة . كما أنها وإن كانت تصلح للتعليق في بعض الأنشطة والصناعات، فإنها غير قابلة للتطبيق في كثير من العالات ، ولا يمكن من ثم الاعتداد عليها لامنتصال شاقة البطلة .

## الحاجة إلى بيئة دولية مواتية :

ربما يتذكر القارئ عندما طالع الصفحات الأولى من هذا الكتاب ، ما سبق أن ذكرناه حول أهمية البيئة الدولية المناصبة في عالم ما بعد

الحرب ، ودورها في ذلك الازدهار اللامع (معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ، معدلات بطالة وتضحم منحفضة ) الذي حققته محتلف بلدان المنظومة الرأسمالية ، المتقدمة والنامية على حد سواء . فقد كانت هناك أليات لضبط (أو تضبيط) حركة الاقتصاد الرأسمالي العالمي (١٤) ، استهدفت المحافظة على قوى الازدهار فيه وتقليل درجة الاضطرابات والاحتكارات التي تنشأ بين أطرافه وإعادة إنتاج علاقات القوة فيه . ولهذا ، ليس من قبيل المصادفة أن يرتبط بروز وتطور مشكلة البطالة (وتدهور معدلات النمو الاقتصادي) بتدهور هذه البيئة منذ بداية عقد السبعينيات ، حينما انهار نظام النقد الدولي(١٨) ، وحدث انفلات في حجم السيولة الدولية ، وسيطرت الفوضى على أسواق النقد الدولية ، وبرزت نزعة الحماية والكتل الاقتصادية الإقليمية ، وعومت أسعار الفائدة ، وبرزت أزمة المديونية الخارجية للدول النامية . فكل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع درجة اللايقين وزيادة حجم المخاطر في المعاملات الدولية ، مما أثر بالتالي في مستوى النشاط الاقتصادي المحلى ومتغيراته الأساسية (الدخل ، الناتج ، التوظف . . .) . وجاءت العولمة Globalization ، أي تعاظم حرية حركة رؤوس الأموال والسلع دون أي عوائق ، مع تعاظم سطوة الشركات متعددة الجنسيات ، وإخضاء مصالح الدول والمواطنين لمصلحة التنافس العالمي والأسواق المالية الدولية ، لكي تزداد الأمور خطورة(١١) . حيث قضت العولمة على إمكانات السيطرة الوطنية على السوق المحلية (التي تشكل إحدى الدعاثم الرئيسية للدولة/ الأمة) . كما أبطلت العولمة ، إلى حدّ بعيد ، من فاعلية أي سياسات وطنية يمكن أن تتخذها الحكومات لرعاية مصالحها المحلية ، ومن بينها بالطبع محاربة البطالة . كذلك لا يجوز أن ننسى أن التكنولوجيا الحديثة المرتكزة على كثافة المعلومات ، قللت إلى حد بعيد من أحجام رؤوس الأموال المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة . وقد نجم عن ذلك أن المدخرات على الصعيد

العالمي أصبحت تزيد كثيرا على الاستثمارات الفعلية على صعيد العالم كله ، وهو الأمر الذي أدى إلى اتجاه فوائض المدخوات العمالمية إلى عمليات المضارية المحمومة ، التي تحدث الآن في أسواق الممادن وإسلع وأسواق الصرف الأجنبي والأسواق التقدية والمالية ، وعلى النمو الذي جعل هذه الأسواق أشبه بنوادي القمار التي أصبحت تحركات الأسمار فيها ، هبوطأ وصمودا ، تهز كبريات الشركات الممالية والصناعية ، بل تهز دول ومناطق اقتصادية بكاملها .

في مثل هذه البيئة الدولية المضطربة ، التي تستفحل فيها قرى المولمة 
بشكل كاسح بكاد يدم والمولة ، ويصل محلها الشركات متعلدة البجنسية ، 
متسج تفدية مكافحة البطلة أو التخفيف منها عزيزة المنال ، ما لم يعد ضبط 
حركة الاقتصاد المعلمي ورسم أمس جديدة لاستقراره ، ولما كالت صيافة 
وتحديد أليات ضبط هذه الحركة هي مهمة المولة الأقوى في هذا الاقتصاد ؛ 
ولما كانت هناك مبوعة حاليا في علاقات القوى النسبية المولية ، بعد التهام 
نظام المقبلين وغياب المتواد المهيمنة rail المتواد والمهاد "" ) 
فسوف يعاني الاقتصاد العالمي من فوضى متزايدة ، تعوق أي سياسات تحاول النقطية المناسات المحافرة المعاد المناه . 
النقطية على المطالة المتاقدة في مختلف أضادة المعام . 
النقضي على المطالة المتاقدة في مختلف أضادة المعام . 
المتعلدة المعاد المحافرة عن مختلف أضادة المعام . 
المتعلدة المعاد المعاد المتعلدة المعاد ال

## ثالثا \_ مواجهة أزمة البطالة بالبلاد النامية :

اتضح لنا فيما تقدم ، أن أزمة البطالة في البلاد النامية تختلف عن نظيرتها في البلدان الصناعية من زاويتين رئيسيتين : الأولى ، أن البطالة في حالة البلاد النامية هي انمكاس لمشكلة أكبر، وهي مشكلة التخلف ، في حين أن البطالة في حالة البلدان الصناعية ، تعبر عن أحد تنافضات التقدم المراهن للرأسمالية المحاصرة ، والزاوية الثانية ، هي أنه بينما توجد في مجموعة البلدان الصناعية نظم المحاية الاجتماعية المعاطلين (صل إعانات البطالة ومشروعات الضمان الاجتماعي) ، وهي توفر في كثير من الحالات حدودا دنيا إنسانية لمعيشة العاطلين؛ يندر وجود مثل هذه الأنظمة في حالة البلاد النامية ، ومن ثم فالبطالة فيها تعني الحرمان والجوع والمعاناة والتسرل ، كذلك تجدر الإشارة إلى أنه بينما يصعب ، إن لم يكن في حكم المستحيل ، علاج أرفة البطالة في البلدان الصناعية في إطار المحافظة على أسس النظام الرأسمالي المعاصر \_ وهو ما يؤكنه استفحال هذا الأزمة منذ سبعينيات هذا القرن ، وتحولها إلى أزمة هيكلية بعد أن كانت دورية \_ إلا أن البلاد النامية يمكنها أن تواجه أربة البطالة إذا ما استطاعت أن تقهر التخلف ، وتبني تنمينها الاقتصادية والاجتماعية ، الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والعدلة الاجتماعية (<sup>(10)</sup> ، مع مراعاة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والعدلة الاجتماعية (<sup>(10)</sup> ، مع مراعاة ظروفها الاقتصادية

ومهما يكن من أمر ، يجب أن يرسخ في الذهن أن علاج أزمة البطالة في البلاد النامة هي عملية صحبة وصغلاة في أن واحد . ومنها الصعربة يكتب هذه الأزمة ، وهي الحلور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة ، وهي على نحو ما رأينا ـ تتمثل في التخلف الاقتصادي من ناحية ، وضعف موقع البلاد النامية في الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية ، وفشل جهود التنبية من ناحية ثانية ، وقشل جهود التنبية من ناحية ثانية ، وقشل والمحتصوع لبرامج التشبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي من ناحية رابعة . ومعنى نلك إذن ، أن أزمة البطالة في هذه البلاد يجب النظر إليها على تعاني منها علمه البلاد ي ومن هنا فعلاجمها يرتبط في الحقيقة تعاني منها علمه البلاد ي ومن هنا فعلاجمها يرتبط في الحقيقة تعاني منها علمه البلاد ي ومن هنا فعلاجمها يرتبط في الحقيقة بعلاج مذه الأزمات والمشكلات .

وعلى أي حال ، فإن التصدي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج إلى مستويين : المستوى الأول هو مستوى إجراءات الأجل القصير ، والمستوى الثاني هو اجراءات الأجلين المتوسط والعلويل (<sup>64)</sup> .

#### ١ \_ الإجراءات العاجلة للأجل القصير :

والقصد من هذه الإجراءات هو التحكم في أزمة البطالة ، أو الحد منها ، والتخفيف من أثارها السلبية ، ويخاصة الاجتماعية والأمنية . وهي تشمل الإجراءات التالية :

أولا \_ تشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي ، من خلال العمل على تلافي أسبابها . وميزة هذا الاقتراح أنه سيسهم في زيادة حجم العمالة دونما الحاجة إلى إنفاق استثماري جديد .

ثانيا \_ إعادة النظر في جمليات نزع ملكية الدولة لمشروحات القطاع العامل و وتحويلها إلى القطاع المحلي والاجنبي Privalization نظر المحلي والاجنبي العمالة الموظفة نظرا لما يأتي في دكابها من تسريح أقسام واسعة من العمالة الموظفة في هذه المشروعات ، والمحافظة على طابع المملكية العامة للدلك المشروعات ، ويخاصة إذا كانت ناجحة ، وتعد الموازنة العامة للمولة بموارد مستمرة وتقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية .

ثالثا ـ ولما كان العاطارن في حاجة ماسة إلى المساعدة من أجل إيقاء انفسهم وأسرهم على قيد الحياة ، فلابد إذن من تونير الحماية الاجتماعية لهم ، من خلال الأخذ بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات الضمان الاجتماعي والتوسع فيها .

رابعا .. دعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي ، وخاصة في المجالات كثيفة العمالة ، وأن تتناسب المزايا والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من فرص للعمالة المحلية .

خامسا . ومن الضروري أن تضع الحكومة برنامجا للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والموافق العامة ، الأمر الذي سيترتب عليه خلق فرص عمل منتجة ، لآلاف الخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات . وميزة هذا الاقتراح أنه فضلا عما يهتم به من علاج جزئي لأزمة البطالة ، فإنه سيسهم في الوقت نفسه في التنمية البشرية التي تمثل الأن إحدى الركائز المهمة للتنمية المتواصلة .

سادسا . التوسع في برامج التدريب وإعادة التدريب في مجال المهن اليدوية وضف المامة و ، خاسمة أن مزاولة تلك المهن تعتمد أساسا على الكفامة الشخصية والخبرة ، وتحتاج إلى قدر بسيط من رأس المال ، ويمكن إن تستوجب أعدادا كبيرة من المماثة المحلية .

# ٢ ـ إجراءات الأجل الطويل :

المقصود بالأجل الطويل هنا ، ذلك المدى الزمني الذي يسمح بحدوث تغيرات أساسية أو هيكلية في الظاهرة محل البحث ، وعلى نحو لا يسمح به الأجل القصير . في ضّوء ذلك نقول ؛ إن اقتلاع جذور البطالة بالبلاد النامية على المدى الطويل ، سيتوقف على قدرة هذه البلاد على خلق البيئة ، أو الأسس ، التي تسمح بتوفير فرص إنتاجية متزايدة للتوظف تتناسب مع أعداد من يدخلون سنويا إلى سوق العمل . وهذا لا يمكن أن يتحقق ، فيما نتصور ، إلا في ضوء تبني استراتيجية للنمو والعمالة على المدى المتوسط والطويل ، تضع علىّ قائمة أهدافها تحقيق التوظفُ الكامل(٥٢٠) Full Employment . على اننا نشير ، بادئ ذي بدء ، إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية لن يتحقق في ضوء الاعتماد المطلق على آليات السوق ، وإزاحة الدولة عن التَّدخل في النشاط الاقتصادي. فنحن نعتقد ، أن تحقيق هدف التوظف الكامل يفترض ، ضمنا ، أنه خيار سياسي واجتماعي ، تتبناه القيادة السياسية ، وتتولاه الدولة بالرعاية من خلال التخطيط ، وأدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الملائمة مع مراعاة قوى السوق وآلياتها(١٥).

ومهما يكن من أمر ، فإن تلك الاستراتيجية الجديدة للنمو والعمالة التي ندعو لها ، والتي يكون هدف التوظف الكامل ضمن أهدافها الرئيسية ، تعتمد على عدة محاور ، نرسم معالمها ـ باختصار ـ كما يلى <sup>(00)</sup> :

أولا - أن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل منتجة ، الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القرصي (الزراعة ، الصناعة ، الخلمات) مع ما يعنيه ذلك ، من تصحيح للمنيان الاقتصادي المشوه ومن تنمية متوازئة لقطاعاته ، ومن تكنولوجيا ملائمة . ويحتاج ذلك إلى أن تكون هناك استراتيجية طويلة المدى النهوض بهذا القطاعات اتخذ في اعتبارها دورس وتجارب التنمية الماضية ، ونضع ضمن أولوياتها تحقيق فرص العمل للعمالة المحلة .

ثانيا - الارتفاع بمعدل الاستثمار القومي إلى ما لا يقل عن ٢٥٪، حتى 
يمكن استيعاب تشغيل العملة الجديدة التي تنخل سنويا سوق العمل، 
يمكن استيعاب تشغيل العملة الجديدة التي تنخل سنويا سوق العمل، 
باستمرار على الارتفاء بالقانوة الملتية المتولية للبلاد النامية ، من خلال 
باستمرار على الارتفاء بالقانوة الملتية التمويلية للبلاد النامية ، من خلال 
الارتفاع المخطط التدبيعي لمعمل الادخار المحلي ، حتى يمكن أن تقل 
الزمن<sup>(١٩)</sup> . فما ينخفى ، كيف كان الإفراط في الاقتراض الخارجي في عقدي 
الرمن<sup>(١٩)</sup> . فما ينخفى ، كيف كان الإفراط في الاقتراض الخارجي في عقدي 
السبعينات والثمانيات ، أحد الأخطاء المفاحة التي ارتكبتها البلاد النامية 
وأدن بها في النهاية ، إلى الوقوع في فع الدين التي استؤنف قدرا كبيرا من 
المفائض الاقتصادي لهله المبلاد وجلت وبنه المتوافة بطراة هذا المبلورا 
الاقتصادية والاجتماعية بعد أن اضطرن إلى إعادة جدولة هذه الديون .

ثالثا ـ رضم أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وبخاصة حينما تؤدي إلى توفير موارد إضافية للتمويل ، وتمد البلد بالتكنولوجيا الحديثة والوصول إلى الأسواق الخارجية ؛ فإن هناك مبالغة تكاد تصل إلى حد الوهم illusion حول الدور الذي تلعب هذه الاستثمارات ، في تحقيق النمو ومعالجة أزمة البطالة في البلاد النامية (أ<sup>(10)</sup> م حيث كثيرا ما يُنظر إليها على أنها يمكن أن تكون بذيلا عن الجهد الوطني وأنه لن يمكن تحقيق التنمية من مونها ، هذا مع أن تأثيرها - في حالة عدم وجود ضوابط وطنية للاستفادة منها - لن يكون أقل خطورة من استفحال المدون الخارجية في ميزان المدفوعات (<sup>(10)</sup> . كما أن تأثيرها في توظيف المحالة المحلية يكاد يكاد وكن هامشيا .

رابعا . لما كان عنصر العمل الوفير يمكن أن يكون ثروة وطنية مهمة ، إذا ما أحسن تدريبه وتعليمه وتوظيفه في المجالات التي يمثلك فيها البلد ميزة نسبية وتحتاج إلى عملة كثيفة ، فإنه من الأهمية بمكان مراعاة هذه المسألة عند رسم السياسة الوطنية للكتولوجيا الملائمة .

حامسا ـ ويرتبط بالنقطة السابقة فضية أساسية ، وهي ضوروة اعتماد وتنفيذ برنامج ملائم التنبية البشرية ، ينفذ على المدى المتوسط والطول ، ويتسنى من حلاله الارتقاء بمستويات التعليم والمحت والإسكان والرعاية الاجتماعية ، حيث بات نلك أمرا معتما الارتفاع بمستوى انتاجية المعل الإنساني ، وهي آحد المصادر الأساسية للنمو والتنبية في الوقت الراهن .

سادسا ـ كذلك ، فإنه لضمان زيادة فرص التوظف باستمرار ، يتمين إعادة النظر ، من حين لآخر ، في مكونات سياسات التمليم والتدريب حتى يكون هناك توافق ، بين مؤهلات العمالة المحلية التي تدخل سنويا سوق العمل ومتطلبات هذه السوق .

سابعا ـ يبدو لنا أن أفضل صيفة تفي بأغراض التنمية المتواصلة المرتبطة بالتوظف الكامل ، هي صيغة الاقتصاد المنخطط المال المسال على اسس اقتصادية سليمة ، ولا يجوز القضاء على قطاع ما في سييل سيطرة فطاع آخر ، فالسعي لهدف التنمية المتواصلة مع التوظف الكامل سيحتاج إلى جهد وهناء كل القطاعات : لقطاع العام ، والخاص ، والأجنبي ، والمشترك ، والتعارض ، وقطاع الإنتاج السلمي الصغير ، وحتى القطاع غير الرسمي . ثامنا ـ لما كانت الأسواق في البلاد النامية مشوهة ، وكثيرا ما تسيط عليها العناصر الاحتكارية والطفيلية ، التي كثيرا ما تسيء إلى استخدام الحوارد وتوزيمها على الحجالات المختلفة ، فإن التنسية المخاصالة مع التوقف الكامل لن يمكن تحقيقها بالاعتماد العطاق والوحيد على آليات السوق ، بل سيقع على الدولة مهام ضحف لا نساز هذه المتنعية ، قالدولة منتكون مطالبة بأن تمارس نوعا من التخطيط الاستراتيجي الذي يحفز القطاعات المختلفة ، للتحرك صوب التنمية المتواصلة المصحوبة بالتوظف الكامل ، وهي مطالبة ، للحافظة على سلطنها السيادية وتطويرها في وضع الكراوات الاقتصادية المهمة المؤثرة في تحقيق تلك الاستراتيجية ، (مثل تحديد معدلات النمو والاختار والاستثماء ، والقراوات المتعلقة بالسيامة تحديد معدلات النمو والاخترا والاستثماء ، والقراوات المتعلقة بالسيامة النقلية والعالمية والتجاوية والتكولوجية . . ، إلى تحوي )

\*\*\*

### الهوامش والمراجع

() أشار طرفي برن من دراسته التي أمناه حاص للتقيير آثار القنوان الاقتمادية في العمدة المامات. ولعيدة الاجتماعية في الإلايات المتحدة في ان زادة معلل المبالة ، خالها ما وذي إلى تدوير منا في العمدة الجمسة، والمقابلة في خفض متوسط عمر الإنسان، منا يعني أن الجبلالة منهم في ارتفاع معلى الوفيان، خللك أشار إلى أن إرفاع معلل الجبلالة يؤدي إلى إرفاع معلان العربية والمقتل، ولما من الحلوان الإلاقة إلى أن وبعد أن كما دام 1946 قد أدى إلى زادة عد الدرخي في المعمدان الطالية بسية 17، انظر :

M. Harvey Brenner: Estimating the Effects of Economic Change on National Health and Social Well-Being, Joint Economic Committee, U.S. Congress, Washington, June 1984.

وللإحاطة بمزيد من الآثار الاجتماعية والنفسية للبطالة انظر:

Henery R. Reuss: The Critical Decade, MacGraw-Hill Book Company, New York, 1964.

(۲) أثبت الدكتور هاري ماورر إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 1./ واستمرار ذلك لمدة ست سنين ، من شأنه أن يؤدي إلى وجود ۳۷ ألف حالة وفاة مبكرة في الولايات المتحدة ــ انظر :

Harry Maurer: Not Working: An Oral History of the Unemployed, Holt, New York, 1979.

ولكن إشارتنا إلى هذا الكتاب مأخوذة من : بول سامولسون ووليم نوردهاوس ، علم الاقتصاد ، مصدر مستد ذكره و صر كا/ه .

(٢) انظر المصدر السابق ، ص ٧٤ .

(٤) راجع في ذلك :

Paul Wonnacott and Roland Wonnacott; *Economics*, op. cit., p. 151 - 152. (ه) انظر المبحرين الثالث والرابع من ملذا الكتاب .

(٦) انظر على سبيل المثال الدراسات التالية :

R. Torres and J. P. Martin: "Measuring Potential output in the seven major OECD countries", in *OECD Economic Studies*, Spring 1990; G. Adams and D. Coe: "A system approach to estimating the natural rate of unemployment and potential output for the United States\*, in: IMF Staff Papers, June 1990;
A. S. Englander and A. Gumey: "OECD productivity growth: Medium - term trends". in: OECD Economic Studies. Spring 1994.

- ILO: World Employment Report 1996/ 97, National Policies in a Global Context. Geneva. 1996. p. 77.
- (A) راجع مقالتي : محنة الفكر الكينزي ، وهي المقالة الخاسنة من دراستي الموسعة : «مأزق النظام الراسماني 4 : نشرت بمجلة الأمرام الاقتصادي ، المدرقم (۲۲۱) الصادر قي A توقيم ۱۹۸۲ .
  - (٩) راجع ، ما سبق أن ذكرناه عن الفكر النيركلاسيكي في المبحث الرابع من هذا الكتاب .
- (١٠) مستندين في ذلك إلى معادلة كمية النقود الكلاسيكية التي تقرر أن المستوى العام للاسعار،
  - يتناسب طرديا مع التغير في عرض النقود ، بافتراض بقاء سرعة تداول النقود وحجم التاتج ثابتين . (۱۱) انظر في ذلك :

Milton Friedman: "The Supply of Money and Changes in Prices and Output", in: Edwin Dean (ed.): The Controversy over the Quantity Theory of Money, D. C. Heath and Com. Boston, 1965, pp. 87 - 107.

(۱۲) راجع لمزید من التفاصيل : Milton Friedman: "The Role of Monetary Policy". In: The American

Economic Review, Vol. LVIII, No. 1, March 1968. (١٣) للإحاطة بفكر هذا المدرسة راجع مؤلفنا ـ التضخم ولتكيف الييك*لي في الدول النامية ،* دار المستقبل العرب ، لقامة ١٩٩٦ م من ٨٥ ـ ١٦ وانظر أيضًا :

Thomas J. Hallstones: A Guid to Supply - Side Economics, V. Richmond, Robert F.Dame, Inc, 1982; George Gilder: Wealth and Poverty, New York, 1981.

(١٤) عن هذا المتحتى ؛ ودلالته ؛ والانتقادات الموجهة إليه ؛ انظر : ومزي زكي - التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية ، مصدر سيق ذكره ؛ ص ٦٤ - ٦٦ .

(١٥) انظر في هله المسألة ·

David A. Stockman: The Triumph of Politics, why the Reagan Revolution Faild? Harper and Row, New York, 1981.

(١٦) لمزيد من التفاصيل راجع :

T. Sargent and N. Wallace: "Rational Expectations and the Dynamics of

Hyperinflation", in: International Economic Review, June 1973.

- (۱۷) قارن في ذلك :
- Paul A. Samuelson and William Nordhous, Economics, op. cit., p. 646.
  - (۱۸) نفس المصدر السابق ، ص ۲٤٧ .
     (۱۹) انظر في ذلك :
- R. Entrov: "The Rule" "and Fall of the Philips Curve", in: Problems of Economics, Vol. xxvi, No. 10/1984.
- (٢٠) راجع في ذلك : جيمس جوارتيني وربجارد ستروب : الاقتصاد الكلي ؛ الاختيار العام والخاص ؛ مصدر سبق ذكره ؛ ص ٤٦٦ .
  - (٢١) انظر: سامولسون ونوردهاوس ، نفس المصدر ، ص ٢٥٦ .
- (٣) تربح جلور هدا المدرسة إلى تورشين لهان (WAL MAN) Throston (Willow) الذي اضلى في كتاباته للعراص الاجتماعية والدوسية دورا تجيرا في محليل المجتمع الراسطة ومشكلات المختلفة ، ونضم حله المدرسة الأن معادا كبيرا من الكتاب والممكنين ناوي الشهرة الراسطة ، حلل حرق لاكت جاهريت ، و. ولموشيف في الولايات المحمدة ، وجوان ويبسون » ت ، بالوج و توصل بهان في بيرطاليا ، وفرانسوا بيرو ويبدون أون في فرنسا ، وبعث أن أن يضم إليها النان فارتد و وديمان بين تكثير ،
- (٣٣) هذا النص مأخوذ عن: أ. أنكن ، ي . أوليفتش . نظريات اقتصادية على محك الواقع ، نقد لنظريات جالبريث ويبرلي وكلارك . ترجمة مصطفى كريم ، دار الفارايي . يبروت ١٩٨٠ ، ص ٤٣ .
- (٣٤) لمزيد من النفاصيل انظر مؤلفنا التضخم والتكيف الهيكلي في المورَّك النامية ، مصدر سبق ذكره ، ص- ٧٤ - ٨٨ .
  - (٢٥) لمن أراد التعمق أن يرجع إلى :
- J. K. Galbraith: The Affluent Society, Houghton Mifflin Company, Boston,
- 1969, J.K.Gaibraith: Economics and the Public Purpose, Houghton Mifflin Company, Boston, 1973.

  و المنازية : ألفن توفل يناء حضارة جديفة ، ترجمة سعد زهران ، مركز المحروسة لليحوث والتدريب (٢٦)
- ۱) نازه : من نوفز بناه حضاره جدیده ۱ نرجمه شعد زهران ۱ فر در انتخروشه نبخوت واندریب والنشر ، المعادي / القاهرة ۱۹۹۱ ، ص ٦٣ .
- (٢٧) انظر المصدراً لف الذكر، ص ١٠١. كما توصل إلى نفس هذه التنبجة عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين في كتابه الشهير: نهاية العمل لمزيد من التفاصيل انظر :
- Jeremy Rifkin: The End of Work, op. cit, pp. 239 248.
- (۲۸) لعزيد من التفصيلات راجع مؤلفتا ـ التضخم *والتكيف الهيكلي . . مص*در سيق ذكره *، ص ۸*۱ وما بعدها .

(٢٩) للتعمة, انظ :

Franco Modigliani: 'The monetarist controvery or, should we foreake stabilization policies? In: The American Economic Review, March 1977, pp. 1-19, and see also: Franco Modigliani and L. Papademos: Targets for monetary policy in the coming years, 'Brookings papers, 'Washington 1975, Otto Eckstein and R. Brimer: 'The Inflation Processes in the United States, in: O. Eckstein (ed.): Parameters and Policies in The U.S. Economy, Americantin, 1973.

(٣٠) راجع في ذلك :

Franco Modigliani: The monetarist controvery..., op.cit, p.1

(٣١) لمزيد من التفاصيل انظر :

James Tobin: "Inflation and Unamployment", in: The American Economic Review, Vol. LXII, No.1, March 1972, pp. 1 - 18. ويشير ترين في ظلك إلى ما حدث في فترة الرئيس جونسون في الولايات المتحدة ، حينما خالف

أراء مستشاريه وأصر على مواصلة حرب فيتنام دون زيادة الضرائب.

(٣٣) لمعرفة معنى هذا المعدل يُرجى العودة إلى المبحث الثالث عشر من هذا الكتاب.
 (٣٤) انظ مقالة جمعي تدير سالفة الذكر ، ص ٩٠.

(٣٥) لمزيد من التفاصيل انظر:

James Tobin: "After disinflation, then what?", in: John Comwall (ed.): After Stagflation, Alternatives to Economic Decline. M. E. Sharpe, INC, Armonk, New York. 1984.

(٣٦) انظر في ذلك :

ILO; World Employment 1996/97, National Policies in a Global Context, Geneva, 1996, pp. 77 - 97.

(٣٧) للتعمق في هذا الموضوع انظر :

R. Torres and J. P. Martin: "Measuring Potential output in the seven major OECO countries", in: OECO Economic Studies, Spring 1990; C. Adams and D. Coe: "A System Approach to Estimating the Natural Tatle of Unemployment and Potential Output for the United States," in IMF Staff Papers, June 1990; D. Coe and K. Krueger: "Wago Determination, the

- Natural Rate of Unemployment and Potential Output", In: IMF Occasional Paper No. 75, 1990.
- (٣٨) يتبتى هذا الرأي خبراء منظمة العمل الدولية \_انظر: تقرير التوظف العالمي لسنة ١٩٩٧/٩٦،
   سالف الذك ، ص . ٩٠ \_ ٩٣.
- (٣٩) سبق أن دحضنا الرأي الذي يعزو التضخم بالبلدان الصناعية إلى الزيادة التي حدثت في الأحور.
  انظر مؤلفنا التضخم المستورد ، دواسة في آثار التضخم بالبلاد الراسمائية على البلاد العربية . دار
  المستقبل العربي بالقاهر ١٩٨٦ ، ص. ٥٦ ١٤ .
  - (٤٠) انظر في ذلك :
- D. Soskice: "Wage determination and the changing role of institutions in advanced industerialized countries," in: Oxford Review of Economic Policy, Vol.6, No. 4, 1990, pp 36 - 61.
- (۱) نما سبيل المثال ، يشير جيريمي ريفكين ، إلى أن «٧٪ من العمال الأمريكيين أصبحوا يشاون التخفيض في أجورهم ، بالمقارنة مع هر سزات سابقة ، حيث التخفيت معذلان أجور السامة والأجور الأسروعية في معظم تفاصال الانتصاد الأمريكي ، إدح تلك فؤانه لم تعل المؤافرة المشافريات حير كانت سد : الأس توقية العمل الأمريكي في طائح بطاق سافرة أو جزئية ، أو تعمل ليمض قرفت part - time أو في حالة إساء الدي أم علونها عن الميت في المبت عن العمل . انظر
- (٤٢) انظر في ذلك : منظمة العمل الدولية تقرير التوظف العالمي لسنة ١٩٩٧/١٦ مصدر سبق ذكره ، ص. 4.4 .

Geremy Rifkin: The End of Work... op.cit. p. 167.

- (٣) أي الاقتصادات لتي تسمي سرعة القدم الكولوسي، يبدؤ الدسيامات العزيب وإدادة العزيب (١) أن الرائدة الدينية الم (١) أن من الما يورية المناطق المن الارائدة الله المركزة المناطقة المناطقة الأسرائية على المناطقة الكائمة المناطقة ال
  - (11) لمزيد من التفاصيل حول سياسة تقاسم الأعمال انظر:
- W K. Roche, B. Fynes and T. Morrissey: "Working time and employment: A review of international evidence", In: *International Labour Review*, ILO, Vol. 135, No. 2, 1996, pp. 129 - 157.
- (19) انظر : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة \_ تقرير التنمية البشرية في العالم 1918 ، الطبعة العربية ، 1994 ، ص ٣١.

- (٢٦) لمزيد من التفاصيل انظر المرجع المذكور في الهامش (٤٤) السابق.
- (٧٤) حول إشكالية النصيط، النظام الرأسمالي أنظر: سمير أمين حول نظرية التضبيط، مجلة بحوث اقتصادية عربية، المجلد الأول، المعد الأول، عربك ١٩٩٧، ص. ٦ - ٢٤.
- (4) لعزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: رمزي زكمي ـ التاريخ التقدي للتخلف . . ، مصدر سبق ذكره ۲۲۷ - ۲۲۷ .
- ده) انظر في ذلك : Laster C. Thurow: *The Future of Capitalism*, How Today's Economic
- Forces shape Tomorrow's World, William Morrow and Company, Inc, New York, 1996, p. 139.
- (٥١) سبق أن أثبتنا في مؤلفنا ـ داهشكلة أسكانية وشرافة الملاوسية اجديفته أن للمدلة الاجتماعية بعدا اقتصاديا مهما في مواجهة تضية المتخلف والبطالة ، انظر ص ٥٠٢ ـ ٤٥٠ من العرجع المدكور. (٥١) فإن في ذلك دراستنا ـ مشكلة البطالة في مصور ، حجم المشكلة ، أسبابها ، وشروط الضرور منها .
- ر انها بازان على مصد توانست انتخاب البيان على صور حدم المساعد الدياية ، وعروب معروج مهم . منشورة في مؤلفنا ـ قضايا مزعجة ، . . مصدر سيق ذكره ، ص ۲۱۱ ـ ۱۶۸ . (۲ه ) قذان المصدر أقف قذاك ، ص . ۱۶۰ .
- (a) أند القرر المنزي المنطقة المرا الطرقة من الوظفة العالمين المرا (144/7) و إلى المهمة تهي المتكونات الميد لمنطق القرفة الكافرات الوظائم التي المعالم المنا المرا المرا المنا المواجعة المنافر المنافرة رحية كبيرة من الأصدية لمنطقة الممالة الإحسامية ، قالي بعل فيانها تهداما بالمراز المنافرة الاختصافية في فيديوارشية في المنافذة المنافرة ، والمراز المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة سرؤلية متركز المن رسال الأسان وتقابل المنافرة ، المنافرة ، الشرارة .
- ILO: World Employment 1996/97..., op.cit., p. 201 212.
- كما أشار إعلان كوينهاجن الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (١٦-١٧ مارس ١٩٩٥) ، إلى أن التوظف الكامل يعدوسيلة فعالة لمكافحة الفقر وتعزيز التكامل الاجتماعي . انظر:
- United Nations: The Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social Development, New York 1995.

- (٥٥) قارن في ذلك دارستنا . مشكلة البطالة في مصر . . ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٤٦ ١٤٦ .
- (٥٦) للتوسع في هذه النقطة راجع مؤلفنا . أزَّمة الديون الخارجية ، رؤية من العالم الثالث ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٩٥ - ١١٢ .
  - (٥٧) انظر كأمثلة على هذا الوهم :
- P. Bailey, A. Parisotto and G. Renshaw: Multinationals and Employment, The Global Economy of the 1990's ILO, Geneva, 1993, and see also: United Nations: World Investment Report 1995, Transnational Corporations and Competitiveness. New York and Geneva. 1995.
- (٨٨) ويحدث هذا على وجه الخصوص إذا كانت هذه الاستثمارات قد جاءت للبلد بغرض شراء الأصول الانتاجية القائمة بالفعل ، عن طريق سياسة استبدال الديون بملكية هذه الأصول Debt for Equity Swaps أو من خلال برامج الخصخصة . انظر مؤلفنا . الاحتياطيات الدولية والأزمة الاقتصادية في الدول النامية . . ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢١١ ـ ٢٤٦ .



# خاتمــــة وتساؤلات تنتظر الإجابـة . . .

تقف البشرية الآن عند نقطة تحول تاريخي مهمة جدا . فلأول مرة منذ أزمة الكساد الكبير (١٩٧٩ - ١٩٢٣) يرتفع حجم البطالة في العالم ، ليصل إلى حوالي مليار فرد في حالة بطالة كاملة أو جزئية ، وهو ما يعادات حوالي ١٣٠ / من قوة العمل في العالم أجمع (١٠) . وهؤلاء يتوزعون بنسب متباينة على مختلف أنحاء المعمورة ، في البلدان الهمناعية ، وفي الدول التي كانت والشتراكية ، وفي البلاد النامية ، بحيث يمكن القول ، إن البطالة الآن أضحت أزمة عالمية ، ومن النادر جدا أن يوجد بلد الآن لا يعاني من ويلاتها . وفي ضوء ذلك ، كثيرا ما تتداعي للذهن الذكريات الأليمة ، عن الأعداد الهائلة من العاطلين الذين قلف بهم الكساد الكبير إلى الشواع .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن الرقم يميل للتزايد بشكل حاد عبر انزمن ومن المترق له أن يتجه للتزايد في المستقبل، وأنالم تحدث مواجهة حاسمة للبطالة . والمفاولة المدهنة في هذا الخصوص ، هي أنه بالرقم من ان البطالة كانت نظير أو تزايد في السابق بالجلفان المستاعية ، في فترة الأزمة الانتصادية الدورية التي يتدمون فيها حجم الدخل والمناتج والاستثمار ، ثم تتحقي تتربح عادتها إذا ما استعاد الاقتصاد القرمي عاقبه بالمجول نعو مرحلة الانتحاف للدوري . . . بارغم من هذا ، بالت الجلفانة المحاصرة تحدث ، وتزايد ، على أوض من هذا المواجد المواجدة الولايات من ارتفاع ممدلات المنحو الاتصادي ، وهو ما انه بوضوح في حالة الولايات من ارتفاع ممدلات المنحول الولويان وليانان وكتما ، ووسيت يمكن الحديث الان عن هالنمو بالا فرص للتوظف Jobiess - Growth ، ونلك يعني أن البطالة تطورت الأن التصبح قضية هركلية وطيلة لمدى ، ولا علاقة لها ليزم بحركة النخير المرزي للنشاط التحصلوي . فني البلانان المساعية لم تعد المسكلة الأن هي انعدام النحوارة ، وإنف المسكلة بالت تكنس في انعدام فرص المعل المنتجة والمجرئية ، فرض تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا بأس بها . وهدف لحقيقة الماسية ، أنات إلى تبديد لوهم الذي كان يسيطر على عقول كثير من الاقتصاديين ، ومفاده ، أن النحر الاقتصادي ، في حد ذاته ، يؤدي تطاليا إلى علاج مشكلة البطلة وتوسيع فرص العمل وتحسن الأجور . فأصلة بين لنحو الاقتصادي وزيادة العملة قد ضيفت ، إن الم تكن قد انقطعت عاماً ().

وفى بلاد شرق ووسط أوروبا التي كانت «اشتراكية» ، تصاعدت فيها أحجام ومعدلات البطالة على نحو سريع وفلكي في السنوات الأخيرة ، وهي تنجه للتحول نحو النظام الرأسمالي . وبعد أنَّ كانت هـذه السلاد لا تعرف شيئا اسمه البطالة ، حيث كانت «النظم الاشتراكية» فيها تؤمن العمل للجميع، وعلى نحول كفل أمنا وظيفيا مرتفعا، فقد معظم الناس وظائفهم الأصلية فجأة ، بعد إغلاق كثير من المصانع والمؤسسات أو بعد عملية خصخصتها . ولم يستطع القطاع الخاص الذي جرى خلقه بسرعة وفي ظروف غير طبيعية ، على أنقاض «النظام الاشتراكي» أن يولد فرص عمل لهؤلاء الذين كانوا يعملون في المشروعات الحكومية ، ناهيك عن عجزه عن توفير فرص العمل للشباب الذي يدخل سوق العمل لأول مرة . ولهذا أصبحت البطالة في هذه البلاد مصدرا للفقر والبؤس والحرمان وبيئة خصبة للإرهاب ، والعنف والجريمة والمافيا ، بعد أن غدا التعطل عن العمل ، أو الطرد القسري خارج دائرة الحياة الاقتصادية ، غولًا متوحشا ينهش حياة ملايين البشر . وزاد الطين بلة ، أنه جرى إلغاء ، أو تقليص ، الإنفاق الحكومي الذي كان يوجد لأغراض الرفاه والضمان الاجتماعي وتخفيض نفقات المعيشة ، تحت حجةً تصحيح الأسعار والأخذ باليّات السوق، وتحقيق التوازن الاقتصادي.

ورغم أن الصين قد نجحت في السنوات الأخيرة في خفض معدل نموها السكاني ، ونجحت أيضا في توفير حجم كبير من فرص العمل للممالة الجديدة ، عن طريق زيادة الاستثمارات الأنتاج المنشيط على الاقتصاد العالمي والترحيب بالاستثمارات الأجنبية المياشرة ، والاحتماد على تنمية الصناعات ذات الاستخدام الكنيف للعمالة (٢٠) برغم هذا فإن هناك تخوفا من ألا تستمر قوة الدفع هذه بسبب اشتداد حدة المنافسة الدولية ، واضطرار الصين للحول إلى الفتون الإنتاجية ذات الكثافة الحالية لرأس العالى وبخاصة في ظل تزايد الأخذ بقواعد النظام الراسماني والاحتماد على أيات السوق .

أما في البلاد النامية في أسبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، فصورة المطلة فيها أنكى وأشد ، وإلى ثانا من المحمودات التحديث عنها كتلة واحدة ، يسبب علم عامة وتباين ظروف المجموعات المكونه لها ، ولكن يمكن القرائبية ، مطلع عامة ، إنه باستثناء مجموعات البلاد المستثناء مجموعات المحديثة منافقة ، ...) لتي تتراوح فيها معدلات المطلة فيما بسن ٢/ و ٢/٨/ من قوة العمل ، خلال الفترة بين منتصف الشانينيات وأوائل المستعينات أنا ، فإن ظاهرة المعلى ، خلال الفترة بين منتصف الشانينيات فيها لم مستويات طاكبة لمرتبها من قبل المعدلات المي تطاقعت من جونف التندية فيها ، وتفاقم إلى درهمي المعدلات التي تفاقعت من جونف المنافقة على المعالمة صادمة المبدئ المنتبية فيها أي وتفاقم إلى مستويات المحدودة على المنافقة على الموساعة عادية على المنافقة على المنافقة على المعدلات التي تفاقعت من المنافقة على ا

والغريب في الأمر أنه على الرغم من استمرار تفاقم البطالة وما تسبب من ويلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية في مختلف أرجاء المعمورة ، إلا أن عندا كبيرا من الاقتصاديين اللين يتعرف إلى التبار التفليدي الحديث (النيوكاميلك) ، يقدمون در أن المنظوا من تحليلهم الفروق القائمة بين المؤلاء أن البلاد المتقادة والبلاد النامية - تبريرا ساذجا للبطالة ، حيث يرى مؤلاء أن المنابع معمدل البطالة الطبيعي (أ) (الذي يوجد حتى في حالة تحقيق النوظف الكاكمار) قد ارتفاع ، وإذا له اسبيل إلى خفض هذا المعمدل إلا بزيادة

النفخم . وأنه لخفض معدلات البطالة الراهنة ينبغي المعمل لكي تكون أسواق العمل مونة ، وظلك من خلال تخفيض الأجور والغاء إعانات البطالة وضفض مزايا الضمان الاجتماعي ، وإلغاء قوانين الحد الأدنى للأجور ، وكسر قوة تقابات المعمال . . . إلى تأخو ، وهذا النوع من الشفكير السائح يلقى ، ومنذ فترة ، تأييدا غربيا من الاحزاب اليمينية الحاكمة في البلدان الصناعية ، ومن حكومات الدول التي كانت فاشتراكية » وأيضا من حكومات البلاد النامية . وفي مجموعة الدول التي كانت فاشتراكية » ومجموعة البلاد النامية يجري الآن تبرير البطالة المتزايدة وما يوافقها من تردني مستويات المعيشة ، على أنها أمور عارضة وتناتج غير مباشرة وثانوية طلإصلاح الاقتصادي» وإعادة الهيكلية ، واحترام أليات السوق ؛ وأنها منتخفض قريا .

ومع أن أزمة البطالة تلقى الآن نوعا غريبا من التجاهل لدى كثير من الانتصادين روجال السياسة ، فإن عددا كبيرا من المفكرين أصبحوا يدقون نولونس المعلكرين أصبحوا يدقون نولونس المعلم أزمة البطالة من أنولونس المعلم أزمة البطالة من أضطرابات وقلاقل اجتماعية في كرينهاجرا<sup>(())</sup> ، ولونس المعلم المعلم

حقا . . ما أسهل صياغة الأهداف والبرامج التي تتحدث عن القضاء على الفقر والبطالة وضرورات تحقيق النوظف الكامل ، بهد اله ما أصعب تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل المرحلة الراهنة التي يعر بها النظام الرأسمالي ، وهي مرحلة العولمة والتراجع المستمر لدور المدولة في الحياة الانتصادية . ففي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينيات \_ وهي الفترة التي تبنت فيها البلدان الصناعية الراسمالية هدف التوظف الكامل ،كهَّدف عزيز على السياسة الاقتصادية - كان من الممكن في هذه البلدان تنشيط الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للعاطلين ، من خلال جرعات منشطة من الإنفاق العام، أو بضخ كمية إضافية من رؤوس الأموال في السوق المحلي ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الكلي ، وتشغيل الطاقات العاطلة وزيادة الطلب على الأيدي العاملة . أما الآن ، وفي ظل العولمة ، التي أصبحت تعني الحرية المطلقة لحركة السلع ورؤوس الأموال عبر الحدود دون أي عقبات، فإن ضخ النقود في السوق المحلى يمكن أن يؤدي ببساطة إلى تسربها إلى دول أخرى لاستيراد السلع الرخيصة المنافسة للسلع المحلية ، الأمر الذي لن يؤدي ـ فحسب ـ إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة المحلية (١) ، بل إلى التأثير سلبا في ميزان المنفوعات. كما أنه مع تنامى العولمة أصبحت رؤوس الأموال ، في ضُّوء عمليات التحرير المالي ، تفر من أوطانها للتحرك صوب الأماكن التي يرتفع فيها متوسط الربع ، حيثُ الأجور المنخفضة ، والمواد الخام والطاقة الرخيصة ، والإعفاءات الضريبية ، الأمر الذي أدى إلى إغلاق كثير من المصانع وزيادة البطالة في كثير من البلدان الصناعية . فكيف يمكن تحقيق العمالة الكاملة ، أو تقليلً معدلات البطالة ، في ضوء هذه العولمة المتزايدة؟

وإذا كانت معدلات الربع المرتفعة تتحق الأن في مجال المضاريات في أسواق الصرف الأجنبي ، وأسواق المعادان والمواد الخام ، وأسواق الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى . حيث جنب أحجاما كبيرة ومتزايلة عبر الزمن من الاستثمارات ، مجليا وعالميا وهي مجالات تتسم بفضالة ، إن لم يكن انعدام ، تأثيرها في توظيف المعالة . فكيف يمكن زيادة فرس الاستثمار المنتج في قطاعات الإنتاج المادي (المستاعة وافرامة) ، التي لم تزن تتسم بقدرتها على تشفيل الأيدي لعاملة ، في لوقت الذي يتجه فيه معدل الربع نحو الانخفاض ، كانجاه طويل المدى في تلك القطاعات؟ وقد اتضع من تحليلنا المتقدم ، أن من أهم سمات المرحلة الراهنة ذلك التفجر الإبداعي الذي حدث في مجال التكنولوجيا ، التي تمخضت عن تحقيق وفر واضح في المواد الداما ، وفي وقت الإنتاج ، وتوفيز عنصر العمل الإنساني في العمليات الإنتاجية ، مما كان له علاقة التقد الإندائي الراهنة . وإذا كان التقدم التكنولوجي من أهم عوامل التقدم الاتصادي ، فكيف يمكن التوفيق بين هذا المامل وعنصر العمل بهرد بند في قائمة تكاليف الإنتاج ؟

ومن المؤكد ، أن وجود البطالة واستمرارها لفترة طويلة ، إنما يعبر عن أزمة اقتصادية واجتماعية ، وفشل واضح لآليات السوق في تحقيق العمالة الكاملة ، وأن علاج تلك الأزمة يحتاج إلى سياسات واعية وفاعلة . وقد كانت «الدولة؛ هي التي تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات عبر كل الأزمات لإنقاذ الرَّاسمالية من نفسها ، بيد أن «الدولة» نفسها تتعرض ، ومنذ فترة ، لحالة من الإضعاف الشديد والمتعمد على يد الرأسمالية المعولمة ، التي أخضعت السوق المحلية والمصالح الوطنية والحقوق الاجتماعية للمواطنين لمصلحة الشركات متعددة الجنسية (١٠) والأسواق المالية العالمية . فهل يمكن الحديث الآن حول انتهاء الدور التاريخي للدولة في ظل العولمة المتنامية؟ وما تأثير ذلك في إمكانات مكافحة البطالة؟ وهل يمكن الحديث الآن عن أفاق انبثاق حكومية عالمية تحل مكان الحكومات القطرية ، وتضطلع بمهام ضبط حركة الرأسمالية المعولمة ، كما كتب الاقتصادي الشهير جان تنبرجن (١١) J. R. Hilferding (۱۲) ، أو كما بشر بلك رودولف هلفردنج (۱۲) R. Hilferding منذ أكثر من سبعين عاما ، حين تنبأ بأن نمو الاحتكارات العالمية التي لا تعرف الحدود سوف تجعل هناك إمكانية لتنظيم الإنتاج الرأسمالي بشكل واع ، وتنحو الرأسمالية إلى مجتمع منظم ، ولو في صورة عدوانية . أو هل تعنى العولمة صحة ما تنبأ به كارل كاوتسكي Karl Kautsky في نظريته عن «الإمبريالية العليا» ، من أن الرأسمالية ستنطور على نحو يتمخض عن تكوين اتحاد عالمي للشركات لكبار الرأسماليين ، يكون مؤهلا لتنظيم الاستغلال المشترك للمالم؟

وفيما يتعلق بالبلاد النامية التي تعاني أكثر من غيرها من تفاقم البطالة فيها ، ينفذ عدد كبير منها برامج انكماشية صارمة للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي (وهي البرامج التي تهدف في حقيقة الأمر إلى توفير الموارد التي ترفع من قدرة هذه البلاد على دفع ديونها الخارجية مستقبلا). وقد تمخضَّت هذه البرامج ، في بعض الحالات ، عن تحسن نسبي في الأوضاع المالية والنقدية للبلاد (خفض نسبة عجز الموازنة ، خفض معدلًا التضخم ، زيادة حجم الاحتياطيات الدولية . . .) . وكان تحقيق ذلك بتكلفة أقتصادية واجتماعية مرتفعة ، كان أبرزها زيادة معدلات البطالة وخفض مستوى المعيشة . والمحك الحقيقي لمدى فاعلية وجدوى هذه البرامج يكمن الآن، في استخدام نتائجها لإنعاش الجانب الحقيقي للاقتصاد القومي ، أي في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي ، وخفضٌ معدلات البطالة ، وتحسن مستوى المعيشة . فهل يمكن تحقيق ذلك ، وبخاصة في ضوء استمرار خضوع هذه البلاد لضغوط الدائنين والهيئات الدولية ، وهي الضغوط التي تستهدف فتح أسواق هذه البلاد ، وإجبارها على دفع ديونها الخارجية وعولمة اقتصادها، وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أدنى الحدود؟

### الهوامش والمراجع

(١) انظر هذا التقدير عند :

. World of Work, The Magazine of The ILO, No. 18, December 1996, p. 4. المجادة في العالم 1917 ، الملبعة (٢) واجع في ذلك : البرنامج الإنعاني للأمم المتحدة ـ تقرير التنمية البشرية في العالم 1917 ، الملبعة

العربية ١٩٩٦ ، ص ٨٨. (٣) ناد الصناف في السين

(٣) زاد التوظف في الصين يمعدل ٣/ ستويا خلال الفترة ١٩٨٣ - ١٩١٠ و وكان ذلك مصحوبا يتغير التوزيع فيكل أيقة المسل طل القطاعات الالاصادية المنطقة على التعقيق صيب القطاع الرازمي من إحمدالي قوق المسل الصينية من ١٩٨٧ في ١٩٨٢ في ١٩٨١ و (١٩٨٠ من ١٩٨٠ و روسل في ١٩٨٠ -في عام ١٩٨٠ ورنت الممدالة طرزانونية يشية ١٩٨٨ في ١٩٨٢ و (١٩١١ واليام في ذلك : ٢٠

ILO: World Employment 1995, op.cit., p.65.

(1) انظر نفس المصدر السابق ، ص ٦٢ .

(٥) لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المبحث الثالث عشر من هذا الكتاب.

 (٦) ويما كان عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ويفكين هو خير من عبر عن هذه المخاوف حيثما كتب يقول :

"Rising levels of worldwide unemployment and the increasing polarization between rich and poor are creating the conditions for social upheaval and open class warriare on a scale never before experienced in the modern age. Citime, random violence, and low-intensity warriare are on the rise and show very sign of increasing dramatically in the years immediately ahead. A new from of barbarism waits just outside the waits of the modern world. Beyond the quiet suburbs, exurbs, and urban enclaves of the rich and near-rich lie millions upon millions of destitute and desperate human beings. Anquished, angry, and harboring little hope from an escape from their circumstances, they are the potential levelers, the masses whose ories for justice and inclusion have gone unheard and unaddressed. Their ranks continue to swell as millions of workers find themselves pin-dipped and suddenly and imverceably locked outside the gates of the re-wrightech global village". See: Jearnny Rithkir, The End of Work, cp.cit., p. 290.

(٧) انظر في ذلك :

ILO; World Employment 1996/97, National Policies in a Global Context, op.cit., p. 201 ff.

(٨) انظر :

United Nations: The Copenhagen Declaration and Programme of Action,...op.cit., pp.79 - 94.

- (٩) قارن : ألفن توفل . يناء حضارة جديدة . . مصدر سبق ذكره ، ص ٦٣ .
- (١) رغم المبالغات الشدينة التي يذكرها بعض الانتصابيين والتكوفراط حول علاقة علم الشركات بغيثها قلل المركات بغيثها قلل المركات بغيثها قلل الإنسان المركات ال
- (۱۱) راجع المساهدة الخاصة التي كتبها جان تتبرجن تحت عنوان «حكم طعمي من أجل القرن الحادي والمشرورة في : ليرنامج الإنمائي للأمم المتحدة \_ تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٤ء مصدر سبق ذكره : (١) أنظر قر بذكان :

Rudolph Hilferding: Das Finanz kapital, eine Studie über die jungste Entwicklung des Kapitalismus, Dietz Verlag, Berlin, 1955.





المؤلف في سطور : الدكتور رمزي زكي

- \* من مواليد الأقصر عام ١٩٤١ .
- حاصل على بكالوربوس بعرتبة الشرف في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ١٩٦٣ ، وعلى الماجستير عام ١٩٧٠ ، وعلى الدكتوراه بامتياز عام ١٩٧٤ من ألمانيا .
- عمل معيداً ، وخبيراً ، وخبيراً أول ، ومستشاراً في معهد التخطيط القومي
   بالقاهرة بمركز التخطيط العام .
- حائز على جائزة الدولة في الاقتصاد والمالية العامة ، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام ١٩٧٨ .
  - حصل على درجة أستاذ في الاقتصاد عام ١٩٨٥.
  - أشرف على بعض رسائل الماجستير
     والدكتوراه في الجامعات المصرية
    - \* عمل مستشارا بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت ، وكان عضوا في اللجنة الاستشارية العليا للمعهد .
    - شارك ببحوثه في عدد كبير من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها .
    - عمل مستشارا بالبرنامج الإنمائي
       للأمم المتحدة UNDP .



تاريخ علم اللغة في الغرب نالف : . . هـ . ومن

تألف : ر . هـ . روبنــز تجـــة : د . احـــد عــوض

- صدر له حتى الآن سنة وعشرون كتابا مؤلفا في قضايا عديدة ، مثل الادخار وتمويل التنمية ، أزمة الدين الخارجية للعالم الشاك ، مشكلة التضخم ، مشكلة السيولة والاحتياطيات الدولية ، المشكلة السكانية ، أزئه ألفكر التنموري ، نظام النقد الدولي وعلاقته بالتخلف في البلاد النامية ، التضخم المستورد ، الأزمة الاقتصادية العالمية ، اللبرالية الجديدة ، برامج التنبيت والتكيف الهيكلي ، تدهور أوضاع الطبيقة الوسطى ، بجانب دراساته حول الاقتصاد المصري والاتصادات العربية .
  - \* عمل مستشارا بالإدارة الاقتصادية بوزارة التخطيط بالكويت.
    - \* يعمل حاليا أستاذا بقسم الاقتصاد في جامعة الكويت.



## تنويه للاطلاع على قائمة الكتب انظر عدد ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ، حيث توجد قائمة كاملة بأسماء الكتب التي نشرتها السسلسانة منشذ ينشايسر ١٩٧٨



# سلسلة عَالم المعرفة

دهالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير عام ١٩٧٨ .

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة :

 ١ - الدراسات الإنسانية : تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الإفكار .

٢ - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات .

٣ - المدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الأداب العالمية - علم اللغة .

٤ - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقا الفنون التشكيلية والفنون الشعيبة .

 الدراسات العلمية : تاريخ العلسم وفلسسفته ، تبسيط العلوم الطبيسعية (فيسزياه ، كيمسياه ، علم الحسياة ، فلك) ـ الريافسيات التطبيسقية (مع الاهتسمام بالجسوانب الإنسانية لهله العلوم) ، والدراسات التكتولوجية .

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية ـ المترجمة أو المؤلفة ـ من شمر وقصة ومسرحية ، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي . وتحرص سلسلة دعالم المعرفة): على ان تكسون الأعسال المترجسمة حديثة النشر.

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين ، على ألا يزيد حجمها على ٣٥٠ صفحة من القطع المتوسطة ، و أن تكون مصحوبة بنبلة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية ، كما ترفق مذكرة بالمكرة العامة للكتاب ، والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب المجنبية في حالة الاعتدار عن عدم نشرها . وفي جميع الحلالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطة العلمي السابق .

وفي حال الموافقة والتعاقد على المؤموع - العؤلف أو المترجم -تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف دينار كويتي ، وللمترجم مكافأة بمعدل خصة غفر فلساعن الكلمة الواصفة في النص الأجنبي أو تسمعاتة دينار إيهما أكثر (وبحد أقسى مقداره ألف وماتنا دينار كويتي) ، بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل تقليم المخطوطة - المؤلفة و المترجمة -من نسخت، مطاحفت، على الآلة الكانة.

#### سعر النسخة

|                     |                   | _                    |                                                 |                      |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| مؤسسات              | أقراد             | الاشتراكات:          |                                                 |                      |
| ه۲د . ك             | ٥١٠.ك             | دولة الكويت          | دينار كويتي                                     | الكويت ودول الخليج   |
| 5.27.               | ۱۷ . ك            | دول الخليج           | ما يعادل دولارا أمريكا                          | الدول العربية الأخرى |
| • ەدولارا أمريكيــا | ة دولارا أمريكيا  | الدول العربية الأخرى | أربعة دولارات أمريكية                           | خارج الوطن العربي    |
| ١٠٠دولار أمريكي     | • ەدولارا أمريكيا | خارج الوطن العربي    | ما يعادل دولارا أمريكا<br>أربعة دولارات أمريكية |                      |

المراسلات والاشتراكات / ترسل باسم :

الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب : ٢٣٩٦٦ الصفاة/الكويت ـ 13100 برقيا : ثقف \_ فاكسميلي : ٢٤٣١٢٢٩ طبع من هذا الكتاب عشرون ألف نسخة

مطابع الرسالة ــالكويت

### قسيمة اشتراك

| السرح | طلة | م الفكر | مجلة عا | ئة العالمية | مجلة الثقاة | لم المعرقة   | ملسلة ها | اليسان                           |  |
|-------|-----|---------|---------|-------------|-------------|--------------|----------|----------------------------------|--|
| eçliç | 4.  | cek(    | 4.2     | cek(        | د .ك        | <b>e</b> q¥ç | 4.       | ابيت                             |  |
|       | ۲٠  | ·       | 17      |             | 11          | ·            | Y.       | المؤسسات داخل الكويت             |  |
| -     | ١.  |         | ٦       | -           | 1           |              | 10       | الأفراد داخل الكويت              |  |
| •     | YE  |         | 17      | -           | 11          | -            | ۲.       | المؤسسات في دول الخليج           |  |
| -     | 14  | -       | ٨       |             | ٨           |              | 14       | الأقراد في دول الخليج            |  |
| •     | -   | ۲٠      | -       | r.          | -           |              | -        | المؤسسات في الدول العربية الأخرى |  |
| To    |     | ٧٠      | -       | 10          | -           | Y.           | -        | الأفراد في الدول العربية الأخرى  |  |
| 1     | -   | į.      | -       |             | -           | 1            | -        | المؤسسات تحارج الوطن العربي      |  |
|       | -   | ٧٠      | -       | To          |             | ••           | -        | الأفراد خارج الخليج العربي       |  |

|    | بتكم في : تسجيل اشتراك تجديد | الرجاء ملء البيانات في حالة رغ |
|----|------------------------------|--------------------------------|
|    |                              | الاــــم :                     |
|    |                              | العنــــوان :                  |
|    |                              |                                |
|    | مدة الاشتراك :               | اسم المطبوعة :                 |
|    | نقدا / شيك رقم :             | المبلغ المرسل                  |
| ι, | التاريخ: / / ١               | التسوقيسع :                    |

تسدد الاشتراكات مقدما يحوقه مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب مع مراهاة مسادة عرفة البناك المحول عليه لمنط في الكويت. وترسل على المتوافق التي : السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب من ب: ٢٣٠٠، الصافة، الربر البريدي 13100 وقد الكونات





# هذا الكتاب

لا خلاف على أن البطالة أضحت واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها مختلف دول العالم ، المتقنعة منها والنامية على حد سراه ، وخطرة المشكلة لا تتمثل في حساب - في التزايد المستمر عبر الزمن في أعداد العاطلين الذين وصلوا الآن إلى ما يقرب من طيار عاطل ، في مختلف أتحاء المعمورة ؟ وما يمثله ذلك من أهدار في عنصر العمل البشري ، وما ينجم عنه من هدر وضياعات انتصادية ؟ ولكن مكمن الخطورة يتمثل في النتائج الاجتماعية والسياسية التي توافق حالة التحطل ، حيث تعد البطالة من البئة المتحمرة والصوائية لمنع والعنف والجريمة والتطرف . كما أن البطالة تعني انعدام النخل مع ما يؤدي إليه ذلك من خفض في مستويات المعينة ، وزيادة عدد من يقون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من أوضاع لا إنسانية .

كيف نفهم مشكلة البطالة ، وما أنواعها ، وما تفسيرها ، وأسبابها ، وما كفسيرها ، وأسبابها ، وما علاقها ، وكا كذه التخكولوجي ، وباللاولمة ، وبالأزمات المختلفة التي معاني عبد الأن البلدان المستاعية المتقدمة والدول التي كانت واشتراكية ، والبلاد النامية وهل يمكن الأن الخروج من بأزق البطالة ، أم أن البطالة وصلت إلى مرحلة تستعمي على الحل إلا بيروز وضع تاريخي جديد ، تستعيد فيه فرى النحو والتراكم والتعبة عاقبتها وماخصائص هذا الوضع? ومل يبكن المودة لمصر والتوظف الكامل، على نحو ما كان قائما في عالم ما بعد الحرب العالمية المؤلفة إلى الشروط اللازمة لللك؟

تلك هي الأسئلة الكبرى التي يحاول هذا الكتاب ، عبر ما اعتمد عليه من رؤية وصفيح وأدوات تحليلة وبيانات تضميلية ، أن يقدم إجهابات عنها ، أملا في الانتراب من الفهم العلمي والموضوعي لتلك المشكلة والتعرف على أمناده المختلة

#### سعر النسخة

| ١ | مؤسسات              | أفراد             | الاشتراكات :         |                         |                      |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| ı | ₫. aYo              | 4.310             |                      |                         | الكويت ودول الخليح   |
| ı | ط. م <b>ت</b> د . ك | ۱۷ . ۵            | دول الخليج           | ما يعادل دولارا أمريكيا | الدول العربية الأخرى |
| į | ٥ دولارا أمريكسا    | 10دولارا أمريكيا  | الفول العربية الأخرى | أربعة دولارات أمريكية   | خارج الوطن العرمي    |
|   | ۱۰۰ دولار امریکی    | ٥ دولاراً أمريكيا | خارج الوطن العربي    |                         |                      |
|   |                     |                   |                      |                         |                      |